



( ۱۲۱۱ \_ ۱۲۲۶ هـ / ۱۷٤۸ \_ ۱۸۶۸ م )

الد کستور حسیر عبدا بید اعمری من مید اعمر م



الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٤ م

جميع الحقوق محفوظة

الصف التصويري : على أجهزة C.T.T. السويسرية بدار الفكر بدمثق ص.ب ٩٦٢ الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العلمية بدمشق

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

### بين يدي الكتاب ومصادره

تؤرخ هذه الدراسة لفترة هامة من تاريخ الين الحديث تمتد قرناً كاملاً يبتدئ مع تسم المهدي عباس سدة الحكم عام ١١٦١ هـ / ١٧٤٨ م وينتهي بإرغام الحملة العثمانية التركية على التراجع والجلاء عن صنعاء إلى تهامة يوم عيد الفطر الأول من شهر شوال عام ١٢٦٥ هـ / ١٨ أغسطس عام ١٨٤٩ م ، وما تبع ذلك الجلاء من قتل الإمام المتوكل محمد بن يحيى جزاء ما اقترفه في تهاونه في حق الوطن وإحضاره الأتراك من الحديدة إلى عاصمة حكمه صنعاء .

هذه الحقبة الحافلة بوجوه النشاط السياسي والحضاري للينيين لم يسبق لأحد أن تناولها بالدراسة والبحث من قبل ، وليس بين أيدينا عنها إلا أنباذ بث أغلبها في بطون كتب لا تزال مخطوطة تنتظر بعثها ونشرها محققة . تلك الأنباذ لا تشكل في معظمها تصنيفاً تاريخياً تتساوق فيه الحوادث على نحو يجعل منها تاريخاً متكاملاً يتصف بالإحاطة والشهول . باستثناء كتاب لطف الله جحاف (ت ١٢٤٣ هـ / ١٨٢٨ م) المسمى ( درر نحور الحور العين ) وهو لا يزال مخطوطاً ، فقد جمع فيه تاريخاً للفترة التي قامت فيها دولة المنصور علي بن المهدي عباس ( ١١٨٦ - ١٢٢٤ هـ / ١٧٧٥ - ١٨٠٩ م) ورجالها . وامتدت هذه الفترة لواذ خمس وثلاثين سنة هي سنوات حكم ذلك الإمام ، ووقف جحاف في تاريخه عند انتهائها .

و ( الدرر )(١) هذا كنز حفيل بالمعلومات والأخبار جمعه مؤرخ كان يعيش في وسطها وعلى علاقات وطيدة بالمنصور على وأبنائه ورجال دولته ، علاوة على تفننه بالفقه والأدب ،

<sup>(</sup>١) انظر عن جحاف و ( درره ) ما يأتي في الصفحة / ٥٣ / وعما أخذناه من غيره انظر ما جاء في متن كتابنا وحواشيه وكذلك ثبت المراجع والمصادر .

وقتعه بالبصر التاريخي النفاذ ، وإحاطته التامة بماجريات الأمور وتتبعه لها بفضول زائد . وقد وشى تصنيفه التاريخي الكبير باستطرادات هامة اشتملت على مادة أدبية من شعر ومحاورات أدبية تنم عن ذوق عال ، فأفادنا بذلك في الوقوف على جوانب من النشاط الفكري والإبداع الأدبي اللذين كانا مزدهرين في الين تلك الفترة ، وقد لا نجد نظيراً لهما في الأقطار العربية الأخرى . وقدم لنا من ذلك صوراً وغاذج لا نجدها عند غيره .

وكم أُخذَنا من الأسف حين لم نجد إلا قسماً يسيراً من كتاب آخر لحجاف أيضاً كان قد شرع في تصنيفه \_ وربما أتمه ١٠٠١ \_ ١٢٥١ هـ / ١٨٦٦ \_ ١٢٥١ هـ / ١٨٦٦ \_ ١٨٦٦ م ) حفيد المنصور علي . ولو وجد هذا الكتاب لشفع كتابه الأول ( الدرر ) بعظيم الفائدة لحقبة تالية مصادرها أيضاً نزرة إلى حد الندرة .

ولم نأل جهداً في تتبع ما أورده مؤرخون غير جحاف في كتبهم الخطوطة من أنباذ عن أخبار الفترة التي تناولناها بالدراسة ، وأشرنا إلى طبيعتها وأهيتها في مواضع ورودها من فصول كتابنا . بيد أن ما نوهنا به وأشدنا فيه هاهنا بجحاف وكتابه الخطوط ليس إلا بغرض التنبيه على مقدار الفائدة التي أفدناها منه وعظمها ، وعلى مدى المصاعب التي واجهناها في استقصاء مادة بحثنا من المصادر الأخرى غير ( الدرر ) . وذلك أمر معهود \_ بلا ريب \_ عند من يتصدى لكتابة التاريخ اليني والتنقيب في مصادره . وهو أيضاً أمر يفسر لينا ما ذكرناه قبل من خلو المكتبة العربية من دراسة أو بحث مطبوع حول هذه الفترة التي تناولناها في كتابنا هذا .

هذا البحث المتواضع الذي نقدمه اليوم كان في صورته الأولى جزءاً أول وضعته باللغة الإنجليزية من أجزاء ثلاثة (٢) أنجزتها في رحلة علمية شاقة طويلة نلت من قطوفها درجة الدكتوراه من انجلترا ، فكان بذلك دراسة ( أكاديية ) أسها المصادر والوثائق الأصيلة ،

١١) انظر حوله ما سيأتي في الصفحة ١٨٧ الحاشية ذات الرقم / ٢ / .

<sup>(</sup>٢) أما الجزء الثاني فأفردته للبحث في الإمام العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني ( ت ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ م ) وهو من أبرز أعلام ذلك العصر ونهض فيه بدور فكري وسياسي وإصلاحي كبير ، وجعلت ذلك الجنزء بعنوان ، الشوكاني فقهه وفكره ، وهو تحت الطبع .

أما الجزء التبالث والأخير فهو تحقيق ودراسة لكتباب الشوكاني « در السحبابية في منساقب القرابسة والصحابة » وقد تمت طباعته وصدر عن دار الفكر بدمثق خلال طبع الجزء الثالث كتابنا هذا .

حيث لا مكان فيها للهوى في محاولة لعرض ذلك الماضي القريب ، بل تمت بالرجوع إلى الأصول والوثائق واستنطاقها ، ومن ثم معرفة هذا الماضي « كا كان على التحقيق » لا كا نحب له أن يكون ـ على حد ما قاله زعيم النظرة التاريخية مؤرخ ألمانيا وأوروبا المعاصر لذلك الماضي « ليوبولد فون رانكه ١٧٩٥ ـ ١٨٨٦ م Leopld Von Ranke » .

وحرصاً مني على إخراج هذا الكتاب بلسان عربي لم أعمد إلى نقله إلى العربية ترجمة بل قت بإعادة صوغه بالعربية دوغا حذف أو اختصار أو تعديل للنص الإنجليزي الأصلي الذي وضعته به ، وأما النقول والمقتبسات ونحوها فقد أثبتها في هذه النشرة العربية كا جاءت في مظانها التاساً لما تقتضيه الدقة والأمانة العلمية ، بعد أن كنت ترجمتها إلى الإنجليزية وأودعتها النشرة الإنجليزية للكتاب . وقد زدت على تلك النشرة بإضافة فصل أخير هو الفصل السادس في النشرة العربية ، فهذا الفصل لم يكن مطلوباً في إطار رسالة الدكتوراه وقد أضفته لأستوفي تاريخ الفترة كلها ، ونبهت إلى هذا في مقدمة النشرة الإنجليزية التي تطبع حالياً في إنجاترا(۱) .

وإذ كنت قد نوهت بجميل الشكر في مقدمتي للرسالة بطبعتها الإنجليزية ـ باعتبارها أصلاً ـ إلى من كان لهم فضل الإفادة أو التشجيع على إنجاز هذا العمل ، ومنهم أخوة وأصدقاء عرب من الين وغيره ومنهم غربيون من باحثين وعلماء ومهتين بالين العربي ثقافة وأدبأ وتاريخا ، فلابد لي من أن أضيف إليهم هاهنا صديقي الأخ الدكتور عدنان درويش ، فقد قرأ الكتاب وأشرف على طبعه ، فله أصدق الشكر وأصفاه ، كذلك أخي القاضي على بن عبد الله العمري الذي كان وما زال لي راعياً وداعماً وموجها ، ومعه أخي أحمد وبقية الأخوة . أما زوجتي أم وليد وأبنائي الأربعة الذين حملوا معي عبء سنوات الاغتراب ومشقة فراق الأهل والوطن فلهم خالص حبي والتاسي العذر منهم لما عانوه معي من جراء ذلك . والله من وراء القصد ، وفوق كل ذي علم علي .

الدكتور حسين بن عبد الله العمري ١٤ ذي القعدة ١٤٠٤ هـ صنعاء في ١١ أغسطس ١٩٨٤ م

بتوجيه من رئيس جامعة صنعاء الأخ الصديق الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح أسهمت الجامعة مشكورة
 في التعاون مع جامعة ( درم البريطانية ) في طبع الرسالة نجزأيا في كتاب يصدر في الثناء القابل بعنوان :
 A modern History of Yemen in the 18th and 19th Centuries.



CONTRACTOR STREET, SECTION OF THE SE

# الفصل الأول

# المن في عصر المهدي عباس

( ۱۱۲۱ \_ ۱۱۸۹ هـ / ۱۷۲۸ \_ ۱۷۲۸ م )

- ١ \_ الين والعالم العربي .
  - ٢ \_ المهدي عباس .
- ٣ \_ خروج أمير كوكبان .
  - ٤ \_ الساحر أبو عَلامة .
- ه \_ التعصب وغارات القبائل .
- ٦ \_ وصف نيبور لبلاط المهدى وحاشيته .
  - ٧ \_ وزير المهدي الفقيه أحمد النهمي .
- ٨ ـ تورط المهدي عباس في أموال الأوقاف والغيول العامة .
  - ٩ ـ الغيل الأسود وغيل البرمكي .
  - ١٠ ـ وثيقة الحكم بشراء المهدي عباس للغيلين .
    - ١١ ـ خريطة بأسرة بيت القاسم .

\*

## الين في عصر المهدي عباس

( ۱۲۱۱ ـ ۱۸۸۹ هـ / ۱۷۷۸ ـ ۱۷۷۸ م )

في عام ١١٦١ هـ / ١٧٤٨ م خلف المهدي عباس والده المنصور حسين بن المتوكل قاسم إماماً جديداً ، حكم الين ، وأصبح بذلك الإمام العاشر من أعّة « بيت القاسم » الذي وسد إليه الحكم محل بيت شرف الدين منذ عام ١٠٠٦ هـ / ١٥٩٨ م .

كان المهدي عباس آخر الأئمة ذوي الشأن في تـاريخ حكم الإمامـة في الين . وخلفـه بعـد مـوتـه ابنـه المنصـور علي ( ١١٨٩ ـ ١٢٢٤ هـ / ١٧٧٥ ـ ١٨٠٩ م ) . وخلف المنصـور علي هــذا ابنــه المتــوكل أحـــد ( ١٢٢٤ ـ ١٢٣١ هـ / ١٨٠٩ ـ ١٨١٦ م ) . وخلفه من بعده ابنه المهدي عبـد الله الـذي حكم الين حتى توفي عـام ١٢٥١ هـ / ١٨٣٥ م .

وقد شهد عهد المهدي عبد الله استقلال تهامة الين ، وجلاء قوات والي مصر محمد علي باشا عنها ، وعودة سلطان صنعاء عليها ، وكان ذلك إرهاصاً بعودة الأتراك العثمانيين إلى الين للمرة الثانية .

أمّا في جنوب الين الذي ضعف فيه سلطان أئمة صنعاء بعد المهدي عباس ، فقبيل وفاة المهدي عبد الله بثلاث سنوات قام سلطان لَحْج في عام ١٢٤٨ هـ / ١٨٣٢ م بالاستيلاء على عدن وأعلن استقلاله ، لكنه لم يلبث أن غادر عدن هارباً

مع أسرته إلى لحج عشية قصف الانجليز للمدينة ، في ذي القعدة عام ١٢٥٥ هـ / ١٩٥٠ مناير ١٨٣٩ م ، فكانت بداية ظلام الاحتلال الذي استمر مئة وثمانية وعشرين عاماً .

The State of the S

i Service##±soc

وبعودة الأتراك عام ١٢٦٦ هـ / ١٨٤٨ م ، واحتلال الإنجليز للجنوب ، دخلت الين في حقبة جديدة مظلمة ع فيها الاضطراب والفوض ، إلا أن هذه الفترة لاتدخل ـ على كل حال ـ في إطار ما نحن بصدده من هذا البحث .

#### ☆ ☆ ☆

### ١ ـ اليمن والعالم العربي

لم تكن الين \_ وهي جزء من الوطن العربي الكبير \_ بأحسن حالاً من بقية الأقطار العربية الأخرى في الفترة التاريخية الهامة التي نتناولها بالبحث ، كا أنها أيضاً لم تكن أسوأ منها في بعض الوجوه . فلقد كانت دولة مستقلة عن السيطرة العثمانية لأكثر من قرنين من الزمن ( منذ عام ١٠٤٥ هـ / ١٦٣٥ م ) كا أنها لم تكن تحت ظل سلطان الماليك من ناحية أخرى .

أما في شمال الجزيرة العربية والحجاز فكانت الحركة الوهابية تناضل لتوحيد المجتمعات البدوية المتخلفة ولتأسيس الدولة السعودية الأولى . واتسع مد الحركة شمالاً صوب العراق وجنوباً إلى تهامة الين التي احتلتها جيوشها في عام ١٢١٩ هـ / ١٨٠٤ م واستمرت الحركة في قوتها ومدها حتى جاءت عساكر محمد علي باشا والي مصر وقامت المعارك والحروب بين الطرفين ( ١٢٢٦ ـ ١٢٣٤ هـ / ١٨١١ ـ ١٨١٨ م ) فتراجعت العساكر السعودية عن تهامة والحجاز إثر هزائها ولم يلبث سلطانها أن قوض في نجد نفسها وسقطت الدولة الأولى وعادت سلطة صنعاء على تهامة كاسيأتي بسطه في فصل لاحق .

4 4 4

كان أثر ضعف السلطة المركزية العثمانية ووهنها في القرنين ١١ هـ / ١٧ م و ١٢ هـ / ١٨ م جلياً في أرجاء الأمبراطورية العثمانية . وفي العراق وبلاد الشام استشرى فساد الحاميات العسكرية وجورها في المدن ، وعانى السكان فيها وفي الأرياف ما لا يوصف من الاستعباد والظلم والمجاعات والأمراض الفتّاكة ، وعاشت المنطقة كلها حتى منتصف القرن التاسع عشر لوناً من الحياة أقرب إلى «حياة القرون الوسطى بكل صورها وأسباب شظف معيشتها »(١) .

أما مصر - التي ستنهض بدور هام في المنطقة العربية في ظل حكم محمد علي ( ١٢٢٠ - ١٢٦٥ هـ / ١٨٠٥ م ) الذي اعتبر الباني الفعلي لأساس مصر الحديثة ومؤثل آخر نوع معمر من السلالات الأجنبية - المحلية الاستبدادية - ، فكانت تعيش في فوض عامة يغشاها الخوف والقتل . ولم يكن يصل من أخبار عنها وهي في ظل حكم فرق الماليك المتناحرة والمقتلة سوى فجائع الناس وحشرجات الفلاحين من شدة البؤس والشقاء ، فتاريخ الجبري ( ١٦٦٧ - ١٢٤٠ هـ / ١٧٥٤ م ) الذي عاصر هذه الفترة يكاد أن يكون سجلاً حافلاً بالمآسي والكوارث التي كانت تحدث كل يوم . وجاء بعده مؤرخ مصر الكبير المرحوم عبد الرحمن الرافعي ( ت ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م ) فرسم صورة قاتمة محزنة لمصر في ذلك الحين ، قال :

« كانت مناصب القضاء تباع وتشرى وتعرض في سوق المساومات فترسو على من يدفع الثن الأعلى ، ولا يمكن أن يصل النظام القضائي في بلد من البلدان إلى مثل هذا الدرك من التدهور ،

Hitti. Short History , 228; History of Arabs 719 - 12, (۱) . ۳۱ ـ . ۳۱ ـ . ۳۱ ـ . وادث دمشق اليومية للبديري ۲۸ ـ . ۳۱ ـ الدكتور عبد الكريم : حوادث دمشق اليومية للبديري ۲۸ ـ . ۳۱ ـ .

<sup>(</sup>٢) عن الجبرتي وكتابه « عجائب الآثار » انظر: « عبد الرحمن الجبرتي: دراسات وبحوث » تحرير د. أحمد عزت عبد الكريم ، القاهرة ١٩٧٦ م .

فلا جرم كانت وظيفة القضاء في ذلك العصر موضع الزراية في نظر الجهور والعلماء ...

وجاء الولاة والجكام الماليك المذين تركت لهم إدارة البلاد فكان حكمهم آفات على الصناعة والتجارة ، وكانت مصادرتهم لأموال التجار من أهم أسباب ركود الحركة التجارية ، فاختفت رؤوس الأموال من أيدي الأهالي ، وعلب عليهم الفقر ، وصار الشعب إلى حالة محزنة من الضنك والفاقة ، وفتكت بهم الأمراض والأوبئة التي كانت تتحيف البلاد وتجتاح مئات الآلاف من الناس ، وتأخذهم أخذاً وبيلاً . كل ذلك والحكام يصرفهم الجهل عن مقاومتها ، وليس في البلاد طب ولا أطباء والناس متروكون لرحمة المنجمين والحلاقين .

وفشا الجهل في البلاد ورزح الشعب تحت نير العبودية وظلام الجهالة ، وحرمت البلاد من معاهد العلم والتعليم ، ولم يبق بها سوى الجامع الأزهر الذي كان قاعًا قبل عصر البكوات الماليك وبعض المدارس الملحقة بالمساجد .. »

وبعــد أن استعرض الرافعي اضمحـلال الآداب وذُويَّ العلــوم في مصر بعــد عصور ازدهارها أشار إلى ماسجله المؤرخ الجبرتي فأضاف :

" ولو تأملت في تراجم من ذكرهم الجبرتي في كتابه من علماء ذلك العصر لما رأيت منهم من يصح اعتباره عالماً نابهاً في الفلسفة أو العلوم والآداب ، واقتصر التدريس في الأزهر على العلوم الفقهية واللسانية ، وبطل تعليم العلوم العقلية والرياضية والطبيعية التي كان يدرسها أسلافهم والتي كانت تزدان بها جامعات بغداد وقرطبة في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية ، واعتزل الأزهر النهضة الأوربية الحديثة

# فبعدت الشقة بينه وبين التقدم العلمي الحديث ... » .

#### ☆ ☆ ☆

إن ما ذكره المؤرخ الرافعي عن واقع مصر في تلك الحقبة من تاريخها - قبل عصر محمد علي - يمكن تعميه على أوضاع البلاد العربية وأحوالها بما في ذلك الين باستثناء ما أشرنا إليه من استقلالها ومن شيء آخر في مجال الفكر والفقه ، فلعلها كانت أحسن حالاً وأكثر ازدهاراً ، بل لقد كان هذا معلوماً عند المعاصرين من الينيين المتبعين لأحوال مصر التي بدأت بعد حملة نابليون بونابرت سنة الينيين المتبعين لأحوال مصر التي بدأت بعد حملة نابليون بونابرت سنة خطرها العسكري . فعندما وصل العالم محمد عابد السندي ( ت ١٢٥٧ هـ / ١٨٤١ م ) إلى الين من مصر سجل المؤرخ جحاف ملخصا ما بلغه منه عن حال مصر فقال :

« في يوم الخيس ١٩ ربيع الأول [ ١٢٣٣ هـ / ١٨١٨ م ] وصل الشيخ محمد عابد السندي من مصر وأخبر عن ضعف مصر وأنه لم يجد المن يعرف الحسديث ولا من يتعلق بسه ، وأن هسذا من العجب ! »(٢) .

ومثل هذا ما يذكره الشوكاني فيقول في كتابه ( البدر الطالع ) : « لم يبق إلا التقليد والتصوف »(٦) .

وجاء بعدهم عالم مصري منصف ليسجل في كتابه القيم عن « الزيدية » في الين قوله :

<sup>(</sup>١) الرافعي ، تاريخ الحركة القومية في مصر: ١ / ٣٣ ، ٢٩ ـ ٤١

<sup>(</sup>٢) جحاف: من سيرة للمهدي عبد الله في هامش « درر نحور الحور العن » : ٤٨

<sup>(</sup>٣) الشوكاني : البدر الطالع : ٢ / ٢٢٧ ـ ٢٢٨

« لاأستطيع وكاتب هـذه السطور من أهل السنـة أن أخفي إعجابي بالمذهب الزيدي لأسباب :

١ - إنه في عصر تدهور الفكر أنجب مجتهدين كباراً كالمقبلي وابن الأمير والشوكاني ، بينا عقمت سائر المذاهب أن تنجب مثلهم . ومن الغريب أن الين ماكانت تعد آنذاك أحسن حالاً من سائر الأمم الإسلامية إن لم تكن أسوأهم سوءاً في أسباب الحياة والفكر والسياسة والاقتصاد .. "(١) .

إننا - كا تقدم - إذ نتفق مع الباحث المصري الكبير كثيراً أو قليلاً حول سوء أحوال الين السياسية والاقتصادية فلسنا معه في سوء أحوالها الفكرية بالقياس إلى شقيقاتها العربية والإسلامية للسبب الذي ساقه نفسه وإلاً ففيم كان إعجابه في زمن عقمت فيه المذاهب الأخرى أن تنتج أمثال أولئك المجتهدين من العلماء المينيين الكبار ؟!(٢).

بالرغم من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والاجتاعية الناجمة عن الحروب والحوادث التي كانت تغلي بها مراجل الفتن والصراعات السياسية والقبلية في الين وآثارها المدمرة في الحياة الينية ، فلقد استر نشاط « المسجد » ـ بصفته المدرسة الأولى للقضاة والعلماء والأدباء ـ مجالاً حيوياً ومؤثراً في المناظرات الفقهية والاجتهادية بل الأدبية واللغوية وسائر شعب المعارف الإنسانية ، ومن ثم فقد نبغ علماء وأدباء كبار في الين في حقبة تدنى فيها الفكر العربي الإسلامي ، ولم يكن الإمام الكبير الشوكاني إلاً أحد هؤلاء العلماء النابغين من المتأخرين في هذه الفترة .

۱) الدكتور أحمد عمود صبحي : الزيدية : ص ۷۲۹

<sup>(</sup>٢) راجع مقدمتنا لديوان الشوكاني ص: ١٦

لقد تميز المذهب الزيدي من المذاهب الأخرى بالحرية الفكرية والحرص على ضرورة حض العلماء على الاجتهاد والبحث عن حلول لما يواجههم من المشكلات الشرعية والاجتاعية ورفض المقولة التي تذهب إلى أن باب الاجتهاد قد أوصد منذ زمن بعيد في نظر بقية علماء المسلمين ومقلديهم (۱) وقد زاد شرط الاجتهاد (أو العلم عند بعضهم) ضن الشروط الأربعة عشر لمن يؤهل نفسه لمنصب الإمامة الزيدية أن من بين علماء الين الكبار نحو واحد وثلاثين إماماً من بين اثنين وسبعين ممن حكوا الين بين أعوام ٢٨٤ - ١٣٨٢ هـ/١٩٨٨ - ١٩٦٢ م تركوا أثراً أو آثاراً في الفكر اليني والإسلامي ، والكثير من هذه الآثار جدير بالدرس والبحث والتحقيق والنشر (۱)

وعامل آخر كان له سببه وأثره في دفع الاجتهاد الفكري الزيدي وتوسيع دائرة الاستنباط الفقهي والأثري واستظهار مؤلفات السلف وكتبهم ودواوينهم في شتى فروع المعارف الإسلامية وعلومها ، ذلك هو انتشار المذهب الشافعي ( السني ) في بعض مناطق الين واستقراره في المناطق الساحلية والجنوبية منها منذ منتصف القرن الرابع الهجري ، العاشر الميلادي أن وقد كان هنالك تبادل وتتامذ ، ومناظرات ، بل وتنافس بين علماء المذهبين . بَيْد أن انفتاح المذهب

<sup>(</sup>۱) الشوكاني : القول المفيد : ٨ ـ ٢٦ ، ديوانه « أسلاك الجوهر » : ١٢٧ ، البدر الطالع : ٢/١ : أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية : ٢/١ ـ ٤٩٦/٢ : صبحي : المذهب الزيدي ـ ٢/١ . كله ـ ، وانظر أيضاً الشوكاني : إرشاد الفحول : ٢٢٣ ـ

<sup>(</sup>٢) القاسم بن محمد: الأسساس: ١٦٠، المرتض: البحر الزخار: ٣٧١/٦؛ المقبلي: (خ) المنار: ١٩٠/٢؛ الشوكاني: السيل الجرار (القسم الثاني من الخطوط): ٢٥٠/٢ وقد ذكر (أنه ليس هنالك دليل) على شرط الاجتهاد، ولعل هذا مسايرة منه لأمّمة عصره لعدم بلوغهم درجة الاجتهاد

<sup>(</sup>۲) انظر: الحبشي: مصادر: ٥٠٦؛ العمري: مصادر: ١٣٣ ـ ١٥١ ، ١٥١ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٢ ، ١٨٩

<sup>(</sup>٤) ابن سمرة الجعدي : طبقات فقهاء اليمن : ٨٠ - ٩٣

أثريدي على المذاهب الأخرى وبخاصة الشافعي وملذهب أبي حنيفة والحريبة في الأخذ أو لاتفادة وبالتبالي اغزر الأخذ أو لاتفادة وبالتبالي اغزر إنتاجاً وأعق نظراً ، ناهيك عن أمرين آخرين :

لأول: أن مركز ثقل المذهب الشافعي وكبار عامائه وفقهائه خارج الين في مصر وغيرها ، ومنهم عاماء كبار بلغ بعضهم شأواً عظيماً في مختلف العصور الإسلامية ، إلا أنهم في كل الأحوال لم يجتهدوا فيتجاوزوا في اجتهادهم ماجاء به لإمام محمد بن إدريس الشافعي أو تبلامذته الأول المشهورون ، وكان علماء الشفعية في الين شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى يقيدهم التقليد وتبعدهم مثقة اللقاء بغيرهم ، باستثناء ماكان متاحاً لهم في مواسم الحج أو زيارات نادرة لبعض العلماء من خارج الين ، لكن هذا لا يعني أنه لم يظهر من بينهم علماء كبار ومؤرخون وأدباء كثيرون .

أمّا الأمر الآخر ـ وهو هام ـ فقد أصبح حكام الين من أمّة الزيدية وجاءت فترات اد حكهم فيها كل أنحاء البلاد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في عدن وحضرموت ، وحين يتم ذلك كانت سيادة المذهب الزيدي هي الغالبة ، لكن انحار الدولة الزيدية أو توسعها لم يكن هو الأساس في ازدهار الفكر نفسه ، فقد كان أحد أكابر علماء المدهب الإمام أحمد بن يحيى المرتض (ت ١٤٣٠ هـ/١٤٢٦ م) يؤلف أهم كتبه وهو رهين السجن في قلعة قصر صنعاء . كا نبغ علماء كبار كالعلامة صالح بن مهدي المقبلي (ت ١١٠٨ هـ/١٧٢٨ م) وهو مشرد عن وطنه يعيش في جبل أبي قبيس بمكة قرابة ثلاثين عاماً ، بل وأكثر من هذا فعالم جليل كبير كالحسن الجلال (ت ١٠٨٤ هـ/١٧٢١ م) يقارع برسالته (براءة هذا فعالم جليل كبير كالحسن الجلال (ت ١٠٨٤ هـ/١٢٢١ م) يقارع برسالته (براءة المناه الماعيل من مهدي المقبل عمره المتوكل على الله اسماعيل المناه المناه الماعيل من مهدي المناه أن جنده تعيث فساداً في بعض مناطق الجنوب .

<sup>(</sup>١) منها نـخـة في مكتبـة الجـامـع الكبير ( الغربيـة ٧٩ ) في صنعـاء برقم /٦٢/ مجــاميـع . انظر ( مصادر الحبـثـي : ٤٨ ) .

وكيفها كان الأمر في ازدهار الفكر الزيدي والدور الذي حمله في الحياة المنية وأثره الباقي في تراث الأمة العربية والإسلامية وثقافتها ، فقد رأى الباحثون المحدثون أن السبب في ذلك يتلخص فيا ذكره أحمد أمين وغيره « من أن الزيدية هم أعظم الشيعة اعتدالاً وأكثرهم التصاقاً بالسنة »(۱) .

#### ☆ ☆ ☆

#### ٢ ـ المهدي عباس

وفي العودة إلى الين عام ١٦٦١ هـ/١٧٤٨ م نجد أن الإمام المنصور حسين بن المتوكل قاسم قد توفي في ٢٣ ربيع الأول بعد حكم دام لواذ اثنين وعشرين عاماً ، خرج عليه في ريفها السيد عمد بن إسحاق بن المهدي أحمد (ت ١١٦٧ هـ/١٧٥٤ م) وتلقب « بالناصر » ونصرته قبائل من حاشد وبكيل بقيادة على بن قاسم الأحمر وناصر جزيلان ، لكن المنصور تغلب عليهم بعد أن فتك بابن الأحمر في عصر غربي صنعاء ، ودخل صنعاء حاملاً رأسه على حربة (ت وخرج أخوه الأمير أحمد حاكم تعز والحجرية عن طاعته وجرت بينها حروب طويلة اختلت بسببها حياة المناطق السفلي والجنوبية واضطرب حبل أمنها واهتبل سلطان لحج الفرصة فاستقل بمنطقته ، وحين وفاة المنصور كان الأمر كا هو بدون حسم أو سيطرة لكن أحمد لم يَدْعُ لنفسه (الله على على المنها على حربه أن يدع والمدون حسم أو سيطرة لكن أحمد لم يَدْعُ لنفسه (الله على عدون حسم أو سيطرة لكن أحمد لم يَدْعُ لنفسه (الله على المنها المنها المنها و سيطرة لكن أحمد لم يَدْعُ لنفسه (الله على المنها المنها المنها و سيطرة لكن أحمد لم يَدْعُ لنفسه (الله على المنها المنها المنها و سيطرة لكن أحمد لم يَدْعُ لنفسه (الله على المنها المنها المنها و سيطرة لكن أحمد لم يَدْعُ لنفسه (الله على المنها المنها المنها المنها و سيطرة لكن أحمد لم يَدْعُ لنفسه (المنها المنها المنها المنها المنها المنها و سيطرة لكن أحمد لم يَدْعُ لنفسه (المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها و المنه

خلف عباس أباه المنصور وأجمع العلماء والناس على مبايعته ، وكان من أبرزهم السيد محمد بن إسحاق ، والسيد أحمد بن عبد الرحن الشامي

 <sup>(</sup>١) أمين : فجر الإسلام : ٢٦٢ ؛ أبو زهرة : تاريخ المذاهب : ٤٩٣/٢ ، صبحي : الزيدية ؛
 انظر أيضاً :

Watt. Islmic Philosophy, 100; HITTI, History Of the Arabs, 449; E. I 1, «Zaydiyya»

<sup>(</sup>٢) الجرافي : المقتطف : ١٨٢ ، زبارة : نشر : ١٧/١ ، الشوكاني : البدر : ١٢٧/١

<sup>(</sup>٢) الشوكاني : البدر الطالع : ٢١٥/١ ـ ٢٦ ، زبارة : نشر العرف : ١٥٩٥/ ـ ٩٦

رت ٧٧٠ هـ / ١٧٥٨ م) والعدائمة السيسد محسد بن إساعيل الأمير رت ٧٨٠ هـ / ١٧٥٨ م) وغيرهم من نهضوا بدور هام في الحياة السياسية والثقافية هذا نعصر . ولم يلبث المعارضون لوالد عباس أن بايعوه وفيهم عمه الأمير أحمد بمعى ابن الأمير الذي ذهب بنفسه إلى تعز وتكللت جهوده بالنجاح ، ولم يطل عمر الأمير أحمد فقد توفي في العام التالي عدينة تعز (١٠) .

كان عباس في مقتبل عمره لم يبلغ الشلاثين بعد ، فقد ولد سنسة كان عباس في مقتبل عمره لم يبلغ الشلاثين بعد ، فقد ولد سنسة ١٧١٨ م ، وكان قوياً ، ذكياً ، بالغ الطموح ، لقب نفسه بالمهدي ، وهو نقب لإمامين سابقين من أسرته ( بيت القاسم ) ولأكثر من واحد بمن سبقهم من الأئمة ، ولم يحمل اللقب هذا من بعد إلاً حفيده المهدي عبد الله آخر حكام هذه الفترة التي نؤرخ لها .

لقد تجنب المؤرخون الينيون في كلامهم عن صفات المهدي عباس وملاعمه ماذكره لنا الرحالة والعالم الداغركي « نيبور » حين زيارته له في صنعاء عام ١٧٧٧ هـ / ١٧٦٣ م من أن ملامح المهدي ولون بشرته كان قريباً من أمه السوداء التي كانت جارية لأبيه فتزوجها (١) ، ولم يكن هذا الأمر بغريب ، فكثير من الأثمة في الين ومن قبلهم خلفاء بني العباس وغيرهم كانوا يتزوجون بجوار ذوات أصول حشية أو زنجية .

ويتفق المؤرخون بشكل عام على أن حكم المهدي عباس كان أفضل بكثير من حكم والده المنصور حسين ومن جده المتوكل قاسم بن حسين (ت ١١٣٩ هـ/ ١٧٢٧ م) ، كا أنه كان كذلك في حكم ابنه المنصور علي من بعده ، وحفيده المتوكل أحمد وابن هذا المهدي عبد الله (٦) .

نشوكاني : البدر الطالع : ٢١٠/١ ، زبارة ، نشر العرف : ٢١٦/١ ـ ٢١٩

Niebuhr , Travels Through Arabia , I , 371 - 2. (\*)

٢ زبارة : نشر العرف : ١٢/٢

ومن سوء الحظ أننا لانجد سيرة وافية تؤرخ للهدي عباس وعصره كا هو حال بعض أسلافه أو كتلك التي كتبها المؤرخ جحاف في تاريخ ابنه المنصور علي ورجال دولته ، بالرغ من الازدهار الفكري والأدبي في عهده ومعاصرته لعلماء وأدباء وشعراء مشهورين وقد ذكر مع ذلك أن هنالك تاريخاً قد كتبه القاضي علي بن قاسم حنش الذي كان متصلاً بالمهدي وكان ذا حدس بالتاريخ « وكثيراً ما يتفرس في الحوادث قبيل وقوعها فيتفق وقوعها في الغالب كا يحدس »(1).

#### ☆ ☆ ☆

عرف عن المهدي عباس أنه نال حظاً وافراً من العلم ، وأنه تتلمذ على جماعة من علماء عصره كان منهم عالم صنعاء السيد عبد الله بن لطف الباري الكبسي (ت ١١٧٣ هـ / ١٧٥٩ م) الذي اشتهر بغزارة علمه ونبوغه مع وقاره وزهده الشديد (٢) . ولعل أطول ترجمة للمهدي ـ على قصورها ـ هي التي كتبها الشوكاني في « البدر الطالع »(٢) ، وكان الشوكاني قد ولد في السنة العاشرة من حكم المهدي عباس ( ١١٧٣ هـ / ١٧٦٠ م ) ولم يمت المهدي إلا وقد كان عمره ستة عشر عاماً ، وقد عول من كتب عن المهدي فيا بعد على ترجمة الشوكاني بشكل رئيسي مع إضافات يسيرة يكن الاستفادة منها (١٤٠٠) .

<sup>(</sup>۱) ذكر الشوكاني وجحاف أن القاضي العالم الأخباري علي بن قاسم حنش ( ۱۱۶۳ ـ ۱۲۱۹ هـ / ۱۲۳۰ ـ ۱۷۳۰ م ) الذي كان معاصراً لهما وكان ذا حظوة ومجالسة للمهدي عباس حتى كاد يرشحه للوزارة ، قد اشتغل بكتابة تاريخ دولة المهدي عباس ، بل وشرع في تاريخ ولده المنصور لكنه مات بعد الشروع ولا نعلم ـ بعد ـ بوجود أي منها . ( انظر : الشوكاني : البدر الطالع : ۲۲۱ ؛ جحاف : درر نحور : ق ٥ ، ق ۲۳۲ زبارة : نيل الوطر : ۲۵٤/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) الشوكاني : البدر : ۲۹۳/۱

<sup>(</sup>٣) البدر: ١١٠/١ ـ ٣١٣

<sup>(</sup>٤) انظر: زبارة: نشر العرف: ٧/٢ ـ ١٦؛ الجرافي: المقتطف: ١٨٦ ـ ١٨٩ ، الواسعي: تاريخ: ٢٢٤

يصف النوكاني المهدي عباساً « بالذكاء والفطنة والعدل وقوة التدبير وعلو الهمة » وبأنه « كان منقاداً إلى الخير مائلاً إلى أهل العلم ، عبا للعدل ، منصفاً للمظلوم ، سيوساً ، حازماً ، مطلعاً على أحوال رعيته ، باحثاً عن سيرة عماله فيهم ، لا تخفى عليه خافية من الأحوال ، له عيون يوصلون إليه ذلك ، وله هيبة شديدة في قلوب خواصه ، لا يفعلون شيئاً إلا وهم يعلمون أنه سينقل إليه ، وبهذا السبب اندفعت كثير من المظالم »().

ويرى الشوكاني أن من كانوا يخرجون على المهدي - ويقصد بهم بعض قبـائل الشهال كا منذكر ذلك - ليسوا إلاً بغـاة يستبـدون بـالمواطنين ويرهقون كاهلهم ،

أحمد

141

ولقب

الرج

الذير

لطف

وعقا

ومِلُّ أكبر

لمنط

(١)

(٢)

« يدفع عن الرعايا ما ينوبهم من البغاة الذين يخرجون في الصورة على الخليفة ، وفي الحقيقة لإهلاك الرعية ، فكان تارة يتألفهم بالعطاء وتارة يرسل طائفة من أجناده تحول بينهم وبين الرعية ، وعظم المائفة من أجناده تحول بينهم وبين الرعية ، وعظم المائفة من أجناده قد كره » (۱)

سلطانه في الين وبعد صيته واشتهر ذكره »() . وفي مجال اهتامه بالعلم والعلماء يستطرد الشوكاني فيقول :

ولهذا فقد كان المهدي :

(۱) البدر: ۱۱۱/۱

« فقصده أهل العلم والأدب من الجهات البعيدة لمزيد إكرامه ـ لمن كان له فضيلة ـ لاسيا غرباء الديار ، وكان مشتغلاً بالعلم بعد دخوله في الخيلاف شغلة كبيرة لايبرح إذا خيلا ناظراً في كتاب من الكتب هنا.

وفي حالة الحوادث أو الخروج على المهدي يقول الشوكاني :

\_ 77 \_

« فكان إذا حدث حادث من بغي باغ أو خروج خارج عن الطاعة أهمه ذلك وأقلقه ، ولا يزال في تدبير دفعه حتى يدفعه »(١) .

يشير الشوكاني بذلك إلى حوادث وحروب واجهها المهدي ونجح في إخمادها .

#### ☆ ☆ ☆

### ٣ ـ خروج أمير كوكبان

ولعل أول تهديد واجهه المهدي عباس هو إعلان أمير كوكبان السيد العالم أحمد بن محمد بن حسين بن عبد القادر شرف الدين الكوكباني ( ١١٢٢ - ١١٨١ هـ / ١٧١٠ - ١٧٦٧ م ) الدعوة لنفسه عند وفاة المنصور حسين والد المهدي ولقب نفسه بالمؤيد بالله ، وكان عرف عنه العلم والفضل ، كا كان من فحول الرجال ودهاة العصر وعظهاء الرؤساء ، كا اشتهرت كوكبان في أيامه وازدهرت مدرستها وكثر علماؤها أل فكانت قبل ذلك مركز علم وموطن آل شرف الدين الذين خطف منهم آل القاسم الحكم عام ١٠٠٦ هـ / ١٥٩٨ م .

أرسل المهدي عباس إلى الأمير أحمد ووالده ، شيخه العلامة عبد الله بن لطف الباري الكبسي إلى أمير كوكبان ورهطه يدعوهم إلى الدخول في الطاعة وعقد البيعة « وأن أمور بلادهم تكون إليهم ، ويضاف إليها بلاد حُفَاش وملعان » وهو ماصنعه مع عمه أحمد أمير تعز ، غير أن أمير كوكبان الذي كان أكبر من المهدي بنحو عقد من الزمان كان يرى في نفسه الأهلية والصلاحية لمنصب الإمامة أكثر من إمام صنعاء الجديد ، و « وثوقاً منه بكتب وصلت إليه

<sup>(</sup>۱) البدر: ۲۱۱/۱

 <sup>(</sup>۲) الشوكاني : البدر ۱۰٤/۱ ، زبارة : نشر : ۲۰۹/۱ ـ ۲۱۰ .

من جماعة من أهل صنعاء وغيره "" وفض الوساطة وقال: " إن دعوته لم تكن لأمر دنيوي ، فجهز عليه المهدي الأجناد وتابع الجيوش الجرارة مع أحد عشر أميراً ، فأحاطوا ببلاد كوكبان من جميع الجهات ووقعت حروب وملاحم عظيمة وقتلى كثيرة من الجانبين ، ثم آل الأمر إلى تركه الدعوة ومبايعته للمهدي على شروط عامة وخاصة "" وأرسل المهدي كبير قضاته القاضي يجيى بن صالح السحولي" لإقرار أمر الصلح والاتفاق اللذين تما بين الطرفين ، لكن الصلح لم يدم طويلاً ، ففي العام التالي ١١٦٢ هـ / ١٧٤٩ م تكررت الحروب وأرسل المهدي جيشاً لإخضاع أمير كوكبان الذي قاتل بنفسه قتالاً عنيفاً لكنه لم يلبث أن هزم وعاد إلى الصلح والاعتراف بالمهدي "."

ويبدو أن المهدي لم تطمئن نفسه إلى خضوع أمير كوكبان فاستخدم الجيلة في بث الخلاف بينه وبين بعض إخوته ، وذلك بإكرامه إبراهيم بن محمد ـ أخا الأمير أحمد ـ ووعده خيراً و « أوهمه ولاية الجهات الكوكبانية ، فخرج [ من صنعاء ] بوجه غير الذي دخل به ، فعجب منه المتولي أحمد بن محمد ، ثم أبدى إبراهيم لإخوته ماخرج به من حضرة المهدي وأوهمهم فتحيلوا في ضبطه .. » ، كذا ذكر جحاف ، ونقل المؤرخ زبارة من خط العلامة ابن الأمير أنه « في ذي الحجة الحرام سنة ١٦٦٣ هـ [ ١٧٤٩ م ] قبض أحمد بن محمد بن حسين صاحب كوكبان على أخيه إبراهيم بن محمد في كوكبان وقيده وحبسه لمنافسات بين الاخوة ، ووصلت منه الكتب إلى الإمام يذكر ذلك ، وأن أخاه كاتب القبائل وأراد الفتنة ، فتداركها بحبسه فساعده إلى ماقال وقرره على حبس أخيه

<sup>(</sup>١) الثوكاني: البدر الطالع ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) زبارة: نشر العرف: ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظره فيا يلي : ( ص : ٦٢ ) ؛ الجرافي : ١٨٣ ـ ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) زبارة : **نشر العرف : ۲۲۰**/۱ .

وقيده ! » (أ وبقي في سجنه أربعة عشر عاماً ، كما استقر أخوه في إمارتـه تـابعاً للمهدي حتى وفاته سنة ١١٨١ هـ / ١٧٦٧ م .

وبعد وفاة أخيه أحمد خلفه الأخ الثاني عبد القادر بن محمد ، لكن إبراهيم كان يتحين الفرصة للقضاء عليه حتى كانت ليلة ٢٨ شعبان عام ١١٩٢ هـ / ٢٠ سبتبر ١٧٧٨ م ـ بعد وفاة المهدي ـ وثب عليه جماعة يتقدمهم عباس بن إبراهيم فقبض عليه وضرب على ساقه القيد وأودعه السجن وقام بالأمر في الجهات الكوكبانية إبراهيم بن محمد بعد طول انتظار (١) . ولم يكن خضوع أمراء كوكبان للمهدي أو لغيره من بعده إلا بقدار قوة صنعاء ورهبتها فطموحات آل شرف الدين كانت تتحين كل فرصة سانحة لتكرر الحاولات من جديد (١) .

\$ \$ \$

### ٤ - الساحر أبو علامة

وفي العام الرابع لحكم المهدي ظهر في الشرف سنة ١١٦٤ هـ / ١٧٥١ م الساحر أحمد الحسني المكنى بأبي طير، و « تبعته جماعة من العامة ، وعظم أمره ، وكان يدعي معرفة الطلاسم ، وسرعان ما انتشر أصحابه في جميع البلاد وخربوا الكثير من الحصون التي كانت بأيدي مشايخ حاشد وبكيل وأخرجوا من كان بها من الجنود والحراس ، ودخلوا بلاد الإمام المهدي ، فجهز عليهم جنوده كا أرسل السيد العلامة عبد القادر بن أحمد إلى الشرف للاطلاع على حقيقة الأحوال ، ولمعرفة أمر الساحر المذكور ، وإرشاد الناس وتحذيرهم منه ، ثم خرجت إلى الساحر قوة كبيرة من قبائل قحطان من عسير وقاموا بنصرته أولاً ، ثم تآمروا على قتله ،

<sup>(</sup>١) زبارة : نشر العرف : ٢٦٢/١

<sup>(</sup>۲) زبارة : نشر العرف ۷۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ص ١٧٢ من الفصل الرابع ) .

فقتله واحد منهم وأرسلوا برأسه إلى الإمام المهدي ""، وليس لدينا تفاصيل حقيقية عن الرجل وطبيعة دعواه ، لكن المؤكد أنه كان شاغلاً للمهدي ومقلقاً خكه في صنعاء .

#### 수 수 수

# ه ـ التعصب وغارات القبائل

وإذا كان المهدي عباس قد فرغ من مزاحمة السياسيين الطامحين في الإمامة بالرهبة أو الإرضاء فقد كان له شأن ومشاغل مع ماكان يثيره المتعصبون منهم أو من غيرهم ضد علماء متحررين أمثال العلامة ابن الأمير الذي زعموا مرة أنه وأهل صنعاء "أصبحوا بخالفون مذهب أهل البيت ويغيّرون فيه بما أدخلوه من البدع ، حيث أخذ بعض أتباعه يرفعون أيديهم ويضونها في الصلاة ! " وطالب القضاة من بني العنسي الساكنين بجبال برط في رسائل بعثوها إلى العلماء بمناطق متنافة من الين " إخراجه من صنعاء ! "" وقد رد عليهم علماء المناطق بتسفيههم كا رد ابن الأمير نفسه في قصيدة طويلة بالغة ، وكان الأمر شاغلاً للناس عام المداهد من كنه لم يكن الأول ولا الأخير لما لاقاه ابن الأمير وأمثاله من العلماء .

#### 4 4 4

لقد كان قضاة آل العنسي يقودون قبائل من ذي محمد وذي حسين وأحياناً غيرها من قبائل بكيل ويشنون غاراتهم على صنعاء وضواحيها ، وكثيراً ماكانوا يتوجهون إلى المناطق الوسطى والسفلى من الين فيعيشون في الأرض فساداً وبخاصة عندما يكون حاكم صنعاء ضعيفاً ، وقد قاموا مع قبائلهم بدور تخريبي

١١١ الجرافي : المقتطف : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الجَرَافي: ١٨٧: زبارة: نشر العرف: ٢/٢٥ ـ ٥٢٢.

أقلق أمن البلاد وأخاف الناس وقد بسطنا تفاصيله في الفصل الثالث في فترة حكم المنصور علي بن المهدي عباس () ويبدو أن قوة المهدي ومهابته جعلتاهم لبعض الوقت يتوقفون عن أعمال النهب والسلب فحاولوا الدخول من باب إظهار الغيرة على مذهب أهل البيت ومع ذلك فقد سبق أن جربت قبائل من برط الهجوم على المناطق السفلي عام ١١٧٢ هـ / ١٧٥٨ م ولما وصلت إلى منطقة جهران على بعد نحو خمسين كيلومتراً جنوب صنعاء لحقت بها قوات جهزها المهدي بقيادة أحد أمرائه الماس فأدركتها في موضع يقال له المدارة فنكلت بأفرادها « وقتل منهم جماعة وأسر جماعة أخرى من رؤسائهم وقطع نحو ستين رأساً من رؤوس قتلاهم ووصل بها إلى صنعاء بعد صلاة الجمعة .. »() ، وقد هنأ العلامة ابن الأمير المهدي عباساً على هذا الانتصار بقصيدة ذكر أنه قالها « تهنئة للإمام لعلمي بأنه جهاد في سبيل الله باتفاق الأنام »() ومطلعها :

هَـلُ أَهَنِّيكَ أَمْ أَهَنِّي المَعَالِي أَمْ أَهَنِّي أَيَّامَنا واللَّيَالِي

وبعد أن وصف المهدي به « الإمام العظيم » الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، والذي :

تَسَامَى لِنَيْل مَالَمْ يَنَلُهُ عَيْرُهُ قَصَطُّ فِي القُرُونِ الخَصوالي أَنْعَى باللائمة والذم لأعمال برط الذين :

حَسِبُوا أَنَّ مَجْدَهُمْ سُورُ ياجُو جَ وَمَاجُوجَ مَالَكُ مِنْ زَوالِ فَاللَّهِ مِنْ زَوالِ فَاللَّهِ مِنْ أَلَّهُ الرَّمِالِ فَاللَّهُ الرَّمِالِ فَاللَّهُ الرَّمِالِ

<sup>(</sup>١) انظر ( ص : ١١٣ ) فيما يأتي .

ر٢) الجرافي : المقتطف : ١٨٥ ـ ١٨٧ ؛ ديوان ابن الأمير : ٣١٥ ـ ٣١٧ وفيه اسم محل « المدارة » : « الحربة » .

وهي طويلة ، ولعلها من دوافع كراهية برط وآل العنسي للعلاَّمة ابن الأمير فيا أسلفنا .

#### **☆ ☆ ☆**

ومن هذه الأحداث وغيرها مما واجهه المهدي بصرامة نجـد الشوكاني يخلص في آخر ترجمته له إلى أنه :

« من أفراد الدهر ومن محاسن الين ، بل الزمن ، ولم يزل قامعاً لحساده وأنداده ، حافظاً لأطراف مملكته بقوة صولة ، وشدة شكية ، لا يطمع فيه طامع ، ولا ينجع فيه خدع خادع ، بل يتصرف بالأمور حسب اختياره ويتفرد بتدبير المهات »(۱) .

وهو بهذا مطلق الأمر والصلاحية ، بالغ الاستبداد ، ليس لكون ه كغيره من اللوك والأئمة بل لطبيعة الرجل نفسه ، فالشوكاني يضيف :

« وليس لوزرائه معه كلام ، بل يعملون ما يأمرهم به ولا يستطيعون أن يُلْبِسوا عليه شيئاً من أمر المملكة أو يخادعونه في قضية من القضايا ، وكان له نقادة كلية في الرجال وخبرة كاملة بأبناء دهره ، وإذا التبس عليه حال شخص منهم امتحنه بما يليق به حتى يعرف حقيقة حاله ، وله قدرة كاملة على هتك ستر من يتظاهر بالزهد والعفاف والانقباض عن الدنيا في ظاهر الأمر لافي الواقع ! فإنه يدخل عليه من مداخل دقيقة بجودة فطنته وقوة فكرته ، فيتضح له أمره ويحيط به خبراً ، وله من هذا القبيل عجائب وغرائب "(۱).

الشوكاني: البدر الطالع: ٢١١/١.

<sup>(</sup>۲) البدر: ۱/۲۱۱ ـ ۲۱۲ .

لكن الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ لم يعطنا عجيبة أو غريبة من ذلك القبيل حتى نتكن من إمعان النظر فيها .

#### ☆ ☆ ☆

# ٦ - وصف نيبور لبلاط المهدي وحاشيته

ترك لنا كارستن نيبور ( ١٧٢٣ - ١٨١٥ م ) رائد الرحلة العلمية الداغركية الشهيرة ( ١٧٦١ - ١٧٦٧ م ) إلى « العربية السعيدة » وصفاً طريفاً ومفيداً لبلاط المهدي عباس الذي استقبله في قصره في صنعاء في ٧ محرم ١١٧٧ هـ / ١٩ يوليو ١٧٦٣ م ، ولعل اقتباسنا لهذا النص - على طوله - يعطينا صورة لانجدها في مصادرنا العربية (١) كتب « نيبور » يقول :

« في التاسع عشر من يوليو جاءنا كاتب الفقيه أحمد ليدعونا للمثول لدى الإمام في قصره « بستان المتوكل » . وكنا نحسب أن المقابلة معه ستكون خاصة مقصورة علينا ، أو على الأقل في حضور عدد محدود من رجال حاشيته الهامين ، وكم كانت دهشتنا بالغة بأن ترتيبات كثيرة قد اتخذت للاحتفال بمناسبة كبيرة ، فقد اكتظت ساحة القصر بالخيول والضباط وغيرهم من الموظفين لدرجة ماكنا نستطيع أن نشق بها طريقنا لو لم يأت لمساعدتنا النقيب جار الله ـ الذي كان عبداً ـ

<sup>1)</sup> قام الأستاذ محمد أحمد الرعدي سنة ١٩٦٩ م ، بترجمة قصة البعثة التي كتبها الكاتب المداغركي « توركيل هانسن » عام ١٩٦٧ م معتمداً على كتاب نيبور الهام الذي وصف فيه الرحلة ومثاقها ونتائجها ( انظر المصادر ) وقعد قام مؤخراً في مصر د . مصطفى ماهر بترجمة الجزء الأول من كتاب « نيبور » بعنوان « رحلة إلى مصر » بينا كان عنوان « نيبور » « رحلة إلى بلاد العرب » أو إلى العربية السعيدة فغاية الرحلة كانت الين عبوراً بحر ، وقعد تصرف الأستاذ الرعدي في عنوان كتاب هانسن فعنونه « من كوبنهاجن إلى صنعاء » وقعد وفق في تعريبه وأفاد المكتبة العربية فائدة كبيرة .

وبات رئيس الخيّالة ، حاملاً في يده عصاً غليظة وفتح لنا الطريق . كانت قاعة الاستقبال واسعة مربعة لها سقف ذو عقود توسطتها بركة ماء كبيرة يقذف شذروانها الماء إلى ارتفاع أربعة عشر قدماً . وخلف البركة [ في الواجهة ] ، على مقربة من مجلس الإمام ، ارتفعت مصطبتان كبيرتان ارتفاع كل منها قدم ونصف ، وقد غطى مجلس الإمام ( العرش ) بقماش من الحرير على جانبيه وسائد كبيرة حيث كان الإمام يجلس لافاً ساقيه على الطريقة الشرقية في الجلوس ، وكان القميص الذي يرتديه ذا لون أخضر فاتحاً له أكاماً طويلة فضفاضة ، وأزرار الصدر قد زركشت فتحتها بالذهب ، كما كان على رأسه عمامة بيضاء كبيرة . وكان أولاده يجلسون على يمينه واخوته على يساره ، وجلس في المقابل لهم على المصطبة الأعلى الوزير ، بينما كان مكانيا على الثانية الأوطى . وعلى جانبي القاعة جلس عـدد كبير من رجـال أعيان الحاشية . وعقب دخولنا أخذنا مباشرة صوب الإمام حيث سمح لنا بتقبيل يده بطنها وظهرها وكذلك طرف ثوبه ، وقد تم ذلك في صمت عميق أطبق على القاعة ، لكن ذلك الصت كان يتبدد كلما لمس أحدنا يد الإمام - مقبلاً - بصوت يهتف « الله يحفظ الإمام! » ويردد الحضور بصوت عال نفس العبارة . وفي هذا الضجيج العالي كنت أفكر كيف ينبغي لي أن أعبر بالعربية التحيات والتقدير، لكنني لم ألبث أن استعدت أنفاسي وربطت جأشي .. »(١) .

وبعد أن انتهى الاستقبال بترحيب المهدي بالبعثة ومعرفة غرضها ، أرسل

Niebuhr, Travels Through Arabia, 1, 368 - 9 (1)

وانظر: من « كو بنهاجن إلى صنعاء »: ٣١٠ \_ ٣١١ .

إلى أعضائها حيث ينزلون ضيوفاً عليه ، بعض المال والأغنام وملابس عربية وخنجراً ينياً ( جنبيّة ) .

#### **Δ** Δ Δ

# ٧ - وزير المهدي الفقيه أحمد النهمي

أعرب نيبور عن إعجابه بما شاهده في صنعاء وفي استقبال المهدي لـه كما ذكر بشكل خاص تقديره وإعجابه بوزير المهدي الـذي كان يـدعوه بالفقيـه أحمد ؛ والذي أحسب أنه الفقيه أحمد بن علي النهمي الـذي عمل في خدمـة المهدي كبير وزرائه مدة خمس وعشرين سنة ، وكان ـ كما وصفه الشوكاني :

«صادق اللهجة ، كثير البر والإحسان ، ملازماً للطاعات والجاعات ، مقبلاً على أهل العلم والفضل ، كثير السعي فيا فيه صلاح المسلمين ، لارغبة له في الشر ولا يجلبه لأحد ، وأحبه الإمام المهدي عبة شديدة ، وكان يعول عليه في جميع الأمور ، ولم يكن كثير المال مع كونه قد ولي الوزارة زيادة على خمس وعشرين سنة ، لأنه كان لا يأخذ إلاً على وجه يأمن من عاقبته ، ولو فعل كا يفعل غيره لترك من المال مالم يسمع عثله في وزراء الخلفاء بالين » .

توفي عام ١١٨٦ هـ/١٧٧٢ م ، قبل وفاة المهدي بثلاث سنين .

### أما نيبور فقد كتب عنه :

« استقبلنا الوزير بدرجة بالغة من الأدب الجم ، كا عبر لنا عن سروره العميق لما أطلعناه عليه . ومن أسئلته المتعددة لنا أبان عن معرفة وعلم عظيم ، كا ظهر لنا أنه درس مختلف العلوم بدرجة عالية تميزه عن كثيرين من مواطنيه العاديين . وعن طريق التجار الأتراك

 <sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر الطالع : ١٢/١

و نعرس و هسود حصل النورير على معلومات ومعدارف جغرافية صحيحة . ف نعرب مثلاً عيتخيلون أن أوربة تقع في الجنوب منهم لأل انفريجة الذين شاهدوهم قد جاؤوا عن طريق الهند ، وليس هذا حل المقيه أحمد الذي يعرف بشكل دقيق موقع وحدود مختلف الدول الأوربية ومقدار ثقلها وقوتها ( العسكرية ) في البر والبحر ، وإن أمراً هكذ غير متوقع من عربي لم يكن قد شاهد أي خارطة "().

#### **☆ ☆ ☆**

## ٨ ـ تورط المهدي عباس في أموال الأوقاف والغيول العامة

لعل مارسمناه فيا تقدم يظهر الجانب المشرق وربما الإيجابي في شخصية الإمام المهدي عباس الحاكم الذكي والقوي والذي استطاع أن يسيطر على الأحداث والمعارضين ، ونعمت الين باستقرار - ولو نسبي - في ظل حكمه ، ومع ذلك فقد كان للرجل تقائص وعليه مآخذ كا كان لكثير من الحكام قبله وبعده تفرضها طبيعة الاستبداد من ناحية والتفاوت في طبائع البشر وأخلاقهم المختلفة من ناحية الخرى .

إن ما يهمنا هاهنا مما أخذ على المهدي قضيتان هما \_ في الواقع \_ وجهان عضية واحدة :

الأولى: حب المهدي بل « جشعه في شراء الأراضي » حتى انتهى به الأمر في نَصْمَة الكبرى « وهي شراء الأوقاف من الأموال و إخراجها عن الوقفية إلى ملكية الله فعلم ذلك فعسب بل والمناقلة أو المعاوضة بين بعض ماله ومال

Niebuhr 1372 💎 🐠

ان من رسانة ابن الأمير إلى المهدي : زبارة ، نشر المعرف ١٠/٢

الوقف في أراضي ضواحي صنعاء القريبة كشعوب شالاً والصافية جنوباً وبئر العزب غرباً وفي مناطق أخرى . ومال الوقف - كا هو معروف - « لا يحل بيعه ولا المناقلة به » كا جاء في الكتاب الذي بعث به إلى المهدي العلامة ابن الأمير بتاريخ ذي الحجة سنة ١١٨٠ هـ/١٧١٧ م ناصحاً ومنبها ، ومحذراً ( ) . ونصحه علماء آخرون غير ابن الأمير ( كان هو نفسه في كثير من الجالات الموجه لهم ) ( ) وإذا كان علو سن ابن الأمير ( الذي زاد يومئذ على الثانين ) ومكانته العلمية والأدبية قد شفعا له عند المهدي ، فإنه لم يغفر لآخرين موقفهم المعارض لقضية التوسع في شراء الأراضي الزراعية وإخراج أراضي الأوقاف إلى ملكيته أو مناقلتها والاستبدال بها أراضي أقل فائدة منها أو أبعد . وكانت مصادرة الأملاك مع والاستبدال بها أراضي أقل فائدة منها أو أبعد . وكانت مصادرة الأملاك مع ختلف سياساته ، وقد حدث هذا مع كبراء دولته ووزرائه كالعلامة الوزير القاضي يحيى بن صالح السحولي وغيره ( ) .

أما القضية الثانية: وهي مرتبطة بالأولى فهي عمل المهدي على استملاك جدولين (غيلين) رئيسين للمياه يفترض في ملكيتها المشاع بين كل الناس، أو من علكها أو هما من أملاك بيت المال. غير أنه حدث بعد أن تم إعادة استخراج الغيلين وفتح القنوات الخاصة بها أن ادعى المهدي بأن ذلك قد تم من ماله الخاص وصدر في الأمر حكم قضائي سنناقشه بعد قليل (1). وقد عارض في هذه القضية

<sup>(</sup>١) نشر المعرف: ١٠/٢

<sup>(</sup>٢) ابن الأمير وعصره لقاسم غالب وآخرين : ٢٦٨ - ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) الشوكاني: البدر الطالع: ٣٣٤/٢؛ وانظر نصيحة القاضي إسماعيل الصديق للشوكاني حين كان الأخير في مقتبل الشباب بهذا الصدد: البدر: ١٥٧/١؛ فشر العرف: ٥٠٨/٢

<sup>(</sup>٤) سبق أن نَشرتُ وثيقة الحكم مع دراسة في الموضوع في كتاب صدر حديثاً في لندن بعنوان « دراسات عربية وإسلامية » انظر:

Bidwell and Smith, Arabin and Islamic Studies ... «Document », chapter 3.

ابن الأمير - أيضاً - وآخرون منهم المسؤول عن استخراج مياه هدين الغيلين وعائر الدولة وسياسة المدينة [ صنعاء ] الفقيه على بن عبد الله العمري الذي كان مصيره في معارضته لقضية الأوقاف وهذه القضية - وربما غير ذلك - نكبه ومصادرة داره وأملاكه ومن ثم القبض عليه في شهر ذي الحجسة سنسة مصيره عمرا م ومن ثم توفي بسجن القلعة في صنعاء في شعبان سنسة المعراد هـ/١٧٦٠ م المنابقة المالكان منابق المالكان المالكان منابق المالكان ا

لقد أثار المهدي على نفسه بملكية الغيلين - وهما الغيل الأسود وغيل البرمكي - نقداً ولغطاً كثيراً لخروج ذلك على القواعد الشرعية والأحكام العرفية واستغلاله لمركزه حاكاً ينبغي له العدل والنصفة وعدم الخلط بين ماله وملكه وما هو ملك الدولة أو بيت المال ، فأصدر حاكمه إساعيل بن يحيى الصديق في شهر رمضان سنة ١١٨٠ هـ/١٧٦٧ م حكمه الغريب الذي بموجبه تملك هذين الغيلين ومن بعده ورثته من آل المهدي حتى وقت قريب عندما شحت مياهها وانتهى أمرهما ، وسنتحدث فيا يلي عن الغيلين ثم عن الحكم وحيثياته لتكتمل لنا الصورة .



## ٩ - الغيل الأسود وغيل البرمكي

عهد الناس منذ زمن بعيد جداً « الغيل الأسود » و « غيل البرمكي » جاريين ، ينبع الأول في القاع الواقع بين قرية « الجرداء » غرباً وقرية « بيت سبطان » شرقاً من مسافة بضعة أميال جنوب صنعاء ، وينبع الآخر من موضع أبعد مسافة من الأول بمقدار ميلين أو ثلاثة جنوب - شرق صنعاء حيث يتجمع منبعه من حول قرية « بيت عقب » وقرية « غيان » ، ويشق « الأسود » مدينة

<sup>(</sup>١) زبارة : ذيل البدر الطالع : ٢٢٤/٢ ، نشر العرف ٢٤٨/٢ ـ ٢٤٩ ، ابن الأمير وعصره :٢٦٩

صنعاء ليسقي مع « البرمكي » ضواحى المدينة الشالية والغربية والجنوبية . وكثيراً ماكانت مجاري هذين الغيلين تنسد بسبب الإهمال أو التخريب عند حصار صنعاء ، أو لشح المياه وقلتها أحياناً من المنبع نفسه ، وقد كان المعنيون بالأمر يقومون عادة بكري الجاري أو إصلاحها وصيانتها ـ باعتبار ذلك مصلحة عامة \_ ، وأقدم مانعلمه في هذا الصدد ماذكره الرازي عن « غيل البرمكي » .. أن محمد بن خالد البرمكي والي صنعاء لهارون الرشيد هو الذي أحـدث غيل صنعـاء ، وإليه ينسب ، وكان ذلك سنة ١٨٣ هـ/٧٩٩ م ، وبأنه بعد ذلك « ... جمع الناس حتى أشهد فيه وحلف بالله تعالى أنه ماأنفق فيه من مال السلطان ( الدولة ) شيئاً وما أنفق فيه إلا شيئاً حلالاً "(١) . ويبدو أن الإهال وطول الزمن وعدم الصيانة - أدى ذلك إلى ردم « الغيل الأسود » ، بالإضافة إلى أن السلطان عامر بن عبد الوهاب ( ٨٩٤ - ٩٢٣ هـ/١٤٨٩ - ١٥١٧ م ) في حصاره لصنعاء عام ٩١٠ هـ/١٥٠٤ م كان قد ردم بعض أجزاء « غيل البرمكي » مما أثر على تدفقه وكية مياهه(١) ، فأمر المهدي عباس - الذي كان له اهتام بالزراعة والري - سنة ١١٧٧ هـ/١٧٦٣ م بحفر مجاري « الغيل الأسود » ومنبعه ، كذلك مجاري « غيل البرمكي » ومنبعه (٦) ، وكان المشرف على العمل « ومسؤول الأملاك » القاضي الفقيه على بن عبد الله العمري (٤) ، وقد استر العمل حتى عام ١١٨١ هـ/١٧٦٦ م وحينئذ قرر المهدي أن يكون « الغيلان » ملكاً خاصاً به بدعوى أن تكاليف إعادة جريان الغيلين كانت من ملكه الخاص ، وعلى أن يدفع « لبيت المال » مبلغ ألف وأربع مئة ريال حجر ( فضي ) . وهذا ماسيرد في الوثيقة .

لقد لاقى المهدي \_ كا سبق \_ معارضة لذلك ولعل من أبرزها ماكتبه إليه ابن

<sup>(</sup>۱) الرازي: **تاريخ مدينة صنعاء: ١٠٦** ـ ١٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن الديبع: **قرة العيون: ٢٠٧/٦** 

<sup>(</sup>٣) زبارة : **نشر العرف : ١**٣/٢

<sup>(</sup>٤) انظر مصادر الصفحة السابقة حاشية /١/

الأمير ( في كتابه السابق ) حين تطرق إلى هذا الأمر ـ منبهاً ـ بقوله :

".. وكان المؤمل والمرجو من حسن مقاصد كم أن تجعلوا شكر نعمة الله عليكم بإخراج غيل له دهر طويل مدفون، فتسقون به أموال "شعوب" الموقوفة ليتوفر الطعام لأهل الوظائف فإنه ينقص عليهم كل سنة أربعة شهور من أيام العام الأول، وبالله انظروا في جدكم المهدي أحمد بن الحسن (ت ١٠٩٢ هـ/١٦٨١ م) (المحمد الله كيف أخرج غيله في الروضة وجعله للناس، وجعل عنبه مثل أعناب الناس لم يستأثر بثيء منه ، فبارك الله فيه وصارت الأعناب التي تسقى منه أحسن الأعناب في الروضة (أوأغلاها قيمة بسبب حسن نيته وعلمه بأن هذه الغيول "بيوت أموال " وأخرجت بدراهم من " بيوت الأموال " ، فليس له أن يستأثر بثيء منها ... " .

ተ ተ

# ١٠ - وثيقة « الحكم » بشراء المهدي للغيلين :

الوثيقة التي بين أيدينا هي صورة خطية منقولة عن الأصل سنة ١٢١٩ هـ/١٨٠٤ م . وقد وقع على صحة نقلها بعد نحو عشر سنوات من هذا النقل قاضيان مشهوران من قضاة صنعاء .

الأول: القاضي أحمد بن محمد مشحم الذي كان المهدي عباس قد عينه خلفاً لوالده المتوفى سنة ١١٨١ هـ/١٧٦٧ م قاضيا من قضاة صنعاء ، وقد استمر في عمله

 <sup>(</sup>١) ترجمته في البدر الطالع: ٤٢/١ ـ ٤٤ الحبي : خلاصة الأثر ١٨٠/١

<sup>(</sup>٢) " الروضة " : متنزه صنعاء في موسم الأعناب والفواكه ، تبعد عنها ٩ كم شمالاً ، وكان " غيل الهدي " بها معروفاً جارياً إلى مطلع الستينات ، أما عنبها فمشهور بحلاوته حتى الأن .

<sup>(</sup>٣) زبارة : نشر العرف : ١١/٢

حتى مات المهدي عباس ، وخلفه ابنه المنصور علي سنة ١١٨٩ هـ/١٧٧٥ م ، الـذي « عظمه وركن إليه في أمور جليلة » . وكان ـ كا يقول الشوكاني الذي أثنى عليه - « من أعيان القضاة ونبلائهم » (١) .

أما القاضي الثاني: فهو يوسف بن إساعيل بن يحيى الصديق ، وهو ابن القاضي الذي أصدر الحكم « الوثيقة » ، وكان تلميذاً للإمام الشوكاني ، وقد عينه الإمام المنصور على بعد وفاة والده سنة ١٢٠٩ هـ/١٧٩٤ م خلفاً لأبيه في القضاء ، وكان يعتمد عليه في أموره وأملاكه الخاصة وقد توفي بمدينة ذمار سنة ١٢٤٤ هـ/١٨٢٨ م

أما أصل الوثيقة فلا نعلم أين هو الآن ، وكان قد اطلع عليه قبل نحو ربع قرن ، ونقل عنه ـ بما يتفق مع مالدينا ـ المؤرخ المرحوم محمد بن محمد زبارة (ت ١٣٨٠ هـ/١٩٦٠ م) ولعله في حوزة أحد ورثة الإمام المهدي . ولعل أسباباً متعلقة بالورثة ـ في حينه ـ دعت إلى نقل هذه الصورة عن الأصل فوصلت إلينا ضمن أوراق قليلة متفرقة من مكتبة بيت العمري<sup>(۱)</sup> .

بالعودة إلى الوثيقة نجد أن الحاكم الذي أصدر حكم البيع والشراء للمهدي هو القياضي إساعيل بن يحيى بن حسن الصديق ( ١١٣٠ - ١٢٠٩ هـ / ١٧١٨ - ١٧٩٤ م ) الفقيه ، العالم الجليل ، تنقل في مناصب القضاء في عدة مدن يمنية ، حتى عينه المهدي سنة ١١٧٧ هـ/١٧٥٨ م « من جملة حكامه بصنعاء ، وعظمه وأجله ، وركن إليه في أمور كثيرة منها تركة والده فإنه جعلها بنظره ، وكان له

<sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر ٩٥/١ ؛ زبارة : نيل الوطر ٢٣٥/٢ ـ ٢٣٧

<sup>(</sup>٢) الشوكاني: البدر الطالع: ١٥٨/١

 <sup>(</sup>٦) كان الفقيه على العمري قد أوص بوقف أملاكه الخاصة في الصافية ، وكان الأرشد من أسرته
 مسؤولاً عنها حتى اليوم ولعل هذا ما يفسر العثور على هذه الوثيقة ضمن أوراق الأسرة .

أبهة عظية وجلالة في الصدور ، وتبحر في الفقه ، وتقعر في العبارات .... "(١)

إن الحكم الذي أصدره القاضي « الصديق » يعطينا غوذجاً للأسلوب والديباجة جرى عليه حكام القرن الثامن عشر والتاسع عشر في سرد حيثياتهم وإعدار أحكامهم وهي قاعدة - مع الاختلاف في الفحوى - لا زالت جارية في البن حق الوقت الحاضر . ويتميز هذا ( الحكم - الوثيقة ) بالأسلوب الخاص الفاضي الصديق الذي وصفه الشوكاني بالتقعر في العبارات .

أما حيثياته في تمليك الإمام المهدي عباس للغيلين فهي إنفاقه - كا ذكر - في المتخراجها « من خالص الأملاك ومحض الحلال » ، ومع ذلك فقد احتاط المهدي فكلف الحاكم الصديق البت في الموضوع فأمر عدولاً ذكر أساءهم بتقدير قيمة الغيلين ، فقد روا ذلك بسبع مئة ريال ، فضاعفها الحاكم إلى ألف وأربع مئة ريال حولها المهدي من وكيل الأملاك الفقيه على العمري ، ولكنه في أمره ذكر أن تصرف « من جامكية الأجناد بنظر صالح عزّان ... مما يخص لتاريخ شهر شعبان من مرتباتهم ، وفي هذا إشكال آخر فإننا لاندري في الواقع ما إذا كان ذلك من مال خاص به قد أرجع إلى حسابه « الخاص » من مرتبات الشهر السابق لصدور هذا الحكم ، أم أن ذلك من مال الدولة ، وإذا كان كذلك فلمن كان الدفع ؟! .

ال

١)

إننا بعد هذا التمهيد نترك الوثيقة تتحدث عن نفسها مشيرين إلى أننـا تركنـا الأخطاء الإملائية والنحوية كا هي لنقدم بها صورة عن كتابة ذلك الزمـان ، إلا

<sup>(</sup>۱) الشوكاني: البدر ۱۰۲/۱ ـ ۱۰۷ : زبارة: نيـل ۱۰۲/۱ : جعـاف ( مخطـوط ) دُرر نحـور الحور العين : ( ق ۲٤١ )

أننا أضفنا للإيضاح كلمات يسيرة للغاية وضعناها بين معقوفين هكـذا: [ ] وأشرنا في الحواشي إلى ذلك .

## نص الوثيقة

# « بسم الله الرحمن الرحيم'<sup>(۱)</sup>

وبعد حمد الله الذي أجرى الأنهار بعظيم قدرته ، وسلكها ينابيعاً في الأرض على وفق مشيئته ومقتضى باهر حكته ، وصلاته وسلامه على من نبع الماء النمير من بين أصابعه المشرفة فكان من أعظم آياته وباهر معجزاته ، وعلى آله الندين فجروا عيون العلوم بشواقب الأنظار فجرت جداول أنهارها في رياض قلوب العارفين الأبرار ، صلاة وسلاماً دايان ما تعاقب ليل ونهار .

فإنه لما كان إلى عام [ سبع ] (") وسبعون ومائة وألف جرت الأيادي الرحمانية والأقدار الصدانية ، والمشيئة الربانية إلهام مولانا ومليكنا ، وولي أمرنا ونهينا ، خليفة الله في العالم سيد ملوك بني آدم ، ظل الله على العباد ، أمين الله في البلاد ، أمير المؤمنين المهدي لدين الله رب العالمين ، العباس بن أمير المؤمنين المنصور بالله الحسين بن أمير المؤمنين المتوكل على الله القاسم ، لابرح مخصوصاً بالإقبال والإنعام ، مؤيداً بالعز الذي لا يضام والسعادة الأبدية ، والنصر والتكين والإنعام والفوز في الدارين برضى الملك العلام . فصرف عنان العناية إلى التفتيش عن الغيلين المباركين ، المسمى أحدها « بالغيل الأسود » والآخر « بالغيل البرمكي »

<sup>(</sup>۱) بعد « السملة » كتبت عبارة التصديق التالي : « صح عندي كلما شمله المزبور هذا ، صدوراً ، وصحة ، ونقوداً وتقرر لدي بضفته بتاريخه ، الفقير إلى ربه إسماعيل بن يحيى الصدّيق لطف الله به » ( توقيع )

<sup>(</sup>٢) « سبع » ساقطة في الأصل ومكانها بياض ، والإضافة من زبارة : نشر العرف ١٣/٢

[الكائنين ] في جهة عدني مدينة صنعاء المحمية بالله عز وجل ، بعد أن كانا قد دمر وخربا ، ودرست آثارهما ، وعفت رسومها ، وأحكم بالسد البليغ قرارهما ومجاريها ، ونسيت مع طول الأزمان أساؤهما ، فلم يبق لهما في العالمين ذكرا ، ولا يعرف في هذه العصور عن شأنها خُبراً ولا خَبراً ، بل شاهدتها وهما من موات لأرض في حين العدم المحض ، قد اتخذ الناس تلك المجاري منزرعات ونظموها في سلك أرضيهم وخصائص أموالهم لا يعرفونها ولا أباؤهم إلا كذلك ، فبسالغ عظمه الله وبارك للمسلمين في أوقاته - في إحياء ذلك لنفسه العزيزة المشرفة ، وبذل - حفظه الله - من خالص الأملاك ومحض الحلال مالا يكاد يبأتي عليه الحصر ، حتى كلت بحمد الله فايدتها وعظم بعون الله نفعها .

ثم وقع منه ـ حفظه الله ـ لزوم طريقة الورع ، وسلوك مسلك الاحتياط لجواز أن يكون هناك حق في معلوم الله عز وجل يتعلق بها لبيت مال المسلمين ، فرجح حفظه الله توسيط شرع الله الذي هو الحجة العظمى والعروة الوثقى ، فأمرت عدولاً من المسلمين الجامعين بين كال الخبرة والأمانة ، والثقة والديانة ، والمعرفة الكاملة لتلك المحلات قبل اتفاق العمل وبعده ، فما زالوا يغلبوا الظن ويبالغوا في الاحتياط بكل ممكن مع اتفاقهم على الأياس من وجدان الراغب وعجز الطالب لقطع الناظر بادي الرأي أن إحيائها إن لم يكن مستحيل عادة فعتذر لا محالة ، غير أن الأمر كله لله ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . فأجمع رأيهم على تقويم « الغيل الأسود » المسمى الآن « بالأخضر » بأربع مئة قرش ، و شيل البرمكي » بشلاث مئة قرش . فرجحت بحسب نظر الشرع الشريف في المصلحة الراجحة ، الثابتة قطعاً ، الحكوم لها شرعاً نصب أمين شرعي لبيع ذلك . فوقع منه البيع الصحيح والإيجاب باللفظ الصريح المتناول للغيلين المذكورين فوقع منه البيع الصحيح والإيجاب باللفظ الصريح المتناول للغيلين المذكورين فوقع منه البيع الصحيح والإيجاب باللفظ الصريح المتناول للغيلين المذكورين فوارها وما يتبعها شرعاً وعرفاً بثن قدره ومبلغه أربع عشر مئة قرش .

<sup>(</sup>۱) «غدنی » أی « جنوبی » .

ووقع من وكيل سيدي المولى - حفظه الله - قبول ذلك الإيجاب في الموقف الشرعي وسلم الثمن جميعاً بالمعاينة والمشاهدة ، ثم صرف باطلاع المأمون ( وإذن للشرع )(() ، ورأى المولى - حفظه الله - إلى أجناد الحق المعدة لإرغام أعداء الله ولإعلاء كلمة الله ، وإنفاذ شرع الله محسوباً من جوامكهم(() اللازمة في شهر شعبان سنة ١١٨٠ هـ . وكان ذلك البيع بيعاً صحيحاً نافذاً منبرماً بعدما تبينت المصلحة المسوغة وتقريرها لدي شرعاً ، فاستقر المبيع وكل ما يتبعه في ملك مشتريه استقراراً تاماً ، وانفصل عنه وعن ثمنه كل حق وعلاقة ودعوى وطلب . واستخرت الله ونعم المستخار ، وحكمت بصدور ذلك وصحته ونفوذه بعد أن تقرر أن الغرامة الواقعة في كلا الغيلين المذكورين خاصة بالمولى حفظه الله مستقرة في ملكه الصدورها من خاصة أملاكه ، فليعتهد وبالله الثقة ، وحسبنا الله وكفى ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله .

وقد أمرت من حضر موقف الشرع الشريف بالشهادة على ذلك .

حرر بشهر رمضان الكريم سنة ١١٨٠ هـ . [ فبراير ١٧٦٧ م ] . والعدول المشار إليهم أولاً هم :

الشيخ عبد الله الرحبي شيخ شعوب والشيخ أحمد حسن شيخ بئر العزب

والشيخ عبد الرحمن الحواني شيخ حدة والشيخ علي سعيد شيخ بيت بوس

والسيخ علي سعيد سيخ بيث بوس بتاريخ شهر رمضان الكريم سنة ١١٨٠ هـ

إساعيل بن يحيى الصديق لطف الله به

-حرر هذا في شهر رجب الفرد سنة ١٢١٩ هـ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين غير واضح في الأصل لعله صوابه ( اذن الشرع )

<sup>(</sup>۲) « الجوامك » جمع « جامكية » : المقرر الشهري .

ي فقيه على العمري عافاك الله ، سلم من الخاص قيمة آبار الغيلين التي قررها الخاكم لبيت المال من جامكية الأجناد بنظر صالح عِزَان ، وذلك أربعة عشر مئة قرش حجر وتقرر تسليم ذلك القاضي إسماعيل مما يخص لتاريخ شهر شعبان سنة مدهد هـ .

عبد الله

المهدي لدين الله « العباس وفقه الله »

الحمد لله

هذه صورة الحوالة المهدوية بخط سيدي المولى المهدي لـدين الله وهو معروف عندي معرفة محققة

« أحمد محمد مشحم » ( توقيع )

الحمد لله

وقع الاطلاع على الأصل المذكور من الحاكم العلامة المشهور رحمه الله والتحويل الواقع من مولانا أمير المؤمنين المهدي رضوان الله عليه للقيمة المذكورة ، وقوبل هذا عليها بتاريخه .

« يوسف بن إسماعيل الصديق » ( توقيع )

هذا النقل صحيح من الأصل الشرعي الذي عليه علامة حاكم الشرع المعتمد القاضي العلامة إساعيل بن يحيى الصديق رحمه الله .

بتاريخه سنة سبع وعشرين ومائتين وألف

« أحمد محمد مشحم عفا الله عنه » ( توقيع )

تلك كانت أهم قضية عرفناها عن المهدي عباس ، وقد عاش بعدها قرب تسع سنوات ، وكان له عدد من الأولاد وكثير من الأحفاد ، لكنه لم يطل الوقت حتى وجدنا الإمام الشوكاني في قصيدة انتقادية بالغة وجهها إلى ابن المهدي عباس المنصور علي يذكر فيها حالة الفقر والفاقة التي بات فيها أولاد المهدي من بعده مع غيرهم من الناس نتيجة سوء تدبير المنصور وفساد إدارته خاصة في آخر أيامه ، قال الشوكاني (۱):

وَقَدْ نَالَ أَرْحَامَاً لَكُمُ وَقَرَابَةً وَصَارُوا بِأَبُوابِ الرّجالِ أَذِلَةً وَهَانُوا وَقَد كَانُوا مُلُوكاً أَجَلَةً أَلَسْتَ تَرَى ابناً أبيكَ فَإِنَّهُمْ فَلَوْ شَاهَدَ المَهْدِيُّ أُولادَه كَمَا

مِنَ الفَقْرِ أَوْصافَ تَجِلٌ وتَعْظَمُ وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ مُكْرِمٍ قَصطٌ يُكُرمُ وَصَارُوا إلى حَالِ تَضُرٌ وتُولِمُ غَدَوْا يَسْأَلُونَ النّاسَ والأمْرَ أَعْظَمُ نُشَاهِدُهُمْ أَضْحَى لَهُ الدَّمْعُ يُسْجَم

كيف حدث ذلك ؟ وكم كان للمهدي عباس من الأبناء ؟ وما هو الدور الذي قاموا به بعد والدهم ؟ وكيف كانت أحوال الين وأوضاعها ؟ ذلك وغيره مما سيكون موضوع الفصل التالي مثبتين قبله خريطة استخرجناها لسلالة المهدي وخلفائه من بعده حتى نهاية هذه الفترة التاريخية التي نتحدث عنها .



۱) انظر دیوانه «أسلاك الجوهر » بتحقیقنا : ص ۳۱۰

المنصور حسين ( الجيل السادس ) ( ت ١٠٢٢ هـ/ { وفاتهم ١٠٤٢ هـ/ ( ١٦٢١ هـ/ ( ت ١٧٠١ هـ/١٦٢١ م ) يوسف أحمد حميد إساعيل شمس الدين عبد الرحمن يعقوب صادق طالب صلاح الدين ا برف عبدالله عمد (المؤيد) أحمد 1351 7) 1611 7) ( E ţ. <u>ų</u>. ( 1711 \_ 1700/ - 1771 ] ( 1111 - 1111 a-/1311 - 0111 ) (١) \* « المهدي عباس » بيت الفاسم القامع بن عمد ( ١٥٥٢ - ١٥٥١ هـ / (٦) النّاص عبد الله ( 6 )VE. - )VL1 ć. حسن ( ت ١٠٤٨ هـ/١٦٢٨ م ) السادة آل حميد الدين بن المطهر شرف الدين ( ١٦٢٠ ـ ١٦٦١ هـ/١٣٧٧ ـ ١٧٤٨ م ) عبد الرحن يحيى ( الملقب بحميد الدين لمصاهرته توفي بالسجن ١٣٢٢ هـ / ١٨٠٨ م ) حسين ( ت ١٠٥٠ هـ/١٦٤٠م ) أحل كوكبان ) الجيل السادس أل الكبسي في الروضة ( المؤيد لحروج عبد الله



 $A_{i} \leq$ 

الأرقام تشير إلى من نولى الإمامة من هذا البيت ومدة حكه .

4

1 . .

# الفصل الثاني

# المنصور علي وحكمه

( ۱۱۸۹ \_ ۱۲۲۶ هـ /۱۷۷۰ \_ ۱۸۰۹ م )

١ - بيت الإمام

محمد بن المهدي عباس

أحمد بن المهدي

قاسم بن المهدي

عبد الرحن بن المهدي

٢ \_ المنصور على بن المهدي عباس

٣ ـ حكم المنصور علي ( ١١٨٩ ـ ١٢٢٤ هـ / ١٧٧٥ ـ ١٨١٩ م )

٤ \_ الأيام الأولى للمنصور

تعيين السحولي ثم الشوكاني في منصب « قاضي القضاة »

عملة جديدة وقائد لجيش المنصور

الأمراء العبيد

ه \_ الوزراء القدماء والجدد

آ) حسين بن زيد الحرابي

ب ) القاضي على بن حسن الأكوع

ج ) الفقيه على بن حسين الجرافي

٦ ـ وزراء المنصور من الأصدقاء والمشايخ

آ) محمد بن أحمد خليل ( ١١٦٠ ـ ١٢٢٠ هـ / ١٧٤٧ ـ ١٨٠٥ م )

ب ) أحد بن إسماعيل فايع (ت ١٢١٩ هـ / ١٨٠٤ م)

٧ ـ عقاب المنصور للأمير عنبر

٨ ـ القصور والأعراس

٩ ـ نظام القضاء والإدارة ، والمال

«.. وعندما يضطر الأمير إلى سلب إنسان حياته ، عليه أن يتوخى المبرر الصالح والسبب الواضح لـذلك ، ولكن عليه قبـل كل شيء أن يتنبع عن سلب الآخرين متلكاتهم ، إذ إن من الأسهل على الإنسان ، أن ينسى وفاة والده ، من أن ينسى ضياع إرثه وممتلكاته ».

« .. ولقد قلت إنه يتعرض للكراهية بصورة عامة ، إذا أصبح سلاباً نهاباً ، يغتصب متلكات رعاياه ونساءهم ، وهو ما يجب أن يتجنبه » .

( ميكا ڤيللي ، الأمير : ١٤٤ و ١٥٢ )

١ ١٧٧٥ أشهر ال عن كان المواتي « المنص الدعاوة الفيصل « المنصر بدور س

## المنصور علي وحكمه

( ۱۱۸۹ \_ ۱۲۲۶ هـ /۱۷۷۰ \_ ۱۸۰۹ م )

### ١ \_ بيت الإمام

حين توفي « المهدي عباس » في التاسع من شهر رجب سنة ١١٨٩ هـ /سبتبر ١٧٧٥ م خلّف بعده عدداً كبيراً من الأبناء والإخوة ، والأعمام وأبنائهم ، ومن أشهر الأخيرين « بيت المنصور » و « بيت المتوكل » و « بيت إسحاق » وغيرهم من كان الأمل والطموح للإمامة هاجساً وشاغلاً لبعضهم فكان يتحين الفرصة المواتية لبلوغ هذا الهدف والرغبة في الحكم ، لكن « المهدي » من قبل وابنه « المنصور » من بعده لم يتيحا لأي طامح فرصة في النجاح والمنافسة مها كانت الدعاوى أو الأحقية في هذا الأمر ، وكان القتال والحرب أو المساومة والصلح الحكم الفيصل لإمام صنعاء من آل القاسم حتى حُكم المهدي عباس ثم بيته من بعده .

وسوف نتعرض لتلك الصراعات الجديدة بعد « المهدي عباس » في عهد ابنه « المنصور علي » ، بيد أننا سنلقي في البداية نظرة على أبنائه لأن منهم من قام بدور سياسي هام كا كان بعضهم من العلماء والأدباء البارزين في حين كان منهم من تزهد أو عاش على هامش الحياة ، وهم في كل ذلك مع غيرهم ممن سيرد معنا

يَتُنُونَ صُبِقَتَهُم في هذا العصر ؛ فهم « آل الإمام » أو « بيت الإمام » كما جرت العادة في تسميتهم في اليمن .

#### 合 台 台

أنهى الشوكاني ترجمته للمهدي عباس بذكره لأولاده ، وهو ذكر يتسم بالعمومية مع الإطراء ، لكنه مفيد مع ذلك وسنفصل ماعممه من مصادر أخرى ، قال الثوكاني :

" ولصاحب الترجمة أولاد ، هم سادات السادات ، وكل واحد منهم لا يخلو من فضيلة و يجمعهم جميعاً حسن الفروسية ، وجودة الخلق ، والتمسك بنصيب من العرفان ، وأكبرهم عبد الله توفي في حياة والده ، وبعده مولانا الإمام خليفة العصر المنصور بالله علي - وستأتي ترجمته وبعده محمد وهو من أكابر آل الإمام وله نصيب من الكالات وافر ، وبعده القاسم وهو من فحول السادات وأعيان القيادات ، وله مشاركة في العلم جيدة وبعده يوسف وهو حسن الأخلاق ، كريم الأعراق . وبعده أحمد وهو أوسعهم علماً وأقواهم فها ، له اطلاع كلي على علم التاريخ والأدب ومعرفة بفنون من العلم ومشاركة كلية في أنواع منه ، وله شعر ، وفيه رغبة إلى المباحثة ، وهو كريم مطلق ، قليل النظير في مجموعه ، وبعده إساعيل وهو قليل النظير في حسن أخلاقه وتواضعه وسلامة فطرته وعفافه ، وهؤلاء هم الكبار من أولاد صاحب الترجمة "" » .

إن ماأجمله الإمام الشوكاني نجده أكثر تفصيلاً وإيضاحاً ، بل وبصورة حيوية تعكس لنا صورة العصر ورجاله وأحداثه عند تلميذ الشوكاني ومؤرخ دولة

<sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر الطالع : ٢١٠/١ ـ ٢١٣

المنصور علي - التي نحن بصددها - لطف الله جحاف (۱) في كتابه المخطوط الثمين « دُرر نحور الحور العين .. » الذي استفدنا منه كثيراً للفترة التي أرخ لها ( حكم المنصور علي ) .

### محمد بن المهدي عباس

هو الابن الثالث للمهدي ، كان ذكياً إلا أنه يميل إلى الخمول ولهذا فقد ذكر لنا جحاف « أنه أحد المشاورين في أمر الخلافة بعد أبيه ، فقال لا يصلح لها غير أخي على ! »(١) ولم يكن له اهتام بالسياسة أو تعلق بأعمال الدولة ، فقد كان محباً للهدوء والدعة وكانت له هواية و « ولع شديد بالطيب ، أنفق في معاناة العطر الشاهي أموالاً جمة فأدرك الصناعة ، وكان يتطيب مما جادت به صناعته ، فإذا

<sup>(</sup>۱) لطف الله بن أحمد بن لطف الله جحاف ( ۱۱۸۱ - ۱۲۶۳ هـ/۱۷۷۰ - ۱۸۲۸ م ) ، أديب ، شاعر نقيه ، مؤرخ ، صنعاني المولد والدار والمنشأ والوفاة ، أخذ العلوم والفقه واللغة عن كثير من شيوخ الشوكاني ، وأخذ عنه أيضاً ولازمه ومدحه وكاتبه ، وكان متصلاً بكبار رجال الدولة ومنهم الإمام « المتوكل أحمد » ، وكان له عنده حظ وافر ، غُمز في علاقته به وأنه كان عيناً له على الناس ، وقد سجن في عهد « المهدي عبد الله » ابن « المتوكل أحمد » ، ثم أطلق بشفاعة أستاذه الشوكاني الذي لم يكن مرتاحاً في سنيه الأخيرة ، له مؤلفات مخطوطة معروفة من أشهرها كتاب « المرتقى إلى المنتقى » شرح به « منتقى ابن تبية » ، و « الديباج » وكتابه الذي أشرنا إليه « درر نحور الحور العين .. » أرخ فيه لمعاصره الإمام « المنصور علي » ورجال دولته ، وله أيضاً « فنون الجنون في جنون الفنون » نقد أدبي ، لكنه فيا يبدو اختلط ورجال دولته ، وله أيضاً « فنون الجنون في جنون الفنون » نقد أدبي ، لكنه فيا يبدو اختلط في التفسير » ، وذكر « الشجني » في « تقصاره » أنه مليء بالخرافات ، وله غير ذلك . في النظر : البدر الطالع ۲۰/۰۲ ، الشجني : التقصار ( خ ) : ( ق ۱۲۲ ) ، زبارة

<sup>(</sup> انظر: الشوكاني: البدر الطالع ٢٠/٢ ، الشجني: التقصار (خ): (ق ١٢٦) ) ، زبارة نيل الوطر: ١٨٩/٢ ؛ وللدكتور سيد مصطفى سالم « نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر » استلها من نفس كتاب جحاف « درر نحور الحور .. » القاهر ١٩٧٥ م ، وانظر ديوان الشوكاني بتحقيقنا: ٨١ ، ١٣٧ ، ٢١٤ )

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۳٤١

مر بطريق وسار عنها دام غزف ذلك الطيب بها متضوّعاً ، وكان يهدي منه لأخيه الخليفة ونسيف الإسلام " أ ، ولعل ماأنفق من مال في هوايته تلك قد أثر على حالته المادية فنحه أخوه المنصور أرضاً في بلاد أنس دامت له حتى توفي في ١٥ رمضان سنة ١٢١٨ هـ ١٨٠٢ م وأبقيت لأولاده بعد موته كما ذكر جحاف(") .

#### 4 4 4

## أحمد بن المهدي

يشل الأخوان قاسم وأحمد ابنا المهدي نموذجاً لمثقفي العصر بالرغ من الاختلاف الكامل في تفكيرهما وحياة كل منها . وقد تتلمذ على يبد العلامة اللغوي ، الفقيه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال ( ١١٤٠ - ١١٩١ هـ / ١٧٢٧ م ) الذي كان مقرباً من « المهدي ومُعْتمداً ، كا عمل لديبه مستشارا ووزيراً في بعض الأحيان بالإضافة إلى تدريس أبنائه ( العلامة ابن أبي الرجال كثير الإعجاب بأحمد بن المهدي ( ١١٦٤ - ١٢٢٠ هـ / ١٧٥٠ - ١٨٠٥ م ) الذي كان أديباً ، فقيها ، أخبارياً وعلى علم واسع بالفلسفة وعلم الفلك ، وكان ذا شعرية وأدب غض ، على نبل وكرم زائد مدحة شعراء عصره كالأنسي والشوكاني وغيرهما الكرم حاد الطبع

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، والمقصود بسيف الإسلام الأمير أحمد بن المنصور علي ، وكان هذا اللقب عادة في أكبر أبناء الأئمة ، أو الرجل الثاني بعد الإمام حتى جاء الإمام يحيى حميد الدين فلقب كل أبدئه الثلاثة عثر بسيوف الإسلام ، وذهب اللقب مع حكم الإمامة بقيام ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٧ م

<sup>(</sup>٢) جحاف: ٣٤١ ، وانظر زبارة : نيل الوطر: ٢٨١/١

<sup>(</sup>٢) هـو حفيــد العـــالم المــؤرخ ، الأديب ، القـــاضي أحمـــد بن صــــالــح بن أبي الرجــــال (ت ١٠٩٢ هـ/١٦٨ م) انظر العمري : مصادر التراث اليمني : ١٨٠

<sup>(</sup>٤) الشوكاني: البدر ١١/١، جعاف: ٥٠

<sup>(</sup>٥) ديوان الشوكاني : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، زبارة : نيل الوطر : ١٠٨/١

متضع الجناب فرمي لذلك بالجنون مرتين وحبس فيها دهراً في داره في بستان السلطان "(۱) وقد حزن كثيرون لما كان يحل به ، كا حزنوا لموته ، وعبر عن ذلك المؤرخ جحاف بأبيات يرثيه بها ، وأرخ في آخرها لوفاته :

... في جنان الخلد قل قد حلّ أحمد "...

وكان ذلك سنة ١٢٢٠ هـ /١٨٠٥ م .

**☆ ☆ ☆** 

وقبل ستة أسابيع من وفاة أحمد توفي أخ له هو حميد بن المهدي الذي كان شاباً في السادسة والثلاثين من عمره (٢) لكننا لانعرف كثيراً عنه ،كا أننا لانعرف أيضاً عن حياة أخوين آخرين توفيا في أسبوع واحد من عام ١٢٠٣ هـ /١٧٨٩ م هما إسحاق و شمس الدين ، توفي الأول في صنعاء وتوفي الآخر في ميناء الليث في المجاز وهو في طريقه لأداء فريضة الحج بعد أن كان قد توجه للعلم وأخذ عن بعض مشايخ جحاف (٤).

### ☆ ☆ ☆

## قاسم بن المهدي

كا تتلمذ أحمد على القاضي ابن أبي الرجال ، فقد كان أخوه قاسم تلميذاً نابهاً له بالإضافة إلى أستاذ العصر وشيخ الإمام الشوكاني ، الفقيه العلامة السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني ( ١١٣٥ ـ ١٢٠٧ هـ / ١٧٢٣ ـ ١٧٩٢ م ) الذي كان

<sup>(</sup>۱) جحاف : ٤٠٣

<sup>(</sup>۲) جحاف : ٤٠٣

<sup>(</sup>۲) جحاف : ٤٤٣

<sup>(</sup>٤) نفسه : ۱۷۵

يعجب من قوة حافظته ومقدرته على استحضار شواهد الأدب والشعر ('). وقد انزج في شؤون الدولة وسياساتها فكان مسؤولاً عن بلاد الحيمة - غرب صنعاء واتخذ من أستاذه ابن أبي الرجال وزيراً ومستشاراً له (') ، وهو على أهليته كان يرى أن أخاه علياً - المنصور فيا بعد - أجدر منه ، فقد ذكر أن والده المهدي لما غادر صنعاء إلى الروضة لقتال قبائل أرحب أمره بالنيابة عنه في صنعاء وحفظ قصرها ، فاعتذر مقدماً أخاه علياً (") وقد حفظ له الأخير مواقفه ووده بعد أن أصبح إماماً فكان « لايرد له شفاعة في شيء ، وكان ينزل عليه ويأنس إليه » ، ولم يعمر طويلاً فقد مات في العقد الرابع من عمره من ورم في رقبته ، في ١٣ جمادى الأولى عام ١٢٠٦ هـ /١٧٨٩ م في العام نفسه الذي توفي فيه أخواه الصادق وشمس الدين ، وقد حزن على وفاته أخوه المنصور حزناً عيقاً ، ولعله من الطريف أن نذكر أن المنصور - تعبيراً عن حزنه - « قد منع جالبات السرور وأخر النوبة عن ضربها ببابه أياماً ، واحتفل للعزاء ودرس عليه كتاب الله العزيز عام صنعاء .. ه (أ) .

### عبد الرحمن بن المهدي

لعل عبد الرحمن هذا هو آخر من مات من أبناء المهدي في حياة المنصور كما يظهر أنه كان أرق إخوته وألطفهم وقد أحبه « الخاصُّ والعَامُّ » كما ذكر جحاف وكان أديباً شاعراً توفى سنة ١٢٢١ هـ ١٨٠٧ م (٥) .

4 4

<sup>(</sup>١) جحاف : ١٦٤ وانظر زبارة : نيل الوطر : ١٧٧/٢

<sup>(</sup>۲) نقسه : ۶۰ ، ۱۲۶

۱٦٤ : عسنة (٣)

<sup>(</sup>٤) نفسه : ١٦٤ ، زبارة ( نقلاً عن جعاف ) نيل الوطر : ١٧٧/٢ \_ ١٧٩

<sup>(</sup>٥) نفسه : ۲۲۶

## ٢ \_ المنصور علي بن المهدي عباس

ولد على بن المهدي عباس في صنعاء سنة ١١٥١ هـ / ١٧٣٨ م(١) ونشأ في البيئة العلمية والاجتاعية التي نشأ فيها اخوته ، إلاَّ أنه كان شغوفاً بالفروسية محباً - مع ذلك \_ للراحة . وكا كان العلامة ابن أبي الرجال مختصاً وأستاذاً لأخويه أحمد وقاسم فقد كان القاضي العالم والوزير المشهور الحسن بن على حنش ر ١١٥٢ \_ ١٢٢٥ هـ / ١٧٣٩ \_ ١٨١٠ م ) ، تلميلذ ابن الأمير وابن أبي الرجال وطبقتها ، وأستاذاً لعلى ، ذلك أن المهدى أمره أن يتصل بولده ويقرئه ؛ « فاتصل به وقرأ عليه ، ولازمه مدة ، ثم لما مات الإمام المهدى وبويع المنصور بالله أناط به أعمالاً وصَيّره أحد وزرائه المقربين عنده ، وجعل بنظره بعض البلاد المنية وبالغ في تعظيه لكونه شيخه في العلم ، ولم يعامله معاملة سائر الوزراء ، إذا ناب الدولة أمر يتعلق بالأمور الشرعية كان التعويل عليه في الغالب ... (١) » و باتصال المنصور على وتتلمذه على حنش « أخذ من علم الشرع بنصيب » وكان له « شغف شديد بالكتب النفيسة ومطالعتها مجيث لا يقف في مكان إلا وعنده منها عدة (٢) » ، بيد أن المنصور علياً كان رجل سيف أكثر منه رجل علم وأدب ولعل مرة ذلك ليس حبه للفروسية فحسب بل وربما لكونه كان الابن الأكبر للهدى عباس الذي اعتمد عليه في وقت مبكر في مسائل إدارية وقيادة عسكرية . ولما بلغ الحادية والعشرين عينه والده والياً على « صنعاء » وأميراً للأجناد وأمره أن يسكن قصر صنعاء ، ويبدو أن ذلك كان تقليداً لمن يلى إمارة الجيش أو الأجناد ، لأن القصر كان قلعة صنعاء ومخزن الأسلحة وحامية المدينة ، وكانت توليته تلك في حدود سنة ١١٧٢ هـ /١٧٥٨ م « فقام بذلك قياماً تاماً بجزم

<sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر الطالع : ٢٥٠/١ ، زبارة : نيل الوطر : ١٤٠/٢

<sup>(</sup>۲) الشوكاني : البدر : ۲۰۱/۱

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : ٢/٤٦٤

ومهابة ، وحرمة وافرة ، ومكارم واسعة ، وحسن أخلاق ، وصبر على الأمور ، وسياسة لأحوال الجهور ، فاستر على ذلك ودام فيه مدة أيام والده »(١) .

ولا بدأن علياً قد وجد في عمله قائداً للأجناد متنفساً للجلد والفروسية ، لكند لانعرف له دوراً قيادياً أو بطولياً معيناً مدة اثنتي عشرة سنة بعد ذلك التعين ـ ربما لاستقرار الأوضاع في ظل أبيه ـ حتى كان عام ١١٨٤ هـ /١٧٧٠ مين قد حسن العنسي عدداً كبيراً من قبائل « برط » و « ذو محمد » و « ذو حمين » وخرج بهم صوب صنعاء لمحاربة الإمام المهدي . وكانت هذه القبائل ـ التي سبق أن هزمت في هجومها على المناطق السفلي الجنوبية (٢) ـ قوية الشكية مرهوبة الجانب ، أو هي كا وصفها الشوكاني بأسلوب خلدوني :

 $\alpha$  وهم جمهرة عرب الين إذ ذاك ، وأهل الشوكة منهم ، ومن لا يقوم لم غيرهم من سائر القبائل  $\alpha$ .

ونحن - في هذه المرة - لانعرف سبب هذا الخروج إلاً قبول الشوكاني إنها ، وقعت خطوب كانت سبباً لخروجه عليه ؛ فخرج بجيش من المذكورين ومن غيرهم لم يخرج بمثله أحد من أهل تلك الجهات ، فاستعد له المهدي وجمع العساكر ، وأرسل أحد أمراء أجناده - وهو الأمير سندروس - ؛ بمعظم جيوشه من خيل ورَجُل ، وسائر العساكر المطلوبة من القبائل حتى اجتمع له جيش كثير ، وأمر أمير الأجناد ومن معه من الجيسوش أن يلتقي حسن العنسي إلى بعض الطريق ، فلما علم بذلك حسن العنسي سلك طريقاً أخرى ، فلم يشعر أهل

<sup>(</sup>١) الشوكاني: البدر الطالع: ١٩٨٨

١٢١ - انظر لفصل السابق: ص ٢٦.

٣١) الشوكاني: البدر الطالع: ٥٩/١ ١٤٠ ع.

صنعاء إلاَّ وهو في سَعُوان ـ وهو محل شرقي صنعاء قريب منها ـ فحصلت بذلك رجة في صنعاء كبيرة .. "() .

وهنا يصف لنا الشوكاني الدور الذي قام به على بن المهدي في صد هذا الهجوم والانتصار على جيش القبائل رغم قلة رجاله ، قال الشوكاني :

« .. فخرج عند أن بلغه ذلك الخبر في طائفة يسيرة من أصحابه لا يبلغون خمس مئة رجل وطائفة يسيرة من الخيل أكثرهم لانفع في \_ لكون معظم الخيل المنتخبة قد صارت صحبة الأمير سندروس -فاصطف له حسن العنسي وأصحابه وهم ألوف مؤلفة ، وفيهم من أهل الشجاعة والتجربة للحروب والاعتياد للشرمن هو أضعاف أضعاف من مع مولانا [ على ] ، بل مازال ذلك المقدار اليسير يتناقص بفرار من لا يستحى من العسكر وتسترهم بين الأثل ونحوه قبل الوصول إلى المعركة ، فلما تراءى الجمعان كان من بين يدي مولانا بالنسبة إلى الجمع الآخر كلاشيء ، وهو يقدم ولا ينثني ، ويحث من بين يديه على المصابرة والإقدام ، ويحول بينهم وبين الإحجام حتى وصل بهم إلى نحر العدو ، وضايقوهم غاية المضايقة ، وقتلوا منهم كثيراً ، ولكنهم انشالوا عليهم من جميع الجوانب كأنهم الجراد ، فتأخر بأصحابه قليلاً قليلاً وهو يدافع عنهم ، وخرج والده المهدي مغيراً إليه ومغيثاً لـه فـالتقـاه وهو يتهلل ، لم يظهر عليه فزع ولا جزع ، ولا طيش ، ولا خفة ولا وجل ، ولا خطل ، بل من رآه ظن أنه جاء من بعض المتنزهات! وهو قد خرج من معركة تطير لها العقول وتشيب لها الولدان وترجف منها الأفئدة ، وتخرس عندها الألسن ، وهكذا فلتكن الشحاعة ».

<sup>(</sup>۱) الشوكانى : **البدر** ۱/٤٥٩ - ٦٠

ويضيف الشوكاني أنه بعد هذه الموقعة :

، اعترف له الكبير والصغير ، والجليل والحقير ، حتى خصومه ، بأنه عِكَانَ مِن ثَبَاتِ الجِنَانِ يقصر عنه أبناء الزمان ! «١١) .

وهكذا عرف عن المنصور على الشجاعة والكرم ، وأنجب في شبابه أولاداً وهم أحمد ـ وهو أكبرهم الذي سيخلف أباه فيما بعد ـ وعبد الله ومحمد وقد انغمسوا جميعاً في شؤون الدولة كما ازدادت الخلافات والصراعات بينهم لكبرسن والدهم وضعف

سيطرته في آخر حكمه . غير أن أحمد كان له داعًا اليد العليا وتمت لـ السيطرة في منتهى الأمركا سنرى ذلك فها بعد .

٣ ـ حكم المنصور علي ( ١١٨٩ ـ ١٢٢٤ هـ /١٧٧٥ ـ ١٨٠٩ م )

كان المؤرخ الكبسي ( ت ١٣٠٨ هـ /١٨١٩ م ) مصيباً كل الإصابة حين لخص إمامة المنصور علي وفترة حكمه في النص التالي :

« ولما توفي المهدي عباس قام بالخلافة ولده على بن العباس في سنة تسع وثمانين في القرن الشاني عشر [ ١٧٧٥ م ] ، واستمرت إمارتـ على سعادة وإقبال في أولها وأوسطها ، وبقي على تلك الحالة باذلاً للأموال ، شيد الدور ، وعمر القصور ، وكان في زي عظيم وملك عقيم ! من سنــة تسـع وثمــانين ومئــة وألف [ ١٧٧٥ م ] إلى سنـــة عشر ومئتين وألف [ ١٧٩٥ م ] ، وفي هـ ذا القرن \_ الثـالث عشر \_ تـ لاشت

\_ 7. -

(١) الشوكاني : البدر نفسه ٢٦٠/١

عليه الأمور بخروج التهائم وبنادرها إلى الخوارج من نجد ، [أي الحركة الوهابية ](١) .

بالإمكان تقسيم فترة حكم المنصور على إلى مرحلتين بل إلى ثلاث مراحل . أولى \_ وهي الأطول \_ استرت قريب عشرين عاما .

وثالثة لم تدم إلا أشهراً لم تبلغ العام سيطر خلالها ابن المنصور أحمد على كل أمور الدولة والبلاد

وتتوسط المرحلتين الأولى والثالثة مرحلة كانت على درجة من تداخل الحوادث بالأولى التي تسبقها بحيث يصعب تمييزها كا أنها شهدت أحلك الفترات والاضطرابات داخلياً وخارجياً . وبقدر مسؤولية الإمام المنصور - حاكاً للين عا حدث من فوضى واضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية سببها القلاقل وعدم الاستقرار في آخر حكمه فإن تسارع الأحداث والظروف المحلية المضطربة والخارجية المستجدة كانت من عوامل تلك الفوضى والاضطرابات وعدم الاستقرار . وسوف نقوم فيا يلي بدراسة حكم المنصور علي منذ بدايته حتى آخره وهي فترة استرت أربعاً وثلاثين سنة وهي بذلك تزيد ست سنوات عن حكم والده المهدي عباس .

### ☆ ☆ ☆

## ٤ \_ الأيام الأولى للمنصور

في يوم الخيس التاسع عشر من شهر رجب ١١٨٩ هـ / ٧ سبتبر ١٧٧٥ م بعد أن دُفن المهدي عباس ، جلس ابنه علي في قبة المهدي عباس التي بناها قبل موته

<sup>(</sup>١) الكبسي: اللطائف السنية: ٢٧٢ ـ ٢٧٤

في بستان السلطان يتلقى البيعة من العلماء والأعيان ومن « الخاص والعام » خلفاً لأييه المتوفى ، ولقب نفسه « بالمنصور » . ثم توجه بعد ذلك إلى قصر صنعاء ، شرق العاصة حيث أعدت قاعة كبيرة ( ديوان ) استقبل فيها جوع المعزين بوالده والمهنئين له بالإمامة ، وتقاطرت إليه لعدة أيام وفود الأعيان ورؤساء القبائل من مختلف مناطق الين . وألقى كثير من الخطباء كلمات مؤثرة ، ودبح كبار الشعراء قصائد بليغة ، اشتهر منها قصائد القاضي إسماعيل الخطيب صاحب قعطبة ، وصادق بن محمد بن زيد حفيد المتوكل على الله إماعيل ، وأحمد حسن بركات ( ت ١١٩٦ هـ / ١٧٨١ م ) والسيد يعقوب بن عمد بن إسحاق ( ت ١١٩٥ هـ / ١٧٨١ م ) وابن أخيه العلامة الأديب الشاعر السيد على بن أحمد بن إسحاق ( ت ١١٩٥ - ١٢٢٠ هـ / ١٧٣٨ م ) وآخرين غيره (١٠ وكان الأخير على درجة عالية من العلم والأهمية والخطر ، وقد خرج على النصور بعد خمس سنوات من هذا التاريخ وكانت حروب وصراع سنذكرها فيا بعد (١٠٠٠ . ١٠٠٠ .

أل

### **☆ ☆ ☆**

## تعيين السحولي ثم الشوكاني في منصب « قاضي القضاة »

كان أول قرار اتخذه المنصور في اليوم الأول لتسنه سدة الحكم هو إعادة تعيين العلامة الكبير والفقيه الضليع ، رجل الأدب والسياسة القاضي يحيى بن صالح السّحُولي ( ١٦٢٤ ـ ١٢٠٩ هـ / ١٧٢٠ ـ ١٧٩٥ م ) قاضياً لقضاة الين (١١٠٠ هـ / ١٢٠٠ ما المنصب الذي كان قد شغله بكفاية بالغة أكثر من عشر سنوات في حكم المهدي

<sup>(</sup>۱) جحاف : ٥ ـ ٦ ؛ زبارة : **نشر العرف** : ١ / ٧٦٦ و ٢ / ٩٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٠٢ فيا بعد

<sup>(</sup>r) الشوكاني: البدر الطالع: ١ / ٤٦١

عباس الذي « بالغ في تعظيمه وضم إليه الوزارة إلى القضاء ، وصار غالب أمور الخلافة تدور عليه ، وعظمت هيبته في القلوب واشتهر صيته وطار ذكره فاستمر كذلك إلى سنة ١١٧٢ هـ / [١٧٥٨ م] فنكبه الإمام المهدي واستأصل غالب أمواله وسجنه فاستمر مسجوناً أعواماً [ ثلاثة ] ، ثم أفرج عنه ولزم بيته والناس يترددون إليه لأخذ العلم عنه ويستفتونه في المعضلات ، فاستمر كذلك حتى مات الإمام المهدي » (۱)

<del>anderska sest</del>ana i den er forska samt forska forska forska seste forska forska se og forska samt forska forska Forska

والذي يظهر أن سبب ذلك الحبس والنكب هو خلاف القاضي مع النقيب ألماس \_ أحد الأمراء العبيد \_ الذي كان « يجاهره بما يؤلم فيحتل له ، غير أنه لشدة ما يجد كان يتبطّأ اليومين والثلاثة عن الوصول إلى حضرة المهدي عباس ، ويتعلل بأعراض وأمراض ، كل ذلك محبة لعدم ظهور المحنة بينه وبين النقيب » ، غير أن الأهم من هذا ، هو ما حدث بعد ذلك من وحشة بين القاضي السحولي والوزير الفقيه أحمد النهمي « فأفضى ذلك إلى القبض عليه » أن ونفذ الأمر النقيب ألماس عدوه السابق . ولا بد أن « المهدي عباس » كان قد أضر للرجل هذا العقاب الذي شمل المصادرة للأموال ووقف بعضها على قبته التي بناها مسجداً للصلاة ، وأنزل أخاه محمد بن المنصور حسين دار السحولي في بئر العزب لكنه أعادها له فيا بعد (1)

جاءت إعادة تعيين المنصور للقاضي السحولي رد اعتبار للرجل وقوبل ذلك التعيين بارتياح من الكثيرين « فباشر ذلك بحرمة وافرة ومهابة زائدة وفخامة عظيمة ، وصار المتصدر في الديوان ، وليس لأحد معه كلام ، بل ما أبرمه لا يطمع أحد في نقضه ، وما أبطله لا يقدر غيره على تصحيحه ، وكان الخليفة [ المنصور ] يشاوره فيا يعرض من الأمور المهمة الخاصة بأمور الخلافة ، بل كان

<sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر الطالع ٢ / ٢٣٤

۲) جحاف : ۲۲۳ ـ ۲۲۲ (۲

نوزراء جيع أيترددون إليه ويعملون بما يرشدهم إليه ، وبالجلة فكان صدراً من نصدور متأهر أنبرئسة ، ذا دراية بالأمور قد حنكته التجارب ، ومارس جميع لأمور لمتعبقة بالمدكة ... وكان لعظمته في الصدور وجلالته عند الجهور بمحل يقصر عنه الوصف ، بل كان يقال في حياته إنه إذا مات اختل نظام المملكة ، فضراً عن نظام القضاء !.. ها

وهكذا استمر السحوي في منصبه الخطير نحو عشرين عاماً من حكم المنصور عني حتى مات في أول رجب سنة ١٢٠٩ هـ / ١٧٠٥ م فخلفه في منصب القضاء لأكبر القاضي العلامة ، الإمام ، المفسر ، المحدث ، الأصولي ، المؤرخ ، الأديب والشاعر محمد بن علي الشوكاني . كان إذ ذاك في السادسة والثلاثين من عمره ولم يكن قد عمل في القضاء أو شؤون الدولة بل كان منصرفاً للعلم تدريساً وتأليفاً ، وبعد طول تردد قبل المهمة ، وقال عن نفسه : « .. واشتغل الذهن شغلة كبيرة ، وتكدر الخاطر تكدراً زائداً ، ولا سيا وأنا لا أعرف العلوم الاصطلاحية في هذا الشأن ولم أحضر عند قاض في خصومة ولا غيرها ، بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند والدي رحمه الله من أيام الصغر فما بعدها ، ولكن شرح الله الصدر وأعان على القيام بذلك الشأن ... ""

استمر الإمام الشوكاني في منصبه ونهض بدور علمي وسياسي ذي أثر بقية حكم النصور على ومن بعده ابنه أحمد فحفيده المهدي عبد الله حتى توفي سنة ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ م قبل وفاة المهدي عبد الله بنحو عام وسوف يرد ذكره في مواضع من هذه الدراسة "الم

١١) الشوكاني : البدر الطالع ٢ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، وانظر : الحجري : مساجد صنعاء : ٥٠ ـ ٥٥

١٠١ - أشوكاني: البدر الطالع: ٢٥٥/١

اتضر: دراستنا عنه ، ومقدمتنا لديوان « أسلاك الجوهر » : كذلك مقدمتنا ودراستنا لكتبه « در السحابة في مناقب القرابة والصحابة » : جحاف : ٣٤٢ : الحوثي : نفحات العنبر ( خ ) : ٣٠٠٥ ـ - ٦٠

### عملة جديدة وقائد لجيش المنصور

في أول شعبان من عام ١١٨٩ هـ /١٢ سبتبر ١٧٧٥ م أمر المنصور علي بإعادة فتح دار الضرب ، وفي يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر صدرت العملة الجديدة حاملة اسمه ، وأمر الناس بتداولها بدلاً من عملة أبيه التي كانت تسمى المهدوية . وأصدر المنصور أمراً بأن توسم الخيول في مختلف المراكز التي توجد فيها في الين ياسمه ونفذ الأمر . (١) .

وفي الشهر المذكور أصدر المنصور مرسوماً يوم السابع عشر بتعيين أخيه قاسم عاملاً على صنعاء وأميراً للأجناد وهما المنصبان اللذان شغلها نفسه حتى وفاة والده المهدي عباس. واحتل قاسم بهذا التعيين مركز الرجل الثاني في الدولة ، لكن الأمر لم يطل فسرعان ماحل مكانه أحمد ابن المنصور الأكبر الذي كان على درجة عالية من الكفاية والفعالية (٢).



## الأمراء العبيد

لعل من المفيد أن نذكر أن المهدي عباساً وخلفاءه من بعده قد استخدموا عدداً من العبيد ذوي الأصول الحبشية قادة للجنود بل وفي بعض الأحيان عمالاً أو عافظين لبعض المناطق. وكان لقب « أمير » « وأحياناً « نقيب » عنح لمن يتبوأ منصباً في الجيش فهو « أمير الجند » ومن نال حظوة في الحاشية فيضاف إلى اسمه . وكانت أسماؤهم تغلب عليها أسماء الأحجار الكريمة كياقوت وفيروز وجوهر وما شاكل ذلك إلا ماندر كسعد وفرج وفي ظننا أن السبب الرئيس في تولية هؤلاء

<sup>(</sup>۱) جحاف : ٦

<sup>(</sup>٢) جحاف: ٦ ؛ الشوكاني : البدر الطالع ٢٦١/١

المناصب العسكرية وبعض المناصب الهامة هو الولاء والطاعة المؤكدة لسادتهم من ناحية وسهولة عزلهم في أي وقت وخاصة أنهم ليس لهم جذور قبلية يستندون إنيها أو دعاوى سياسية يكنهم بها الإتكاء عليها . وليس من شك في أن بعضهم كَانَ مهيباً وذا قدرة قتالية ممتازة كما أن بعضهم الآخر تفقه وتـأدب بل وتمـذهب كما

أعي

<u>\_</u>

لم يغير المنصور علي في فترته الأولى أمراء الأجناد الـذين كانوا على عهـد أبيــه وكان أهم الأمير فيروز (ت ١٢٠٢ هـ / ١٧٨٨ م ) والنقيب ريحان الذي توفي في نفس الفترة تقريباً ، وبوفاتها عين بـدلاً منها الأمير سرور و النقيب جـوهر ييد أنها لم يلبثا أن عُزلا بعد وقت قصير (٢) .

ومن ناحية أخرى عزل المنصور الأمير سعداً من عُمالة الحديدة . وكان سعيد هذا عبداً ليحيي العلفي ساعده في كثير من المناصب الإدارية التي شغلها ولما توفي العلفي عينه المهدي عباس عاملاً على ريمة وبعدهـا في منــاطق أخرى في تهــامــة . وقد أعطانا جحاف عن الرجل وأخباره صورة عجيبة ؛ فلقد كان شجاعاً غنياً ، سخياً إلا أن سمعته كانت سيئة فقد نسب إليه صناعة المركبات من المعاجين الخدرة والمشروبات المسكرة ، وأنه كان يتخذ الماليك الحسان لخدمته ، فكانوا

وغيرهم فكان الكاتب « يصير كالأعمى لا يفرق بين الاسم والمسمى فيكتب كا شـــآء الأمير ويفوته من الحاصل الكثير!»(٢) وكان لسعد قدرة عجيبة على حجب أخباره وأموره وفساد إدارته عن المهدى عباس ، وسرد جحاف قصصاً كثيرة ، حتى تمكن المهدى من معرفة بعض ذلك فعزلـه وصـادر أملاكـه . ومع ذلـك فقـد

بدورون بتلك المعاجين والمشروبات على ضيوفه من تجار وكتاب بيت المال

لم نر ضرورة في التوسع هنا في هذا الموضوع الذي هو قيد بحث للمؤلف سينشر مستقلاً . (\) الشوكاني: البدر الطالع ٢٦١/١ (7)

جحاف : ١٤ (7)

أعيد بعد سنوات لعالة رَيْمة ثم الحديدة التي عزل منها أخيراً في الأيام الأولى من حكم المنصور ومات بعد ذلك بنحو أربعة أشهر ( ٥ من ذي القعدة ١١٨٩ هـ / مارس ١٧٧٦ م )(١) .

#### **\$** \$ \$

### ه ـ الوزراء القدماء والجدد

أبقى المنصور بعض وزراء أبيه المهدي وعزل وعين آخرين . وكان ممن أبقاهم الوزير المشهور السيد علي بن يحيى الشامي الذي استمر في منصبه حتى توفي سنة ١١٩٧ هـ / ١٧٨٣ م . وكان هو الذي لفت نظر المنصور ونصحه باستخدام الفقيه حسن بن عثان العلفي الذي كان مغموراً خاملاً فخلف الشامي بعد وفاته فقام هو ومن بعده ابنه حسن بدورسيء وكريه أضعف إدارة المنصور وأساء إلى شخصه كا سيرد فيا بعد ألله على المناسور وأساء الله المناسور فيا بعد ألله المناسور وأساء الله المناسور فيا بعد ألله المناسور وأساء الله المناسور فيا بعد ألله المناسور فيا بعد ألله المناسور فيا بعد ألله المناسور فيا بعد الله المناسور فيا بعد المناسور في المناسور فيا بعد الم

## آ) حسين بن زيد الحرابي

استر غير الوزير الشامي ثلاثة أو أربعة وزراء بعض الوقت ثم عاملهم المنصور بشدة وقسوة وصادر أملاكهم بدعاوى مختلفة منها استغلال النفوذ أو الإثراء الحرام أو الخلاف معه أو مع بعض مقربيه . وقد يكون ذلك أو بعضه صحيحاً ، لكن عامل الهوى والصراع بين أفراد الحاشية وبين طامين جدد إلى بقايا إدارة المهدى عامل آخر كان له دوره .

ولقد كان أول حالة تظهر تعرض الوزراء إلى غضب المنصور كانت مع السيد حسين بن زيد المحرابي ( ١١٥٢ - ١٢٣٢ هـ / ١٧٠٣ - ١٨١٧ م ) الذي خدم

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۱۶ ـ ۱۷

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۱۲۱ ـ ۱۲۷ ، زبارة : ذيل البدر الطالع : ۱۸۲/۲

وزيراً أيهم والده فبعد عامين من استراره وزيراً في إدارة المنصور أمر بسجنه ومصادرة أملاكه ، فنفذ ذلك الأمير فيروز سنة ١١٩١ هـ / ١٧٧٧ م ، وفي السجن حاول الحرابي الانتحار لكنه أنقذ من الموت . أما أسباب ماحل به فقد ذكر للؤرخ الرسمي جحاف خسة أسباب ،

أولها : تضرر أهل صنعاء من مصادرته لهم فكانوا يدعون الله للخلاص منه .

ثانيها : أنه كان على خلاف مع الوزير ذي التأثير القاضي الأكوع .

ثالثها : تطاوله على جماعة من الوزراء والأمراء واستخفافه بهم .

رابعها : عدم احتشامه لمواقف الإمام المنصور نفسه .

خامسها: معاداته لأخي المنصور قاسم بن المهدي الذي كان لا يزال الرجل الثاني في الدولة. ورجل كان له كل تلك العداوات لابد أنه كان متعجرفاً بالغ الاعتداد بنفسه. ومع ذلك فقد أعاد المنصور تعيينه والياً (عاملاً) على إب و جبلة عام ١٢٠٣ هـ / ١٧٨٨ م ثم عزله سنة ١٢٠٥ هـ / ١٧٩٠ م ثم أهمله سنوات حق عينه على وصاب الأعلى في سنة ١٢١٢ هـ / ١٧٩٧ م. ولم يعد له شأن يذكر بعد ذلك ، لكننا نعرف أن الرجل قد عُمر حتى الثانين ومات بصنعاء سنة ١٢٢٢ هـ / ١٨١٦ م أي بعد نحو عشرة أعوام من وفاة المنصور (١).

**\$** \$

## ب ) القاضي علي بن حسن الأكوع

أما الحالة الثانية من تعرض الوزراء لغضبه فقد كانت مع القاضي علي بن حسن الأكوع الذي كان أحد وزراء المهدي المشهورين والذي كان مسؤولاً عن شؤون القبائل. وكان عمله على درجة بالغة الأهمية وكسب بذلك خبرة وتجربة

<sup>(</sup>۱) جحاف: ۲۷ ـ ۲۸ ؛ زبارة : نيل الوطر ۲۷۹/۱

واسعة . وقد استر في عمله هذا خمس سنوات في عهد المنصور . و يبدو أن الأكوع كان بالغ التشيع بادي الكِبْر فأكسبه ذلك أعداء ونقاداً كثيرين . وقد ذكر جحاف عنه بعض ما ذكره عن الحرابي وأنه « عظمت عليه نفسه واستهان بالأعوان ، وظن أنه لولاه لكان للدولة وللشر شأن ! فتهافتت أموره وتلاشت » لكن الأهم من ذلك هو اتهامه بأن لم يَعُد له سيطرة على قبائل بكيل ومشاكلها الكثيرة . فكان الإيقاع بالقاضي الأكوع بطريقة تَخبَّث المنصور في إخراجها .

ففي الثالث من رمضان سنة ١١٩٣ هـ /يوليو١٧٧٩ م انتقل المنصور من بئر العزب إلى قصر صنعاء ، وكان يبيت في نفسه الوقيعة بوزير أبيه القاضي الأكوع ، لكنه أظهر له من الإجلال الكثير لعدة أيام حتى كان يوم الجمعة أرسل صباحها « بمركوب عظيم من مراكيبه ، ولما قضى صلاة الجمعة أمر بأن يركب على فرس أعظم منه ، حتى عجب الناس وتحدثوا بأنه قد غلب عليه !. وفي صبيحة السبت نكل به ! وطلب آل الأكوع كلهم ومن يتصل بهم وأعوانهم وأودع الجميع السجن ، وقبض جميع ما معهم من الأشياء الظاهرة وألزم الأمير سرور أن يبقي عليهم لتخليصهم وجعل له في كل يوم خمين قرشاً ، وقبض جميع الخيل والدّواب ، وعيّن على الوزير ستين ألف قرش ، وعلى سائر بني الأكوع أربعين ألفاً وصادرهم الأمير سرور جميعاً ، واستقروا بالحبس نحواً من شهرين وأخرجوا .. » (١٠).

وكان بمن سجنهم المنصور أخ جليل للقاضي الأكوع لم يكن له علاقة بالدولة وشؤونها بل كان منصرفاً للعلم والتدريس ، هو عبد الرحمن بن حسن الأكوع ، شيخ الإمام الشوكاني وأترابه . وإمعاناً من المنصور في طغيانه فقد قام بحبس جماعة خيرة ظفر بهم من تلاميذ عبد الرحمن وأصحابه الذين « سودوا مكتوباً إلى الإمام يستشفعون له و يعتذرون أن ماله ذنب ، ولم يخرج واحداً منهم إلاً بضان

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۷۱

أن لا يعود مراجعاً وشاكياً لأحد منهم فضنوا وأطلقوا! "(" وبعد أن أخرج من السجن ضعف بصره وترك التسدريس ولم يلبث أن ذهب بصره ومسات سنسة ١٢٠٦ هـ / ١٧٩١ م" .

أما الوزير الأكوع فبعد أن أطلق من السجن بعد عام طلق السياسة والعمل مع الحكومة بعكس الحرابي وتوجه مع ابنه حسين إلى مكة لأداء فريضة الحبح بعد أن أفن له المنصور - وحين عاد انصرف للعلم واشتغل بعلم الزيج والنجوم وألف جدولاً في الشهور الرومية والعربية فجاء متقناً أثنى عليه وقرّظه أعلام عصره . واستر في شأنه حتى توفي سنة ١٢٠٢ هـ ١٧٨٨ م أي لواذ عشر سنوات بعد محنته وقد ذكر له اهتامه أيام المهدي بإخراج الغيول ، فقد أخرج لنفسه غيلاً في شعوب طريق غربي منبع غيل المهدي النافذ إلى الروضة وشاركه فيه علي بن مصطفى العجمي (٢) ، وهو الغيل الذي عرفناه إلى عهد قريب من قيام الشورة

<sup>(</sup>۱) جعاف: ۷۱

<sup>(</sup>٢) الثوكاني: البدر الطالع ٢٦٥/١: زبارة: نيل الوطر: ٢٦/٢.

الن السيد على بن مصطفى العجمي دمشقي الأصل ، مكي المسكن ، صنعاني الإقامة والوفاة ، وقد ذكر أنه أول من أخرج ألواح الزجاج إلى الين ، وأخرج للمهدي عباس أنواعاً من التحف وألواح الصيني القيشاني فبنى ديواناً في بستان المتوكل وصفح جدرانه بذلك الصيني . وقد كان العجمي مهمةاً بالزراعة والري فجلب إلى صنعاء أنواعاً من الغراس والبذور منها التوت الأبيض كا كان منشغلاً بالتجارة والكسب وكان إمامي المذهب « فأظهر مذهب الإمامية على أشد خفية ، واستال جماعة إليه ، وبث لهم من علوم الإمامية فرغبوا معه فيه »

أما الغيل الذي أشرنا إلى مشاركته القاضي الأكوع فيه فكان يسمى بالسد ومنبعه شرقي شعوب، وقد شرى نصفه من ملاكه بيت أبي طالب وبعد استخراجه وإصلاح قنواته أوقف حصته على نفسه أولاً ثم على أولاده من بعده وإذا انقرضوا بعده من الين والحرمين ودمشق فوقفه على مصالح الجامع الكبير بصنعاه. وبعد نحو ثلاثة قرون ذكر المؤرخ زبارة أن من ورثته المعاصرين الآن بصنعاه ـ عن طريق بناته ـ بعض السادة من « بيت الناشري » والسيد أحمد بن ناصر بن إحجاق . وقد توفي السيد على العجمي في ربيع الآخر ١١٩٦ هـ/فبراير محاف ١١٩ زبارة : فشر العرف ٢٠٢٠ ـ ٢٠٤ ) .

باسم غيل مصطفى ، كا أخرج غيلاً آخر جنوب صنعاء . وعرف له أيضاً عمل الخير وتوزيع الصدقات الكثيرة ، وكان « لا يضع الحسنة إلا وقد حصل الإجماع من الناس عليها وله « الماجل » الذي يستقي منه السفر « بمسعود الكول » ، بسنحان جنوب صنعاء وأنفق عليه مالاً جزيلاً » (١) .

**☆ ☆ ☆** 

## ج ) الفقيه على بن حسين الجرافي

والحالة الأخيرة فيا نحن بصدده ، كانت مع الوزير الفقيه على بن حسين الجرافي الذي كان مسؤولاً عن الأموال ومخازن الحبوب في بلاد ذَمَار و يَرِيْم مَ وَاليَّن الأسفل . وكان أول عهد له بالعمل مع المهدي عباس سنة والين الأسفل . وكان أول عهد له بالعمل مع المهدي عباس سنة وزير المهدي أحمد النهمي حتى حدث بينه وبين المهدي جفوة فرفع مسؤوليته عن ذَمَار ويَرِيم مع حب الناس وميلهم إليه فيها ، وكان له خلافات مع بعض المسؤولين ومنهم القاضي أحمد بن محمد قاطن (ت ١١٩٩ هـ / ١١٨٥ م) الذي ماانفك يضعف أمر الجرافي عند المهدي حتى رفع يده عن جبالة والمخادر وحُبَيْشٍ وغيرها وعد وفاة المهدي استمر الجرافي مع المنصور فلقي منه عنتاً وصادره عدة مرات كان آخرها سنة ١١٩٧ هـ / ١٧٨٧ م حين « أرسل سعيد بن علي القرواني الله لقبض أمواله التي بالين الأسفل واستصفاها الإمام لنفسه !، وآل أمره آخراً إلى

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۱۷۱ ـ ۱۷۲ و ۱۲۶

<sup>(</sup>٢) الشوكاني : البدر الطالع : ١٦٤/١ : جحاف : ٢٥٣

<sup>(</sup>٢) كان الفقيه سعيد بن علي القرواني ( ١١٤١ ـ ١٢٠٤ هـ/١٧٢٩ ـ ١٧٨٩ م ) شاعراً أديباً ، وكان من المقربين لوزير المهدي عباس الفقيه أحمد النهمي ـ انظره فيا سبق ص : ٣١ ـ وسببه اتصل به وعمل معه ومع ابنه المنصور ( جحاف : ١٧٧ ـ ١٨١ : الشوكاني : البدر ٢٦٣/١ : زيارة : نيل ٢٨٦ ـ ٨)

تجنب أمر الدولة ، وعرضت عليه الأعمال من بعد فلم يرضها » حتى مات سنة ١٧٩٠ هـ / ١٧٩٥ م أ أ .

#### 公 公 公

## ٦ ـ وزراء المنصور من الأصدقاء والمشايخ

كان من بين وزراء المنصور الجدد ، وزيران ربطت الصداقة والعلاقات الشخصية بينه وبينها أكثر من غيرهما وعزز ذلك العمل الرسمي . ونحن إذ نتحدث باختصار عنها في هذا الفصل فليس ذلك حتى تكمل لنا صورة الجهاز الإداري للمنصور وسلوكه في التعامل معه فحسب ، بىل لمعرفة أي نوع من الرجال كان يختارهم للتعامل معه وما هي معارفهم وأصولهم الاجماعية ، وبالتالي مواقفهم من الأحداث وما كان يدور حولهم ومسؤولياتهم في ذلك .

# آ ) محمد بن أحمد خليل ( ١١٦٠ ـ ١٢٢٠ هـ / ١٧٤٧ ـ ١٨٠٥ م )

أما الأول فهو محمد بن أحمد خليل الهمداني الذي كان شيخاً لهمدان . وكان من القليلين جداً من مشايخ القبائل الذين نالوا قسطاً لابأس به من المعرفة والأدب ونال منصباً وزارياً في الدولة . لكن هذا لا يعني بالتأكيد أنه لم يكن هنالك مشايخ آخرون عملوا مع الدولة بعيداً عن مناصبهم القبلية التقليدية . فقد عمل بعضهم موظفين أو قادة عسكريين في فترات مختلفة من هذه الحقبة وبعدها أمثال البليلي من بني الحارث والضلعي من عيال سريح و شريان من ذي غيلان و الشقاقي من الحيمة وغيرهم من المشايخ . وهم على كل حال لم ينسلخوا تماماً من قبائلهم أو أصولهم كا أنهم وأمثالهم كانوا يختلفون عما كان عليه الشيخ خليل ؛ الذي

<sup>(</sup>١) جعاف : ٢٥٤ ؛ زبارة : نيل الوطر ١٣١/٢ وقد وهم الأخير ـ رحمه الله ـ في نقله تــاريخ وفاته فذكر أنه سنة ١٢٠٦ هـ .

كان أديباً ، شاعراً ، سياسياً .(1) وكان على علاقة وطيدة مع المنصور قبل ولايته فقد « جالسه وتردد إليه ، فلما ولي الخلافة قرّبه ثم جعله أحد وزرائه في سنة ١٩٩٤ هـ [ ١٧٨٠ م ] أو في التي بعدها ، إليه [ مسؤولية ] بعض البلاد الإمامية والأجناد من حاشد وبكيل وغيرهم "أ" ، كا حل أيضاً محل القاضي حسن الحسوسة في وظيفة وساطة الباب التي كانت تشبه وظيفة الحاجب في بلاط الخلفاء في صدر الإسلام ". وقد وصف خليل بأنه إنسان كامل ، كثير المطالعة ، عارف بالأدب ، حسن الخط » ، وكان « حسن الشكل جداً ، متأنقاً في جميع أحواله ، ضخم الرئاسة ، كثير الحشم والأتباع ، وكان له أيام وزارته دار بالروضة ، ودار بوادي ضهر ودار ببئر العزب ودار بصنعاء " .

استرخليل في أداء مهامه بنجاح ستة عشر عاماً ، وكان من واجباته تسلم الأموال الخصصة لقبائل بكيل من الدولة ، فاستخانه الوزير حسن بن عثان العلفي الأموي الذي كان مقرباً من المنصور ويشبه كبير الوزراء وسعى في سجنه ومصادرة أملاكه ، فنكبه المنصور في شعبان ١٢١١ هـ / ١٧٩٦ م واستأصل غالب أملاكه ودوره ولم يبق له إلا دار في صنعاء ولبث في السجن مدة ثم أطلق فلزم بيته ، «ولم يتردد إلى الأكابر كا يفعله كثير من أرباب الدولة بعد زوال دولتهم ، بل لا يوجد في غير بيته » كا تحدث عنه الشوكاني الذي كان له به علاقات ومراسلات أدبية وشعرية (المسترت هكذا حاله حتى توفي عام ١٢٢٠ هـ/١٨٠٥ م (١٠).

#### $\triangle$ $\triangle$

<sup>(</sup>۱) انظر: ديوان الشوكاني بتحقيقنا ص: ۸۰

<sup>(</sup>٢) الشوكاني: البدر الطالع ١٢٥/٢

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۷۸

<sup>(</sup>٤) الشوكاني : البدر الطالع : ١٢٦/٢ : زبارة : فيل الوطر : ٢٢٠/٢

<sup>(</sup>٥) الشوكاني : البدر ١٢٥/٢ ، ديوانه : ٨٠

<sup>(</sup>٦) نفسه ۱۲٦/۲ : وجحاف : ۲۵۹ ـ ۲٦٠ و ٤٠٦

# ب ) أحمد بن إسماعيل فايع (ت ١٢١٩ هـ / ١٨٠٤ م )

كان السيد أحمد فايع هو الوزير الآخر الذي تربطه بالمنصور صداقة شخصية ولد ونشأ وتعلم بصنعاء ، وجحاف في ترجمته له يُلح - كعادته فين يترجم لهم بأنه هاشمي أصله من الحجاز " ، كا يكرر - على سبيل المثال - إضافة (الأموي ) لمن يرد ذكرهم من آل العلفي ، ناسباً إياهم إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (ت ٨٦هـ / ٧٠٥م) ، ولم يكن الأمر عند جحاف المؤرخ والفقيه مجرد إشارة عابرة أو نقل تاريخي تقليدي عن أصول بعض معاصريه لمن يترجم لهم ، بل هو ميل مع هوى سياسي وربما تعصب عنصري ، لاندري إذا كان آخرون يشاركونه الرأي فيه ، ففي ترجمته للقاضي العلامة المؤرخ ، الأديب علي بن قاسم حنش (ت١٢١٥هـ / ١٨٠٤م ) تلح عليه الفكرة فيذكر أن السيد العالم الوقور يوسف بن إبراهيم الأمير ( ١٢١٤هـ / ١٨١٨م ) - حفيد العلامة ابن الأمير - سأل حنشا «عن نسب العلفيين - وزراء الإمام - أله صحة أنهم من آل أمية ؛ فسكت طويلاً ثم قال : لاأعلم في الأنساب إلاً ماقال الله تعالى :

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ تُحسّ مِنْهُم مِن أَحَدٍ أُو تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ﴾ [مريم / ٩٨]، قال: فالآن لاأحس من الأموية والعباسية ، وبني بويه وبني أيوب ... وبني الصليحي وبني طاهر بأحد ولا أسمع لهم ركزاً ، فلا تصدق بقاء الأنساب مع مرور القرون!، فما أخبر الله بإهلاكنا إلا للاعتبار، وأن من بقي في هذه الأمة كمن سار، وكان النبي عَلِيلَةٍ يُنسب إلى معد بن عدنان ثم يقول « كذب النسّالمون » قال الله تعالى ﴿ وقُروناً بَيْن ذَلِكَ كثيراً ﴾ [ الفرقان / ٣٨] » .

ولكن جحافاً لايقتنع بهذا الرد المتنن فيضيف : « قلت : ولعل هـذه في غير

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/۲۲ : وجعاف : ۲۵۹ ـ ۲۲۰ و ٤٠٦

العلوية لما ورد « كُلَّ سَبَبِ ونَسَبِ مَنْقَطعٌ إلاَّ سَبَبِيَ ونَسَبَي "() ، وإلاَّ فأي معنى لكل نسب محكوم عليه بالانقطاع أ؟! "() .

وفي العودة إلى الوزير « فايع » وأصله نجد جحافاً ـ أيضاً ـ يذكر في ترجمته لعمه عسن بن محمه في السدي كان كثير الخير والصلاح (ت ١١٩٤ هـ / ١٧٨٠ م) أن والد هذا (جد الوزير) قد جاء إلى الين من الحجاز ـ مما يلي ديار نجد ـ لأول مرة طالباً للصدقات له ولأهله ، وارتقت به الحال فكان يشتري الخيل للههدي محمد بن أحمه صاحب المواهب (ت ١١٣٠ هـ /١٧١٨ م) فأحبه وأبقاه لديه ثم عمل من بعده للمتوكل قاسم بن حسين (ت ١١٣٠ هـ / ١٧٢٧ م) وكسب مالاً كثيراً ، وكان له أولاد منهم محسن المتقدم وإساعيل ـ والد صاحب المنصور ـ الذي عمل وزيراً للمهدي عباس حتى توفي سنة ١١٨٥ هـ / ١٧٧١ م (٢) .

وكيفها كان أصل فايع الذي اهتم به جحاف ، فما يهمنا هو شخصه وسلوكه ودوره في حكم المنصور الذي كان صديقاً له من قبل توليه الحكم ، وكان والده وزيراً للمهدي ولوالده ، وخلّف ثروة طيبة كا كان شاعراً له ديوان شعر صغير وورث عنه ابنه أحمد الثروة وحب الأدب ، فلقد كان شاعراً مبدعاً وخاصة شعره الحميني اليني الرقيق ، كا كان على درجة من الكرم واللطف . وقد استوزره المنصور علي فكان مسؤولاً عن الحديدة ثم على الحية و حراز ثم على معظم الين الأسفل . وكان فايع أقرب الوزراء إلى المنصور وأكثرهم صداقة له ، فلقد كان

<sup>(</sup>۱) الحديث في « مسند أحمد بن حنبل » ٣٣٢ ، ٣٣٢

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۳٦٦

<sup>(</sup>٣) جحاف : ١٠٤ ؛ وانظر : زبارة : « نيل الحسنيين » ص ١٦٨ فذكر أن آل فايع جاؤوا من « صعدة » وليس من الحجاز ، لكنه في نشر العرف ٤٠٦/١ نقل ماذكرناه عن جحاف

<sup>(</sup>٤) زبارة : **نشر :** ١/٥٥٨

يأنس إليه ويقوم بزيارته في دوره بل ويقيم لديه مع أهله لعدة أيـام حيث كان نه دورٌ في الروضة و حدّة و بئر العزب و صنعاء .

ومن ضيافات فايع المشهورة لصديقه الإمام المنصور دعوته له في شهر ذي القعدة سنة ١٢١٧ هـ / مارس ١٨٠٢ م إلى بيته المعروف في حارة صلاح الدين شرقي صنعاء ، فبقي مع عائلته لديه وفي ضيافته ستة عشر يوماً ، وتحول بعد ذلك إلى بئر العزب ، ولابد أن الإمام كان خلال ذلك محتجباً عن الناس مستمعاً بكرم مضيفه ولطف معاشرته ، ولأنه كان يحب مظاهر العظمة كحبه للراحة والرفاه ، فقد ضربت المدافع لخروجه من صنعاء إلى بئر العزب !، وأكثر من ذلك فقد سجل أشهر شعراء العصر القاضي عبد الرحمن بن يحبي الآنسي ( ١١٦٨ ـ فقد سجل أشهر أله الاستغراب من أن تطول الضيافة كل هذه الأيام ، ولهذا مدحاً فطلعها يشير إلى الاستغراب من أن تطول الضيافة كل هذه الأيام ، ولهذا فالثاعر يسوغ له ذلك بقوله :

لِكُــل مَحَــلَ بـــالإمـــام زِيـــادَة كَا زَادَ حَيْثُ الغَيْثُ زَرْعٌ وأَنْهـــــارُ وَكَانِ الآنسي قوي الصلة بفايع وله فيه مدائح (١) .

كان لهذه العلاقات الخاصة بين المنصور وفايع أثرها في استمرار فايع في منصبه وعدم استاع المنصور إلى أعداء الرجل أو منتقدي إدارته ، ومع ذلك فقد اضطر المنصور عام ١١٩٦ هـ / ١٧٨٢ م إلى الحد من مسؤوليته عن الحديدة لتجاوزه الإنفاق من دخلها ، كا نزع منه في عام ١٢٠٦ هـ / ١٧٩١ م بلاد حراز التي جعلها بنظر وزيره حسن بن عثان العلفي ، لكنه استمر وزيراً له مكانته الخاصة عند الإمام ومسؤولاً عن معظم الين الأسفل وعاش مرفها كثير الإنفاق

١١) جحاف : ٢٢٦ : زبارة : نيل الوطر : ١ / ٧١ - ٧٤ ؛ وانظر ديوان الآسي « ترجيع الأطيار » .

حتى توفي سنة ١٢١٩ هـ / ١٨٠٤ م ، قبل وفاة صديقه المنصور بنحو خمس سنوات . ولمّا مات « سقط أهله ولاقوا محناً وشدة » كا ذكر جحاف (١) .

#### ☆ ☆ ☆

## ٧ \_ عقاب المنصور للأمير عنبر

ذكرنا كيف كان تعامل المنصور مع بعض وزرائه ممن تعرضوا لغضبه وعقابه . ولقد كان عقابه لموظفيه من الأمراء العبيد أشد قسوة وبعداً عن المعاملة الإنسانية خاصة إذا عرفنا أن العقاب لم يكن لجريمة يعاقب عليها بالشرع الذي يفترض أن الإمام هو حاميه ، بل لطمع في مال هو في الأساس مشكوك في شرعية أخذه من الرعايا . ففي الشهر الذي صادر فيه المنصور أملاك الجرافي في الين الأسفل قام في الرابع عشر من شعبان سنة ١١٩٧ هـ / ١٧٨٣ م بالتنكيل بالأمير عنبر المهدي وأمر بإحضاره « تحت طاقته بدار الفتوح وجرّده من ثيابه وأمر بضربه وإسكانه ملّة الحمام (٢) مبالغاً في تعزيره فبقي بها شهراً ! »(٦) أمّا السبب في نظك فلا يكاد يصدق . فقد ذكر جحاف « أن الإمام طلب منه مشاطرته فيا أخذه من أهل العُدين فأبي ! وما زال به فلم يفعل ! ثم أخرجه من اللّة وأودعه السجن »(١)

وكيفها كان أمر عقاب عنبر فقد بات واضحاً أن المنصور أخذ يهتبل أية فرصة تسنح للعقاب بمصادرة الأموال التي كان يستغلها لنفسه (٢) بتوسعه في عمارة

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۲۲۹ ، ۲۲۸

 <sup>(</sup>۲) ملّة الحمام : عزن مكتوم يقع تحت الحمام ويخزن فيه وقوده الذي كان إلى وقت قريب من
 القاذورات والفضلات التي تجمع من بيوت المدينة .

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۱۲۶

الدور الجميلة التي كان شغوفاً ببنائها وإقـامـة حفلات الأعراس التي استرسل بعض الوقت في تكرار زيجاته فيها .

ال

습 습 습

## ٨ ـ القصور والأعراس

بالرغ من أن المنصور كان يملك أكثر من دار في صنعاء وضاحيتها الغربية بئر الغزب كدار الفتوح ودار البهمة فقد بدأ في عام ١٩٦٦ هـ / ١٧٨٢ م بتأسيس دار الإسعاد بحي الطواشي الذي اشتهر اسمها به حيث بنيت غربي جامع الطواشي وجنوبي جامع ازدمر المعروف حتى الآن . وقد اشترى المنصور البيوت المجاورة لموضع دار الإسعاد فهدمها وبني مكانها داره هذه وتم بناؤها سنة ١٢٠٠ هـ / ١٧٨٦ م أي بعد قرابة خس سنوات (۱۱) ، وذكر المؤرخ زبارة نقلاً « عمن عرف هذه الدار أنه كان بها من المنازل للسكني ثلاث مئة وستون منزلاً ... ولم تمض على هذه الدار إلا دون مئة سنة حتى هدمت جميعها ، وهكذا معظم الدور الفخمة التي بناها [ المنصور ] في صنعاء وبئر العزب والروضة (۱۱) » وربما يكون هنالك بعض المبالغة في اتساع هذه الدار وكبرها ، إلا أن المؤكد أن رأي الناس كان سيئاً في إسراف المنصور في البناء الذي لم يكن قائماً على أسس صحيحة من ماله الحلال ، وهذا فقد لحقت اللعنة هذه الدار . وبالتالي صاحبها ـ حتى زمن قريب من زمنا هذا ، فلقد كنا نردد ـ ونحن أطفال ـ عقب كل لعبة فاشلة سجعة تقول : مامنها شي ، دار الطواشي !! » .

وفي مطلع ذلك العام الذي بدأ فيه المنصور ينشغل ببناء الدار هذه تزوج من جديد بابنة الفقيه عبد الله بن حسن الأكوع عامله على المخا فأقام في بستان

<sup>(</sup>۱) جعاف : ۱۰۵

<sup>(</sup>٢) زبارة : نيل الوطر : ٢ / ١٤٢

السلطان احتفالاً كبيراً بالمناسبة وأولم ولية فاخرة دعا إليها الأكابر والرؤساء بالإضافة إلى بعض إخوته وأفراد أسرته . وعندما أنزلت زوجته في المساء إلى بستان المتوكل ، بأسفل صنعاء خرج من الاحتفال « وأمر بإلهاب المشاعل ، فأوقد بين يديه نحو ثلاث مئة منها ، وأمر بإيقاد الشّماع (۱) ، وخرج في عالم الخيل والرَّجُل ، وحمل جنده الشماع (۱) ، واستدعى أرباب دولته في اليوم الثاني ، واستقر هنالك خسة عشر يوماً . ثم نهض وحمل أثقاله إلى داره ببئر العزب دار البهمة ، وأخرج زوجته الشريفة بنت عبد الرحمن ، وأمر بإخراج زوجته بنت الأكوع »(۱) .

لم يطل العمر بزوجة المنصور ابنة الأكوع فلقد ماتت في منتصف شهر رجب من العام الذي فرغ منه من بناء دار الطواشي ١٢٠٠ هـ / ١٧٨٦ م فبني في ربيع العام التالي بابنة السيد الهاشمي علي بن أحمد زبيبة ، وفي هذه المرة كان الإسراف في الاحتفال أكثر من سابقه ، فقد دعا « إلى ساطه الجند وأعيان صنعاء وقعد اليوم الأول ببيت أخيه قاسم إلى نصف الليل ، وخرج في زي عظيم ، وأوقد من الشموع والمشاعل بين يديه شيء كثير ، ونصب خياماً مضروباً أربعين نهاراً ! » " .

لكنّ الغريب في الأمر أن هذه الاحتفالات لم تكد تنتهي حتى عزّز المنصور بإعراس آخر فتزوج بابنة الشيخ محسن بن زيد بن راجح الخولاني ، ودعا لهذه المناسبة مشايخ حاشد وبكيل وأعيانها . ولربما كان هذا الزواج ذا طابع سياسي

<sup>(</sup>۱) يبدو أنه جاء بهذا الجمع على دارجة تلك الأيام ويريد بها الشهوع وفي لسان العرب وغيره جمع الشمعة شموع : والشماع « الطرب والضحاك والمزاح واللعب ... » لسان ٢ / ٢٦٠ ، تاج العروس ٥ / ٤٠٢ ( ط . بولاق )

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۱۰۵

<sup>(</sup>٣) نفسه : ١٥١

إلا أنه لم يستمر فسرعان ما سرح ابنة الخولاني وتزوج في العـام نفسـه ( ١٢٠١ هـ / ١٧٨٧ م ) بابنة خولاني آخر من أهل جبلة ، وكان احتفاله بدار ابنـه أحمـد في بئر العزب ثم سار منها في منتصف الليل إلى داره بالصافية (١٠٠٠).

وانشغل المنصور بقية عامه هذا بشراء بعض البيوت المجاورة لـدار الفتوح وهدمها موسعاً الطريق الواقعة شرقي مسجد داود (۱) .

لم تقتصر أعمال الهدم والبناء وتكرار الزواج والإسراف في الإنفاق على الإمام المنصور فقد كان ابنه الأكبر ذو الشأن يقتفي خطى والده وينافسه ويزاحمه . ففي عام ١٢٠٠ هـ / ١٧٨٦ م فرغ أحمد من بناء داره التي سمّاها دار النهب وانتقل إليها من داره في بئر العزب وأقام بالمناسبة وليمة كبيرة دعا إليها والده وعمّه محداً وأتباعها ، ومكث لديه أبوه ثلاثة أيام ، ولا ندري لماذا لم يدع بقية أعمامه . كا تزوج في العام نفسه بابنة محمد بن حسن الأهجري ، وكان زواجه هذا بعد زواج سابق قبيل أقبل من عام فقد تزوج بابنة القاضي على بن يحيى حنش زواج سابق قبيل أقبل من عام فقد تزوج بابنة القاضي على بن يحيى حنش كبيراً" .

\$ \$ \$

#### ٩ - نظام القضاء والإدارة والمال

كان الإمام حاكم مطلقاً مطلقاً فهو الذي يعين ويعزل الوزراء والقضاة ، وهو في ذلك وفي غيره من الشؤون حرّ التصرف إذ إن « الغالب على رأيـ الإصابـ ق « (٢) .

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۱۵۲

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۱۵۸ و ۱۵۱

 <sup>(</sup>٦) شروط الإمامة في « المذهب الزيدي » أربعة عشر شرطاً ! منها أن يكون صاحبها : مكلفاً ،
 ذكراً ، حراً ، علوياً ، فاطمياً ( ولو كان عتيقاً ) ، سليم الحواس والأطراف ، مجتهداً عادلاً ،
 كرياً .

ومع ذلك فإن قوة الإمام وسلطانه على الأمور والأشخاص كان يعتمد على مقومات شخصيته والظروف التي جاءت به إلى الحكم . وكانت القاعدة ألا يتدخل في شؤون القضاء والأحكام الشرعية التي هو حاميها فتلك مسؤولية كبير قضاته أو قاضي القضاة . وكان القاضي يحيى السحولي ـ كا قدمنا ـ رأس القضاء من أول يوم لحكم المنصور حتى تـوفي سنــة ١٢٠٧ هـ / ١٧٩٢ م فخلفــه القــاضي محمـــد بن علي الشوكاني حتى آخر حياته فقض نحو ثلاثة وأربعين عاماً ، فأوجد عامل الاستمرار هذا نوعاً من الاستقرار القضائي الفوقي ، بيد أن فساد الإدارة والحسبية من ناحية ، وغو طبقة طفيلية من المتفقهين \_ رغم ازدهار الفقه وكثرة الفقهاء \_ جعل قاضي القضاة نفسه يضج ساخطاً على أشخاص القضاة منتقداً أوضاع القضاء ـ وبخاصة خارج العاصمة ـ وهذا يذكرنا بما سبق أن ذكرناه للمؤرخ الرافعي عن أوضاع القضاء في مصر في الفترة الزمنية نفسها تقريباً . وسوف ذي فيا يلي أي صورة مزرية ومحزنة يعرضها قاض القضاة الإمام الشوكاني في حديثه عن أوضاع القضاء في عصر المنصور وبعد عصره فعاني المنيون من ويلات ذلك الكثير. ولا نستطيع أن نختصر أو نقتبس بعض ما كتبه الشوكاني في هذا الصدد لأن ذلك قـ د يخل بالصورة المرسومة بكل تفاصيلها وأبعادها ، فلعل من المفيد أن نورد النص كاملاً ولو كان فيه بعض الإطالة .

قال الشوكاني في معرض حديثه عن أسباب أدواء عصره وسبل علاجها :

« ... وأما القاضي فهو عبارة عن رجل جاهل للشرع ، إما جهلاً بسيطاً أو جهلاً مركباً ، وأن يشتغل بشيء من الفقه فغاية ما يعرف منه وكيل الخصومة وممارس الحضور في مواقف الخصومات من مسائل تدور في الدعوى والإجابة ، وطلب اليين والبيّنة ، وليس له في العلم غير هذا لا يعرف حقاً ولا باطلاً ، ولا معقولاً ، ولا منقولاً ، ولا دليلاً ، ولا مدلولاً ، ولا يعقل شيئاً من أمور الشرع فضلاً عن غيرها

من أمور العقل ، ولكنه اشتاق إلى أن يدعى قاضياً ، ويشتهر اسمه في الناس ويرتفع بين معارضيه وأهله فعمد إلى الثيباب الحيدة فلبسها وجعل على رأسه عمامة كالبرج! وأطال ذيل كمه حتى صار كالخرج! ولزم السكينة والوقسار ، واستكثر من قول : « نعم ! » و

« يعنى ! » ، وجعل له سبحة طويلة يديرها في يده ، ثم جمع لـه من الحطام قدراً واسعاً وذهب به يدور في الأبواب ، ويتردد في السكك ، واستعان بالشفعاء بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك المال ليشهروا له هذا

المنصب الجليل الـذي هـو بعـد النبـوة في مكان يترجم عن كتــاب الله

وسنة رسوله الأمين ، ثم ينذهب هذا الجاهل البائس إلى قطر من الأقطار الوسيعة فيأتي إليه أهل الخصومات أفواجاً ليحكم بينهم بحكم الطاغوت ، وهو في الصورة حكم الشرع ، لأن هذا القاضي الخذول لا يعرف من الشرع إلا اسمه ، ولا يـدري من الشرع بشيء ، بل يجهل حدّه ورسمه ، فتنشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما يبكي عيون الإسلام ، وتتصاعد عنده زفرات الأعلام ! وكيف يهتدي

إلى فصل الحكومات بالحق جاهل اشترى هذا المنصب كا يشتري ما يباع في الأسواق من المتاع ؟! فولاية مثل هذا المخذول ، وتحكمه في الشريعة المطهرة هي خيانة على الله وعلى رسوله وعلى كتـابـه ، وعلى

العلم وأهله ، وعلى الدين والدنيا . ولا فرق بين من بعث مثله ليحكم لجهله ، وبين من بعث رجلاً من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك الطاغوتية كابن فرج وقصيلة والغزي ونحوهم من حكام الطاغوت ، بل بعث هذا أعظم عند الله ذنباً وأشد معصية ، لأنه كان في الصورة قاضياً من قضاة الشرع الشريف وحماكاً من حكامه ، مُولى ممن إليه الولاية العامة ، فكان ذلك تغريراً على الناس ومخادعة لهم ! فانجـذبوا

\_ ^ \_ \_

إليه ليحكم بينهم بشرع الله ، فحكم بينهم بالطاغوت ، فقبلوه بناءً منهم

(١) (٢)

 $(\Upsilon)$ 

أنه حكم الشرع! بخلاف بعث حاكم من حكام الطاغوت فإنه وإن كان من المعصية والجرأة على الله بالمكان الذي لا يخفى ، لكنه لا تغرير في بعثه على العباد ، ولا مخادعة لهم ، وربما يجتنبه من يحتسب إذا لم يجتنبوه كلهم جميعاً وينفروا عنه ، ويأبوا منه . وكفى بهذا عبرة وموعظة يقشعر منها من في قلبه [ مثقال خردلة من إيمان ، وترجف منه قلوب ] (() قوم يعقلون ﴿ وذكر فإن الذّكرى تَنْفَعُ المؤمنين ﴾ () .

هذا حال هذا القاضي الذي هو من قضاة النار ومن عصاة الملك الجبَّار فيا يتولاه من الخصومات "" .

ولكن ما هي مهمة القاضي وواجبه وكيف ينهض قضاة تلك الأيام بها ؟ يستطرد الإمام الشوكاني قائلاً:

« وأما سائر ما هو موكول إلى قضاة الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والأخذ على يد الظالم ، وإرشاد الضال ، وتعليم الجاهل ، والدفع عن الرعية من ظلم من يظلمها ، والمكاتبة لإمام المسلمين عا يحدث في القطر الذي هو فيه مما يخالف الشريعة المطهرة ، فلا يقدر هذا القاضي الشقي على شيء من هذه الأمور ، سواء كان حقيراً أم كبيرا ، بل غاية أمره ونهاية حاله أن يبقى في ذلك القطر يشاهد المظالم بعينه ، وقد ينفذها بقلمه ، ويعين عليها بفمه ، وهو تارك لما أوجب الله عليه وعلى أمثاله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هو ضال مضل ، شيطان مريد .... بل هو ما دام في هذا

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل أضفناه من استدراكات صاحب « الرسائل المنيرية » : ٢ / ١٠

<sup>(</sup>٢) الذاريات : ٥١

<sup>(</sup>٣) الدواء العاجل ( المنيرية ) : ٢ / ١٠

المنصب لاهِمة ولا مطلب له إلا جمع الحطام من الخصوم ؛ تارة بالرشوة ، وتارة بالهدية ، وتارة بما هو شبيه بالتلصص ! ثم يدافع عن المنصب الذي هو فيه ببعض من هذا السحت الذي يجمعه ويتوسع في دنياه بالبعض الآخر ، فهذا أمر لا يقدر عليه الشيطان ولا يتمكن منه ولا يبلغ كيده لبني آدم إليه ، وهذا يكفي لمن كان له قلب أو ألقًى السمع وهو شهيد "().

وقد نتساءل بعد كل ماذكره الإمام الشوكاني كيف به يقبل رئاسة القضاء ويستمر فيه إذا كانت تلك حاله ؟ غير أن الحقيقة هي أن وجود الشوكاني نفسه في ذلك المنصب كان عامل خير وسبباً في تحسين وجه القضاء بقدر ماكان متاحاً لمثله وفي ظروفه ، وقد وجدناه يعمل على ذلك ، وكثيراً ماكان ينجح في تعيين من يثق بهم علماً وديناً في مناصب القضاء في مناطق مختلفة من أنحاء الين ، كاكان لوجوده في العاصمة وقربه من الإمام أثر ذو خطر في قضايا كثيرة منها القضاء نفسه ورفع المظالم وتخفيف الضرائب عن كاهل المواطنين إلى غير ذلك (١) بالإضافة إلى أن كتابته تلك عن أوضاع القضاء ومثلها كثير كان من المحاولات الإصلاحية التي كانت تنتشر ويطلع الناس عليها (١) .

#### ☆ ☆ ☆

أما إدارة الإمام لشؤون مملكته التي كان حاكمها المطلق فإن صلاحيات الوزراء كانت تختلف من واحد إلى آخر ، وكان الوزراء الهامون يشرف كل واحد منهم على منطقة محددة أو أكثر من منطقة فيتبعه عمّالها وشؤونها الحلية . فقد كان

<sup>(</sup>١) الشوكاني : الدواء العاجل : ١١/٢

<sup>(</sup>٢) انظر دراستنا عنه « الشوكاني فقهه وفكره »

<sup>(</sup>٢) انظر مقالنا « الشوكاني مصلحاً » مجلة العربي عدد ٢٠٠ شهر نوفمبر ١٩٨٢ م

الوزير فايع - على سبيل المثال - مسؤولاً أيام المنصور علي عن مناطق الحديدة ، الحية وأحياناً أضيف إليه الين الأسفل ، وكان بعض الولاة أو العمال المتنفذين يتجاوزون توجيهات وزرائهم ويتصلون مباشرة بالإمام . ويكشف لنا جحاف مثلاً من ذلك نستفيد منه أيضاً في معرفة مقدار إيرادات الحديدة . فقد ذكر أن سبب نزع بندر الحديدة من وزيره فايع عام ١٩٦٦ هـ / ١٧٨٢ م « أنه كان المقرر وصوله من البندر في كل شهر ثلاثة آلاف ريال فقط ، وما زاد عن ذلك من الحاصلات والحقوق [ الضرائب ] يبقى مدخراً بالبندر للنوائب لأنها تحدث الحادثة فتسهل لها الأموال بوجود المدخر في البندر ، وربما حدثت الحادثة للخليفة في غير تهامة ، فيطلب من تلك الأموال المدخرة بالبندر الأربعة الآلاف إلى اثني عشر ألفاً . وهذه هي عادة الدولة القاسمية في البنادر كبيت الفقيه و اللحية و الخيا و الحديدة ، فما زال [ فايع ] يطلب من عامل الحديدة الأمير رزق الله زيادة على المعتاد ، فكتب ذلك العامل إلى « المنصور » بما يطلبه الوزير من الزيادة فنعه الخليفة عن التسليم ، وبالغ في حفظ العادة والقاعدة بادخار الزيادة على الثلاة آلاف بالغة ما بلغت » () .

وبالإضافة إلى الوزراء المشرفين على مختلف المناطق كان هناك ناظر أو عامل الوقف وهو في مرتبة الوزراء أو في الدرجة التي تليهم ، فذلك كان يعتمد على شخص المعين وفي الغالب ماكان من كبار الفقهاء لما للأوقاف من أهمية خاصة ، وقريب من هذا الوزير المسؤول عن العارة والإنشاءات - أينا كانت - وهو منصب ما يشبه وزير الاشغال في أيامنا هذه وقد عرف بعض الوزراء بالاستقامة والإخلاص والكفاية والأمانة ، كما اشتهر عن آخرين المحسوبية والفساد .

وكان بعض الوزراء يعينون ولاة لأهم المناطق ، وكانت المخا ـ أكبر ولايـة في

<sup>(</sup>۱) جحاف ۱۰۸ : وانظر زبارة : نيل الوطر : ۷۳/۱

القطر اليني ـ "الأنها كانت أكبر مصدر لدخل الدولة ، لهذا فقد شغل ولايتها رجال أكفاء أمثال القاضي علي بن صالح الغمّاري « وبقي هناك نحو خس سنين وشكر الناس ولايته وحسن تدبيره ، وهو مع ذلك مورد لأهل العلم والفضائل ويأخذ عن كل من رأى لديه علماً لا يعرفه ويستفيده في أسرع مدة ، ثم عاد من الحق إلى صنعاء وقد جمع دنيا عريضة «"

ومثل آخر عن بعض الولاة الأكفاء بمن عمل في تهامة ، وكيف كانت تصرفاتهم وعلاقاتهم بالوزير المباشر من ناحية والإمام نفسه من ناحية أخرى ، نجد السيد إبراهيم بن عبد الله الجرموزي أن بمن عمل في إدارة المنصور على . ففي عام ١١٩٢ هـ /١٧٧٨ م ولاه الجبي وبلاد رعة وأضاف إليها ولاية بيت الفقيه . وقد ساق لنا جحاف حادثة تبين مقدرة الجرموزي وبعد نظره . فقد ذكر أنه وصل رعة في وقت شديد الجفاف والجدب ترك الناس بسببه أراضيهم وتفرقوا في الأغوار والأنجاد ، فاشترى ثلاث مئة بقرة للحراثة وفرقها في جماعة من المزارعين وأقرضهم أموالا وطعاماً فعادوا إلى أراضيهم بعد هجرها فزرعوها ، وكان قد كتب إلى الوزير المشرف السيد على بن يحيى الشامي ( ت ١١٩٧ هـ ١٢٨٨ م ) أن يقرضه ثلاثة عشر ألف ريال مؤكداً أن الناس في الحاجة ولن تقوم لهم قائمة بدون

<sup>(</sup>١) الثوكاني: البدر الطالع (٤٤٧/١

نسه : وكان القاضي علي بن صالح العمّاري ( ١١٤٩ ـ ١٢١٣ هـ/١٧٣٦ ـ ١٧٩٨ م ) عالماً ، أديباً بليغاً شاعراً ، واسع المعرفة ، متعدد المواهب ، فقد كان متفرداً بعلم الهندسة والهيئة والفيئة والفيئ ، استوزره المهدي عباس ، ثم عمل مع ابنه المنصور علي فولاًه ربية والخا ومناطق أخرى ، وكان مهندساً معاريباً صم المنصور ولغيره كثيراً من البيوت والدور وكان مسؤولاً بعد ذلك عن عمارات المنصور ، وهو الذي بني دار الحجر المشهورة إلى اليوم بوادي ظهر . ( جحف : ١٢٦ ، ١٣٦ ؛ الشوكاني : البحد ( ١٤٤٧ ، زبارة : نيل الوطر ١٣٠٠ ؛ الدكتور غانم : شعر الغناء الصنعاني ٢٧٢ و ٢٧٢ .

الجامع المؤرخ مطهر بن محمد بن أحمد الجرموزي (ت ١٠٧٧ هـ/١٦٦٧ م) الجامع الأسرة السادة بيت الجرموزي . ونسبهم إلى بني جرموز من قرى بنى الحارث شمال صنعاء .

مساعدة الدولة ، فبادر الوزير بإرسال المساعدة التي منها شرى الأبقار وقدم المساعدات والقروض .

ومن المؤكد أن الناس تقبلوا ذلك بقبول حسن وتعاونوا مع الرجل الذي عمل من أجلهم ، فكثرت الخيرات وحسن حال الأرض والناس فلم يكد ينتهي ذلك العام ودخل العام التالي ١١٩٣ هـ / ١٧٧٩ م حتى بعث الجرموزي إلى الوزير الشامي في صنعاء بثلاثة وسبعين ألف ريال(١) ، وتقديراً لحسن إدارة الجرموزي وسمعته الطيبة بين الناس فقد عين بعد ذلك في سنة ١١٩٦ هـ /١٧٨٢ م والياً على الخا فاستمر في عمله حتى عام ١١٩٨ هـ / ١٧٨٤ م . وكان الوزير الشامي قد توفي في العام السابق وخلف الفقيه حسن بن عثان العلفي الذي بدأ نفوذه يظهر فقام بعزل الجرموزي عن الخا . ومن المفيد أن نعرف أنه بعد وصوله إلى صنعاء قدم كشف حساب ولايته على الخا فكان ذلك / ٣٨٠,٠٠٠ / ثلاث مئة ألف وغمانين ألف ريال أي بواقع قريب / ١٢٦,٠٠٠ / في العام . ولم ينس الجرموزي أن يكسب ثقة الإمام فيصبح مؤيداً له فقد « قدّم بين يديه نفائس التحف منها اثنا عشر فحلاً من الخيل عليها نسج الذهب ، وأرسل بمظلة للمنصور تحير الركب وهي المشهورة بالجرموزية !»(٢) ولابد أن المنصور قد فرح بالهدايا الخاصة أكثر من فرحه بما حققه الجرموزي من دخل وأعمال إذ إننا لم نعد نعرف دوراً هاماً للرجل في إدارة المنصور بعد ذلك .



<sup>(</sup>۱) جحاف : ۲۳

<sup>(</sup>۲) جعاف : ۱۲ ـ ۱۲ ، ۱۹ ، ۱۱۸ ، ۱۲۷ ـ ۱۲۸ : زبارة : نيل الوطر ۱۹/۱ ـ ۱۷



## الفصل الثالث

# الاضطرابات الداخلية والأحداث الخارجية

- ١ ـ الاضطرابات في القبائل وحروبها مع أئمة صنعاء
  - ٢ ـ بداية المتاعب
  - ٣ ـ معركة « أم سرجين »
  - ٤ ـ خروج ابن إسحاق على المنصور
  - ٥ \_ تحالف ابن إسحاق مع قاضي برط العنسى
  - ٦ ـ خروج القاضي العنسي ودوره في حكم المنصور
    - ٧ ـ أبو حليقة وعصيانه
      - ٨ \_ جيش الحملة
    - ٩ ـ الشريف حمود والخطر الوهابي



«.. إن الظلم مخرب للعمران ، وإن عبائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض ... ووباله عائد على الدول ، ولا تحنين الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب - كا هو المشهور - بل الظلم أع من ذلك ، وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق ، أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه ؛ فجباة الأموال بغير حقها ظلمة ، والمعتدون عليها ظلمة ، والمنتهبون لها ظلمة ، والمانعون لحقوق الناس ظلمة ، وغصاب الأملاك على العموم ظلمة ، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لذهاب الأموال من أهله » .

( ابن خلدون ، المقدمة : ٢ / ٩٦ )

تو <u>a</u>

نة مر و: ال

ال ا-

. و ال

# الاضطرابات الداخلية والأحداث الخارجية

### ١ - الاضطرابات في القبائل وحروبها مع أئمة صنعاء

كانت مشكلة القبائل الينية الشهالية إحدى أعوص وأقدم المشاكل التي كانت تواجهها أية حكومة مركزية في صنعاء ، وذلك بما تثيره من عصيان ضدها أو هجوم على بعض المدن والمناطق القريبة أو البعيدة عن العاصمة التي لم تَسْلَم هي نفسها من الحصار أو النهب والقتل ، كا كان الاقتتال فيا بينها ، أو حمايتها أو مؤازرتها لخارج على الحاكم أو طامح في الحكم مجال صراع وقتال تسيل فيه الدماء وتخرب الحواضر والقرى وتضطرب الحياة الاقتصادية والاجتاعية ، فتتأثر حياة الناس ويعانون من هول ذلك الأمرين . وكانت قبائل بكيل أكثر القبائل الخراطا في هذا المجال ، ربما لبعد بعضها عن العاصمة ولتشكل تحالفها من أشد القبائل وأشهرها قوة وشدة في القتال فن قبائلها «سفيان ، بلحارث ( بني الحارث ) ، بني حشيش ، عيال سريح ، خولان أرحب ، نهم ، جبل عيال يزيد ، ذو محمد ، ذو حسين وآخرون » .

وقد ذكرت لنا كتب الأنساب ومصادر التاريخ أن هذه القبائل من بكيل وأبناء عمومتهم حاشد ينتسبون إلى جد واحد هو همدان بن مالك بن زيد على النحو التالى :

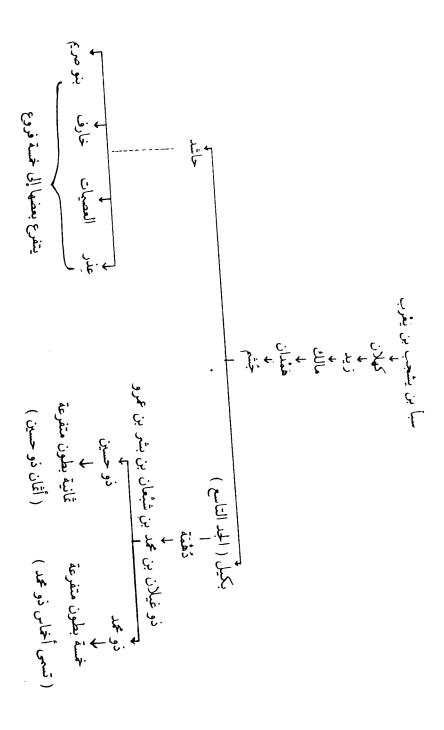

وبالرغ من أن اسم همدان جد بكيل و حاشد ، كان يمكن أن يضم الفرعين الكبيرين ويتحالفا باسم همدان إلا أن تعدد البطون وتشابك المسالح القبلية واختلافها جعل بعضها ينتقل في تحالفه من بكيل إلى حاشد أو العكس ، وبقي السم همدان يطلق على قبيلة صغيرة هي الموجودة الآن على بعد بضعة أميال شمال غرب صنعاء ، وعدادها في تحالفات حاشد الحالية (۱) ، التي من تحالفاتها أيضاً سنحان وبلاد الروس .

تسكن قبائل ذي محمد و ذي حسين حيث كان أجدادهم في جبل برط في أقصى الشمال ، وقد وصف الهمداني ( ٢٨٠ ـ ٣٤٤ هـ / ٩٠٥ ـ ٩٥٥ م ) بأن « أهله أنْجَد هَمْدان وحُهاة العَورة ، ومَنَعَة الجار ، ويُسمَّوْنَ قُريش هَمْدان » وأضاف أن « القتل بلغ بين دُهْمة وأختها وائلة ابني شاكر في عصرنا هذا ثلاث مئة رجل من الجميع الخيّر فالخيّر في جار كان لوائلة قتلته دهمة ، وهم على أشد ماكانوا عليه .. » (1)

وبعد لواذ تسعة قرون من عصر الهمداني جاء الإمام الشوكاني ليصف تلك القبائل نفسها ـ التي عانى منها عصره ـ بأنهم « جمرة عرب الين إذ ذاك وأهل الشوكة منهم ، ومن لا يقوم لهم غيرهم من سائر القبائل »<sup>(7)</sup> . وفي مصدر آخر يعتبر الشوكاني هذه القبائل خارجة على سلطان الدولة ، وهي كغيرها جاهلة بأمور الدين ولا يوجد بينها من يحسن القراءة والكتابة ، فهم :

« .. كلهم إلاَّ النادر الشاذ لا يحسنون الصلاة ، ولا يعرفون مالا تصلح

<sup>(</sup>١) انظر: الهمداني: الإكليل: ١٠٣/٢، ٢٨١؛ ٧٠/٨ و ٧/١٠ ابن الكلبي: الأنساب (نسب همدان لوحة ٢٢٧): نشوان الحميري: شمس العلوم: ٣:

السمعاني : الأنساب : ٢٧٨٠ ـ ٢٧٩ ؛ الجرافي : المقتطف ١٨٢ ، الأكوع : الين الخضراء ١١٢

<sup>(</sup>٢) الهمداني : صفة الجزيرة : ٢٥١ ؛ الإكليل : ٢٨/١٠ ـ ٥٠

<sup>(</sup>٣) الشوكاني : البدر الطالع : ٤٥٩/١

إلاً به ولا تتم بدونه من أذكارها وأركانها .. بل لا يوجد منهم من يتلو سورة الفاتحة تلاوة بجزئة إلاً في أندر الأحوال ، ومع هذا فالإخلال بها والتساهل فيها قد صار دأبهم وديدنهم ، فحصل من هذا أن أغلبهم لايحسن الصلاة ولا يصلي ، وطائفة منهم لاتحسن الصلاة وإنما تصلي صلاة غير مجزئة فلا فرق بينه وبين من تركها ... "().

وبعد أن يستطرد في ذكر تقصيرهم في الصيام وبقية أركان الإسلام الخسة يشير إلى تحاكمم إلى الأحكام الطاغوتية (القبلية العرفية) بدلاً من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويرى أن ذلك كفر « وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة، ويخرجوا من جميع ماهم فيه من الطواغيت الشيطانية.. »".

لكن الأهم مع ذلك أن:

" غالبهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم ، ولا يحترمها ، ولا يتورغ عن شيء منها وهذا مشاهد معلوم لكل أحد ، لا ينكره جاهل ولا عاقل ، ولا مقصر ولا كامل ففيهم من آثار الجاهلية الجهلاء أشياء كثيرة يعرفها من تتبعها .. » .

لقد عاصر الشوكاني حقبة تاريخية من أصعب الفترات وشاهد ـ بل عانى بنفسه كغيره ـ هجات هذه القبائل وحصارها صنعاء وغيرها من الحواضر الينية فجاءت آراؤه مستوحاة من المعاناة ، والمعاينة ، لكنه كان يدعو مع ذلك إلى تنويرها وتعليها قبل إخضاعها بالقوة ، يقول :

" لاخروج لمن كان قادراً على إصلاح هذا القسم والقسم الأول وهم الرعايا [ أي القبائل ] إلا ببذل مال في إصلاح الرعايا وتعليهم

<sup>(</sup>١) الشوكاني : الدواء العاجل : ( الرسائل المنيرية ) : ١١/٢

<sup>(</sup>۱۲ نفسه : ۱۲

فرائض الإسلام وإلزامهم بها ، والأخذ على الولاة في الأقطار أن يكون معظم سعيهم وغاية همهم هو دعاء من يتولون عليه من الرعايا إلى ماأوجبه الله عليهم ونهيهم عما نهاهم الله عنه ، وانتخاب القضاة في كل قطر أولاً ممن جمع الله لهم بين العلم والعمل ... "().

#### ومع ذلك فيقول:

« فإن ترك من هو قادر على جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة ، مستحق لما أصابه ..  $^{(7)}$  .

ومن قبل الإمام الشوكاني ، كان العلامة ابن الأمير (ت ١١٨٢ هـ / ١٧٦٩ م) قد هزه وآلمه خروج قبائل برط وحاشد بقيادة القاضي عبد الرحمن بن محمد العنسي البرطي في سنة ١١٤٥ هـ / ١٧٢٢ م إلى مدينة اللّحيّة في تهامة فانتهبوها وعاثوا فساداً ، فأرسل بقصيدة طويلة من شهارة هاجم فيها تلك القبائل وتصرفاتها الهمجية ، وأنحى باللاعّة على إمام صنعاء المنصور حسين (ت ١١٦١ هـ / ١٧٤٨ م) لعدم المبادرة إلى ردع تلك القبائل وهجهاتها المتكررة ، ومما جاء في قصيدته : (1)

ياسَاكِني السَّفْحِ مِنْ صَنْعاءَ هَلْ سَفَحَتْ عَن « اللحيّة » هَل وافلاكُمُ خَبَرٌ تَجمَّعَتُ عَد كُل طائفة تَجمَّعَتُ عَسَين وقَاضِيهَا وقائدها

لَكُمْ على ماجَرَى في الدين أَجْفانَ تَفيضُ مِنْه مِن الأعيانُ طَوَيانُ طَوَيانُ طَوائِفٌ حاشِدٌ منْها وسُفْيانُ درب الصّفال

<sup>(</sup>١) الشوكاني: الدواء العاجل: ١٣

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٣

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الأمير : ٣٩٦

أَنْهَاءُ شَرَ وأفعـــــالٌ مَقبَّحَــــــةً ف يَخَافُونَ مِنْ يَـوم المَعـادِ وَلاَ عَلَيْهم لِـذُوي السُّلطـانِ سُلُطـانُ

وبعد أن ذكر أماكن ومناطق أخرى سبق لهم أن هاجموها ونهبوها ، ذكرٌ مما حَلَّ بمدينة بيت الفقيه على يد قبائل يام من نجران في سنة ١١٤٢ هـ / ١٧٢٩ م بعد أن فتحت لهم قبائل حاشد الطريق وانضم إليهم أحمد بن عمد أبو منصر صاحب ذيبين ؛ قال :

> وَهَل نَسِي أحدٌ « بيتَ الفقيه » وَقَدْ كم من عَــزيــز أذلّــوهُ وكَمْ جَحَفــوا فَالنَظُمُ يَعْجَزُ عَنْ حَصْرِ لِمَا دَخَلَتُ

صُكَّتُ بِأَخبِار يِام فيه آذانُ مَالاً ، وكم سُبيَتُ خُـودٌ وصِبيْانُ مِنَ المَوَاطن في أخبار قَــد كانــوا!

طَـوائف مــالَهُم يُمْنَ وإيَــانُ

وكان المنصور حسين حين بلغه العدوان على بيت الفقيه قد أرسل بعساكر ومدد عاجل من صنعاء وتمكنت هذه العساكر من الإيقاع بقبائل يام في موضع يقال له المحمرة من أطراف تهامة ، واستعادوا ماسلبوه بعد أن هزمت يام ، إلا أنّ الهجمات التي جاءت بعد ثلاث سنوات لم تلق من يتصدى لها ، ولهـذا فـابن الأمير هاهنا يهاجم ويُعيِّر المنصور حسيناً وأسرته من آل القاسم بأن مجدهم قد ذوى بزوال العدل واختفاء الأمن وسلامة الناس بتجرؤ القبائل وعدوانها عليهم :

فيا بني القَايِم - المنصور - قَدْ سَلَبَتْ عَلَيْكُمْ الملك أعراب وبُدوانُ

لم يَبْقَ مِنْ مَجْدِكُمْ إلاَّ القصُورُ لكُمْ بِهِ الجَوارِ ودِيْبَاجٌ وعقْيانُ

فَ لِا تَخَافُ العددا شَرّاً لِخَيْلكُمُ ولا يَخَـافُونَ إِنْ طِـالتْ رمَـاحكُمُ ما يُرْهَبُ السَّيْفُ في بطن القراب وَلُو ماهكنا كان أباءٌ لَكُمْ سَلَفُوا

كَ أَنَّه ا غَنَمٌ والقَوْمُ رُعيانُ كَأَنَّهَا بِيَدِ الصِّبْيِانِ قُضْبِانُ جَرَى عَلَى مَتْنَـــهِ دُرٌّ وعُقيــانُ شيْدَتْ بهمْ من رُبُوعِ الحَـقِّ أركانُ

وهي طويلة جاءت في خمسة وخمسين بيتاً(١) .

وذكرنا في فصل سابق تهنئة ابن الأمير للمهدي عباس في انتصار عساكره على قبائل برط وقتلها عدداً منها في عام ١١٧٢ هـ /١٧٥٨ م في منطقة جهران شهال صنعاء حين كانت تلك القبائل في طريقها للهجوم على المناطق السفلى .

#### **☆ ☆ ☆**

وهكذا نجد أنّ الأئمة حكام صنعاء قد درجوا في هذه الفترة على مواجهة هجمات القبائل أو عصيانها بالقوة حينا يكون الحاكم منهم قادراً ، وأحياناً بالإيقاع بين قبيلة وأخرى أو بالاثنين معاً ، وفي أحايين أخرى كانوا يصلحون الأمر ويصالحون المهاجمين على مبلغ من المال يتم بموجبه تجنب القتال أو فك الحصار وتعود القبائل إلى ديارهم من حيث جاؤوا غير أن هذه المصالحة سرعان ما تنتهي بعودة الأسباب الدافعة للهجوم أو العصيان سواء كانت تلك الأسباب جفافاً وجدباً ( وهو دافع رئيسي ) أم إثارة واستشعاراً بحيف أو ظلم ، أو ثأراً وانتقاماً لهزية سابقة ، أو بحثاً عن رزق سهل من سلب ونهب معتاد لارادع له إلا القوة ، فإن عدمت مثل هذه الأسباب فالمال الذي أصبح أحياناً أتاوة سنوية فإن تأخر الدفع أو نقص فلا مناص من تكرار فصول المأساة .

ولقد كانت قبائل يام ، وخولان مع غيرهما ممن ذكرنا من أكثر القبائل مشاركة في سلسلة الهجمات والاضطرابات وعدم الاستقرار ، والمعارضة أو العصيان كا سيرد معنا .



<sup>(</sup>۱) انظر زبارة : نشى العرف ۸۸۷/۲ ـ ۸۹۰ ؛ أمَّــة الين : ۲۰/۲ ؛ ديــوان ابن الأمير : ۳۹۰ ـ ۲۹۸

## ٧ ـ بداية المتاعب

في مطلع عام ۱۱۹۲ هـ / ۱۷۷۸ م خرجت قبائل بكيل من ذي محمد يقودها كبار آل جزيلان وتوجهوا غرباً نحو مِلْحان التي كان عاملها السيد حسين الشرعي وكان بلغه الخبر ، فجمع من لديه من حاشد وآخرين ، وخرج بهم ليصد الهجوم ، غير أنه تبين له أن عساكره القليلة لا تستطيع مواجهة الحشود القادمة ، فتشاور مع أصحابه وتم الاتفاق على مصالحة هذه القبائل بدلاً من قتالها ، ومخافة الفشل في مواجهتها وما سيتبع ذلك من سلب ونهب وقتل ، فقبلت ذو محمد الرجوع من حيث جاؤوا مقابل مبلغ « ثلاثة آلاف قرش فرانصي » و « ثلاث كسوات » و « ثلاث خيل ، . وقد وافق المنصور في صنعاء على ذلك إلا أنه قرر أن يقطع « مقرراتهم وأن لا يسلم لهم في ذلك العام شيئاً بما يعتادونه » ( ) .

لم يطل مكوث ذي محمد في بلادهم فسرعان ما توجهوا بعد أشهر قليلة إلى صنعاء نفسها في شهر شعبان من العام نفسه ، وعندما اقتربوا منها عسكروا أياماً في عَصْر غرب المدينة لكنهم لم ينالوا شيئاً كا أن الإمام لم يتعرض لهم ، وربحا استشعروا خطراً فقرروا التوجه غرباً صوب تهامة ومكثوا أياماً في صنفور وهو موضع متوسط بين الحية وريمة وحراز ومنه كانوا يتخطفون المسافرين ويسلبون القرى القريبة ثم واصلوا سيرهم فهاجموا القرى المجاورة لبيت الفقيه والزيدية وتوجهوا نحو سايلة مورحتي يلتقوا بجاعات من ذي محمد وبني صريم وخيار وعاقلهم ابن ناشر ، بالإضافة إلى قبائل العصيات وسحار وجميعهم بقيادة السيد حسين بن علي بن قامم صاحب صعدة الذي قال جحاف : إن الداعي لخروجه هو : « الطمع في الإمام للزيادة منه على المعتاد ، بعد أن كاتب أياماً إلى وزير الإمام يطلب منهم الإعانة له ولأهله في الشفاعة عند الإمام بتفويض المعتاد ،

<sup>(</sup>۱) جعاف: ٦٠

ويحتج عليهم بأن التغاضي سيجر إلى الفساد ،.. »(١) ويبدو أن « طمع » هذا السيد كان ذريعة يخفي تحتها طموحاً سياسياً كان يرجوه .

وقد قاد عامل حجة السيد يحيى بن محسن بن علي المتوكل بماعة من رجاله وقام بهجوم مفاجئ على جموع القبائل في وادي مور وتمكن بتدبير ذكي من تشتيتهم وكشفهم ولزهم إلى الهرب مع قائدهم السيد حسين الصعدي خائبين نحو بلاده ومن ناحية أخرى قام في خولان في العام نفسه ( ١١٩٢ هـ / ١٧٧٨ م ) علي بن راجح الخولاني بمراسلة خولان يمنيهم « بالخير » فاجتمع له أكثر قبائل خولان وقادهم متوجها إلى بلاد أنس فوصل إلى حدودها « وتخطف من وجد من أهل القرى وانتهب المسافرين » ولما جمع الكثير وأراد العودة واجهته قوة عسكرية كان المنصور علي قد أرسلها بقيادة الأمير فيروز المهدي فالتقيا بقاع جهران واقتتلا آخر نهار ذلك اليوم وفرت قبائل خولان في ظلام الليل وعاد فيروز إلى إمامه في « صنعاء » منصوراً (١٠).

#### ☆ ☆ ☆

## ۳ ـ معركة « أم سرجين »

في العام التالي ١١٩٣ هـ / ١٧٧٨ م وصلت الأخبار إلى صنعاء بأن السيد حسين بن علي بن قاسم الصعدي قد قام مرة ثانية يقود ثلاث عشرة مئة من

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۲۱

<sup>(</sup>٢) عرف السيد يحيى بن محسن المتوكل بشجاعته وقيادته لعدة حملات ناجحة ضد هجات بعض القبائل وما شابهه من الاضطرابات أو العصيان ، وقد توفي مع ابنه علي مسموماً في مدينة « زبيد » سنة ١٢٢١ هـ / ١٨٠٦ م ( جحاف : ١٦١ ، ١٦١ ، ٤١٣ ، زبارة : نيال الوطر ٢ / ٢٩٨ )

<sup>(</sup>۳) جحاف : ۲۱

<sup>(</sup>٤) نفسه : ٦٢

قبائل ذي محمد وغادر بهم برط في طريقه إلى صنعاء فأمر الإمام المنصور قبائل همدان بمنع القادمين من عبور أراضيهم شمال غرب صنعاء ، فالتقى الجمعان في مكان يسمى أم سَرْجين حيث اقتتلا وهزمت ذو محمد مخلفة عدداً من القتل على أرض المعركة وتوجهت بعد ذلك غرباً إلى جبل حضور . واستدعى المنصور أحمد قواده السيد الأمير عباس بن إسماعيل بن محسن بن المتوكل أن من الغراس على بعد نحو عشرين ميلاً شمال صنعاء ، فأقبل على رأس خمس مئة مقاتل من نهم ومثلهم من قبائل أرحب وتوجه بهم يطارد قبائل ذي محمد فحدث قتال بينها أسر في أولم قائد المنصور لكن عساكره تمكنت من هزيمة ذي محمد وقائدها السيد الصعدي وأرسلت بعض الرؤوس فعلقت على باب الإمام في صنعاء . ولما طالبت همدان بتعويضها لإصلاح مشكلها مع قبائل ذي محمد لم يستجب المنصور إلى ذلك لكن القبيلتين أصلحتا الأمر فيا بينها بالطرق العرفية بعد ذلك أن

#### **& & &**

### ٤ ـ خروج ابن إسحاق على المنصور

مضت أعوام خسة على مبايعة السيد العلامة على بن أحمد بن إسحاق للمنصور على في أيامه الأولى كا تقدم (٢) وكانت مبايعته ومدجه للمنصور على درجة بالغة من الأهمية لمكانته الكبيرة بصفته رأس « بيت إسحاق » ولشخصيته المرموقة علماً ، وأدباً ، وكرماً ، فقد « صار له جلال وسياسة ضخمة و ظهر من

عباس المتوكل ( ١١٢٥ ـ ١٢١٩ هـ / ١٧٢٢ ـ ١٨٠٤ م ) هو ابن ع يحيى المتوكل صاحب حجة السابق ذكره وقد قاد عدة معارك وحروب كا شغل وظيفة « عامل » في أماكن مختلفة من الين خلال حكم المهدي عباس وابنه المنصور علي ( انظر : جحاف : ١٦٦ ، ٢٥٩ ، ٢١١ ـ ٤١١ . زبارة : فيل الوطر ١٢ / ١٧ ـ ١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۲۹ ـ ۲۰

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص: ١٢ فيا تقدم).

كرمه ماهو ظاهر مشهور ، وكان موقفه محفوفاً بأعيان العلماء والأدباء ، معموراً بالمسائل العلمية واللطائف الأدبية .. "" حتى كان شهر رجب من عام ١١٩٤هـ / ١٧٦١ م حين غادر صنعاء مغضباً إلى قبيلة أرحب القوية بعد أن تواصل سراً معها ومع قبائل أخرى قبل ذلك ، ومن هناك أعلن خلعه لبيعة المنصور ، داعياً لنفسه بالإمامة . وكان لهذا الموقف الجديد « رجّة » في الديار المينية وخطر محيق بمركز المنصور في صنعاء والأوضاع السياسية بشكل عام"، وبالرغ من اعتراف الشوكاني وجحاف بأهمية الرجل وخطره ، فقد سكت الأول عن دوافعه للخروج على المنصور ، بينا عزا جحاف ذلك إلى أسباب شخصية ليس بينها تصرفات المنصور وسلوكه الدافعة إلى خروج عالم كابن إسحاق يوجب عليه مذهبه الزيدي الخروج على حاكم ظالم .

فلقد ذكر جحاف أن ابن إسحاق كان غاضباً وعلى خلاف مع الوزير على بن يحيى الشامي الذي لم يكن منصفاً بينه وبين الأمير زياد الحبشي عامل حَيْس الذي زاد في مقدار الضرائب المفروضة على وكيل ابن اسحاق في أملاك له هناك ، وتعنّت معهم . وقد حاول ابن إسحاق أن يوسط بعض الوجهاء لحل الأمر أمثال العلامة القاضي يحيى السحولي ، وقاضي الديوان السيد يحيى بن محمد بن عبد الله والسيد على بن يحيى المتوكل .

<sup>(</sup>١) الشوكانى: البدر الطالع: ٢٧/١

<sup>(</sup>٢) جحاف: ٧٦ ؛ الشوكاني : ٢٧/١

<sup>(</sup>٣) هو من آل الإمام (بيت القاسم) وقد وصف بالوقار وعدم حب الرئاسة غير متقحم للأمور الخطرة في فصل الخصومات و «لو أراد ذلك لكانت له يد قوية وصولة عظية لكونه من آل الإمام، ولعلو سنه .. » كا ذكر الشوكاني وكان غالب اشتغاله بالطب والمعول عليه في صنعاء وكان يداوي الناس بلا مقابل وله اكتشافات ومعالجات تحدث المؤرخون عنها، ويبدو أن اهتماته هذه وعدم طموحه مع وجود شخصية قاضي القضاة السحولي كان السبب في عدم اشتهاره في القضاء وشؤون الدولة وقد توفي معمراً سنة ١٢٠١ هـ / ١٧٨٧ م (البدر ٢٤٢/٢ ؛ زبارة: نيل ٢٠٠٢)

بيد أن المشكل بقي ، وأكثر من ذلك فقد جرت محاولة لحله في « الديوان الإمامي » الذي كان يضم أولئك مع آخرين ، وحضر الوزير الشامي فتنافس معهم ، ولما جاء ابن إسحاق حُجب طويلاً رغ الإذن له مع آخرين من عامة الناس بالدخول! . وسواء كان هذا السبب الدافع لغضب ابن إسحاق أو هو أحد الأسباب فما لاشك فيه أن الرجل كان يرى في نفسه أهلية للحكم فلقي مضايقات منها ماتقدم ، فقوى ذلك العزم في نفسه على الخروج إلى أرحب التي كان قد اتصل بكبارها واستقر معسكراً في شعب وهو مكان وسوق هناك . ولحق به بعض كبار اسرته من آل إسحاق ومن بينهم عمه يعقوب بن محمد الذي استر معه حتى وافته المنية في العام التالي ١١٩٥ هـ / ١٧٨١ م في معسكر ابن أخيه الذي كان بعد أرحب في بني جرموز من منطقة بني الحارث شمال صنعاء (١).

أعد المنصور على جيشاً تحت قيادة الأمير سرور والسيد عباس بن إسماعيل المتوكل أن وآل خليل أصحاب هَمْدان وغادر صنعاء في شهر رمضان بعد شهرين من خروج ابن إسحاق فوصل الجاهلية وعسكر بها محصناً أطرافها . وفي بني جرموز وقعت صدامات بين الطرفين بدون أي نتائج حاسمة .

وفي صنعاء كان الأمير زياد عامل حيس ( الذي ربما استدعي لهذا الأمر ) يؤكد للمنصور أنه قادر على القبض على ابن إسحاق فتوجه من العاصمة مع بعض رجاله لمحاربة خصه ، لكنه لم يصل إلا إلى الروضة على بعد بضعة أميال شالاً من صنعاء حتى استدعاه المنصور لمهمة أخرى . ولما علم ابن إسحاق بخبر استعداد زياد ( الذي كان يدعوه سخرية زياد بن أبيه ! ) للخروج لمحاربته قال : « والله لو

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۲۸

<sup>(</sup>٢) جحاف : ١٠١ :الحوثي : نفحات العنبر ( خ ) ٤٤٩/٢ : زبارة : نشر العرف ٩٠٠/٢

<sup>(</sup>٣) انظره فيا سبق : ص ١٠٢

فارقها لفارقها ! » أي أنه لو فارق صنعاء لفارق الحياة لأنه لابد قاتله (١٠).

وفي خلال هذه الفترة خرجت جماعات من قبائل خولان من صنعاء مغاضبين للمنصور ، فهاجموا قوافل للتجار في الطريق جنوبي المدينة ، فبلغ ذلك قمائل سنحان الجاورة فلحقت مغيرة على خولان وأدركتها عند بلدة أسناف فواجهتهم أيضاً قبائلها ووقعت مقتلة مع خولان أخـذ منهـا مـاسلبت وهربت جموعها مكتفية من الغنيمة بالإياب إلى ديارها . ولم تكن العودة إلى البلاد إلا لجمع ماتشتت من قوتهم فسرعان ماعادت قبائل خولان في شهر رمضان معلنين العصيان بحجة أن المنصور قد قطع « مصاريفهم » . وتوجهوا إلى بلاد أنس « وانتهبوا من وجدوه من أهلها وخوفوا المسافرين وقطعوا السبيل "٢٠ لهذا استدعى المنصور زياداً من الروضة بدلاً من التوجه إلى ابن إسحاق ليرسله لمعاقبة خولان في انس . وقد عرف عن زياد المهابة والإقدام ، فلما بلغ خولان قدومه على رأس جيش خافت مواجهته فعادت أدراجها شرقاً صوب بلادها . فتتبعهم زياد مسرعاً في الليل مع نفر قليل من أصحابه وترك قوته خلفه فلحق بالقوم في منطقة الشرزة (٢) فكانت الدائرة عليه إذ سرعان ماأحاطوا به فقتلوه وقتلوا صهره ابن بقراط وثالثاً من عبيده غير أن جماعة زياد الباقية تمكنت من القبض على بعض ممن بقى من خولان فغلوهم بالحديد وساروا بهم إلى المنصور في صنعاء . فاستدعى قاض قضاته السحولي واستفتاه في أمرهم « ثم أمر بضرب أعناقهم ، وتتبعوا بصنعاء جماعات خولان فوجدوا بالجامع الشيخ محمد بن حسين الفهدي.، فجاؤوا به فأمر بضرب عنقه معهم فكان جملة القتلي من خولان ثلاثين نفراً ، وعلقت رؤوسهم بباب المن «<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۷۱ ـ ۷۷

<sup>(</sup>٢) نفسه : ۷۷

<sup>(</sup>٢) في الجنوب الشرقي من صنعاء

<sup>(</sup>٤) جحاف : ۷۸

مض نحو ستة أشهر دون أية نتيجة بين جيش المنصور ورجال ابن إسحاق مما جعل المنصور يعدل من رأيه في الحل العسكري بمحاولة مصالحة سلمية مع خصه القوي . فقرر إرسال القاضي يحيى السحولي وشقيقه الأمير قاسم بن المهدي عبس والسيد إسماعيل بن إبراهيم بن المهدي عمد (() وغيرهم من الوجهاء والعلماء لبحث عودة ابن إسحاق وقبول جميع شروطه . واستقبل ابن إسحاق الوفد واشترط على المنصور كا ذكر جحاف : « خيلاً وعبيداً وجواري ، ودراهم تجرى له كل شهر ، ومصروفات لمن يعول تترا ، وكيلات ، واستاع الشفاعات والانفراد كل شهر ، ومصروفات لمن يعول تترا ، وكيلات ، واستاع الشفاعات والانفراد بوصاب وحيس ، وليس للدولة إلا الكاتب كا كان العهد عليه مع الآباء . فأجابه الإمام إلى ذلك المرام ، فاشترط آخراً البقاء بأرحب فأهمله الإمام وتركه في العناد ! "" .

وهكذا لم ينته الأمر لكن شبه هدنة مؤقتة تمت ربما ليستعد خلالها كلا الطرفين أو يقرر فيها ابن إسحاق العودة إلى صنعاء مقتنعاً بقبول شروطه . لكن عاملاً جديداً طرأ قبل مرور أقل من عام على تلك الهدنة وذلك وصول قبائل برط إلى الرحبة على بعد نحو عشرين ميلاً شال صنعاء وكتابتهم رسائل تهديد إلى المنصور الذي أرسل إليهم ببعض المال والمؤن والأرزاق وطلب إليهم البقاء حيث هم مخافة وصولهم إلى صنعاء . فمكثوا هناك نحو ثلاثة أشهر معسكرين . وانتهز ابن إسحاق الفرصة خلال ذلك فتوجه إليهم وطلب مساعدته ليعبر المنطقة من جهة الغرب من صنعاء إلى وصاب في الجنوب الغربي حيث توجد له بها أملاك

<sup>(</sup>۱) كان السيد إساعيل بن إبراهيم ( ١١٦٥ ـ ١٢٢٧ هـ / ١٧٨١ ـ ١٨٢١ م) فقيها ، أديبا ، شاعراً أخذ عن الإمام الشوكاني ورافقه وقد أثنى على علمه وعلو فهمه وكريم خلقه ، وهو حفيد الإمام المهدي محمد بن أحمد ( صاحب المواهب ) ، انظر ترجمته عند الشوكاني : البدر ١ / ١٨٧ : الشجني : التقصار ( خ ) ١١٨ أ ؛ زبارة : نيل الوطر ١ / ٢٥٢ : العمري : ديوان الشوكاني ١٠١

<sup>(</sup>٢) جحاف : ٧٧ : الشوكاني : البدر ١ / ٤٢٧ : زبارة : نيل ٢ / ١٢١

ويمكنه التحصن هناك أو على الأقل الابتعاد عن صنعاء . واستفادت برط من اتصال ابن إسحاق بها فشددت قبضتها على المنطقة وقامت بهجات على الأعناب والمزارع القريبة ، وأوجس الناس خيفة فهرب سكان القرى القريبة من صنعاء بتاعهم ودخلوا إلى العاصمة ، ولم يجد المنصور بدا من الرضوخ لمطالب برط فدفع « مالا واسعاً وأرغم بالمال كبارهم فعادوا إلى بلادهم » ويبدو أن خوفه الأكبر كان من نجاح أي تحالف بينهم وبين ابن إسحاق الذي كرر عليهم طلبه « فاعتلوا له بعلل ، ولم يرفعوا إليه رأساً ! فساءه ذلك منهم »(١) .

#### ⋄

### ه ـ تحالف ابن إسحاق مع قاضي برط العنسي

كيفها كان أمر خذلان برط للسيد علي بن أحمد بن إسحاق وقبولهم مال المنصور وعطاياه في المرة الماضية فسرعان ما أنفقوا ذلك وأطمعهم في المزيد خاصة وما زال موقف ابن إسحاق معلقاً ، وربما كان موسم الأمطار شحيحاً والمراعي مجدبة ، فإذا بقبائل برط تقطع المسافات من أقصى الشمال لتهبط وتعسكر في رحبة صنعاء في يوم الأربعاء ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٩٩٦ هـ / ٢ يونيو ١٧٨٢ م ، يقودها في هذه المرة القاضي عبد الله بن حسن العنسي ، البرطي ".

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۹۱

عرف آل العنسي « بالعكام » أيضاً ، ويقال : إنهم من سلالة « الأسود العنسي » المشهور خبره ، فهو قد جاء من نفس المنطقة حيث انطلق من جرف « خُبّان » في الثمال الشرقي حتى وصل صنعاء . وسواء كان فقهاء برط من آل العنسي من أحفاد « عبهلة » أم غير ذلك . فقد عرفوا من قبل هذه الحقبة التي نعالجها وقاموا بدور في قيادة قبائلهم في خروجها على المهدي عباس والمنصور على ومن بعدها وإثارتهم القلاقل والهجوم على مناطق مختلفة كا مر وسير معنا ولم يكن آل العنسي هؤلاء من العلماء الذين سيرد معنا بعضهم ، بل كانوا من فقهاء القبائل الذين يلمون بقراءة القرآن الكريم وبعض قواعد القراءة وأوليات المسائل الشرعية ، وبعضهم كان يظهر التشيع ويبالغ في حب آل البيت ( راجع : ص ٢٤ ) .

أمض العنسي خسة أيام مع قبائله ينتظر مصالحة المنصور بعودهم مقابل مبلغ من مَن ، غير أن المنصور لم يكترث بوجودهم . واهتبل ابن إسحاق هذه الفرصة مرة تانية فتوجه من شراع بأرحب إلى العنسي بالرحبة واتفقا معاً على مهاجمة صنعاء أوفي مساء ينوم الاثنين ٢٢ جمادي الآخرة / ٧ ينونينو ١٧٨٢ م غيادر الرجلان الرحبة على رأس قبائلها متوجهين إلى « حدة » الواقعة على بعد نحو خمية أميال جنوب غرب العاصمة . وفي طريقهم مروا من جوار قياع اليهودُ<sup>(٢)</sup> الواقع غرب صنعاء وربما أرادوا تحسس أوضاع الحراسة حول سور القاع فأمطرتهم رتب الحراسة رصاصاً ، فغذوا السير نحو غايتهم ليعسكروا في حدة . ويبدو أن المنصور كان يجري استعداداته تحسباً لأية مفاجأة ، ولهذا فقـد قرر الخروج بنفســه نحاربتهم ، فجمع أعوانه وعسكره و « ألفاف القبائل » الذين كانوا معه أو قريبين من صنعاء وتقدم بهم إلى سناع وهي قرية ملاصقة شرق حدة عالية عليها . وكان القاضى العنسي قد شتت قبائله في القريتين بالإضافة إلى قرية بيت سَبَطان ، فقام النصور بتقسيم قواته إلى ثلاثة أقسام أو محاور ، الأول بقيادة الأمير مرجان ووجهه من فج عطان ( عضدان ) ، والثاني إلى عقبة بيت سَبَط ان بقيادة الأمير ريحان ، وقاد ابنه سيف الإسلام أحمد بقية العساكر من الوسط ، وكان لـ ه دور بارز في القتال الذي استر طوال اليوم وحاول العنسي الفرار مع جماعة عن طريق جبل عيبان فواجهته بعض قبائل بلاد البستان بقيادة شيخها الحليلي فعاد أدراجه صوب الجنوب وفر مع ابن إسحاق ومن معها إلى وعُلان في اتجاه الين الأسفل ولم يتبعهم جيش المنصور الذي خسر من رجاله وزيره عبد الله بن أحمد النهمي والأمير ناجي المنصور والشيخ محمد بن صلاح ردمان والأمير ياقوت المهدي

<sup>(</sup>۱) جعاف: ۱۰۸ ـ ۱۰۹

٢) هو « ميدان العلفي » الآن وذلك من بعد ثورة ٢٦ سبتبر ١٩٦٢ م تخليداً للملازم محمد عبد الله العلفي الذي حاول مع زميليه اللقية والهنداونة اغتيال الإمام أحمد حميد الدين في مستشفى الحديدة في العام السابق للثورة .

وعلي بن فتح سرور ورجلين من العساكر ، بينها قتل من أصحاب العنسي سبعة عشر رجلاً وقريب ثلاثين جريحاً كان منهم أخو العنسي ، القاضي محمد بن حسن ، الذي حمله أصحابه ومات بعد أيام في قاع ذمار (۱) .

☆ ☆ ☆

لم يكن لابن إسحاق بد من مرافقة حليفه العنسي في رحلة الهروب جنوباً وفي الطريق حدثت حوادث قتال ونهب ، وكان الناس يحتون بالحصون ، ومن ذلك قتال وقع في قاع الحقل من بلاد يريم حيث خسر العنسي خمسة عشر رجلاً من أصحابه ، وقتل ستة من أهل المنطقة . واستر توجههم جنوباً حتى حلوا جبل بعدان . وكان المنصور يتتبع أخبارهم ، فأرسل جماعة من عساكره مع بعض قبائل من نهم و خولان بقيادة الأمير مرجان صنعاني فوقعت معركة بين الطرفين بجبل الشهاحي وكاد العنسي يؤسر إلا أنه في الليل دفع مالاً للقبائل المحاصرة له دون علم قائدهم ، وفر ومن معه في ظروف وطرق صعبة صوب الشرق ومعه حليفه ابن إسحاق . ولما عاد الأمير مرجان إلى صنعاء طالب بأموال ذكر أنه أنفقها في حملته فلم يكن من المنصور إلاً معاقبته بالضرب والسجن ذاكراً أموراً أخرى كانت منه ثم أطلقه وعلق به عملاً فيا بعد بزبيد لكنه جمع مالاً فأودعه السجن ثانية ، ثم أطلق على أن يغيب شخصه عن صنعاء ، فقصد ذمار وبقي بها حتى مات".

☆ ☆ ☆

مضت أعوام ثلاثة على علاقة التحالف بين ابن إسحاق والعنسي قاما خلالها بحاولات غير ناجحة في الهجوم على بعض مناطق الين الأسفل وغيرها ، وكان

<sup>(</sup>١) جحاف : ١٠٦ ـ ١٠٠ ؛ الشوكاني : البدر الطالع ٢٧/١ ـ ٤٢٨

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۱۰۷ ـ ۱۰۸

ضحاياها في الغالب المساكين من الزراع والأهالي ، وكان ابن إسحاق « يتألم لما يصدر منهم ( قبائل العنسي ) من سفك الدماء وهتك الحرم » كا يسذكر الشوكاني ، ولا بد أن يكون ذلك صحيحاً من رجل في مثل علمه وشخصه ولكن ذلك بالإضافة إلى خيبة الأمل في تحقيق أي انتصار أو نتيجة كان الدافع إلى قطع علاقته بالعنسي ومبادرته في إيجاد حل سلمي مع المنصور .

ومن بَعْدان أرسل ابن إسحاق في شهر ربيع الآخر سنة ١١٩٩ هـ / يناير ١٧٨٥ م رسالة إلى وزير المنصور الحسن بن علي حنش (١) بواسطة عامل يريم القاضي يحيى بن محسن حنش الذي أدى دوراً قيادياً في إخماد الفتن والحروب (١) ، يخبر المنصور فيها بأنه قرر المصالحة و « الإذن من الخلاص من وعثا الفساد » ويطلب البقاء في أي مكان مع إجراء معاش له ولأسرته ، إذ إنه فيا يظهر كان متخوفاً من التوجه إلى صنعاء (١) وحتى يتحقق المنصور من صحة نوايا ابن إسحاق أرسل سراً بعض الرجال للتحقق من الأمر . وفي ذات مساء عقد العزم فغادر معسكر العنسي بعد أن انضم إليه عدد من قبائل خولان وعدد من نقباء ذي محمد وذي حيدان وذي حسين وعقال آل الهيّال الخولانيين وآخرين ، ولم يتبين العنسي الأمر إلاً صباح اليوم التالي فأصيب بخيبة أمل وقال « أمر قضى بليل !» (١) .

قدّم عامل يريم القاضي حنش كل التسهيلات والضيافة لاستقبال ابن إسحاق

<sup>(</sup>١) انظره فيا سبق (ص: ٥٧)

<sup>(</sup>۲) كان القاضي يحبى بن محسن حنش (ت ۱۲۲۲ هـ/۱۸۱۷ م) من ولاة المنصور وقادت الحازمين ، وقد تدرج في أعمال بلاد يريم من سنة ۱۱۹۱ هـ/۱۷۷۷ م حتى أصبح والياً عليها الى عام ۱۲۰۰ هـ/۱۷۸۲ م ، ثم كاز والياً على بلاد حراز سنة ۱۲۱۹ هـ/۱۸۰۶ م ثم بلاد آنس سنة ۱۲۲۳ هـ/۱۸۰۸ م وقد ذكر جاف الكثير من بطولاته العسكرية وأخباره في تلك المناطق ( انظر : زبارة : نيل الوطر ۲۹۷/۲ )

<sup>(</sup>۳) جحاف : ۱٤٠

<sup>(</sup>٤) نفسه: ۱٤١

وأتباعه وأبلغه لما التقى به أن الإمام المنصور ما وافق على الصلح إلاً على شرط أن يصل ابن إسحاق إلى صنعاء وله الأمان الكامل ، فتشاور الرجل مع رؤساء القبائل من أصحابه فطأنوه واقتنع بالذهاب إلى العاصمة . وبعد أن مكث في يريم ثلاثة أيام تلقى خلالها رسالة ودية من المنصور وفرسين من خيله الخاصة له ولابنه إساعيل ، ثم توجه إلى صنعاء فوصلها في الثاني من ربيع الآخر الموبنه إلى عناير ١٧٨٥ م وكان يوم وصوله يوماً مشهوداً خرج فيه الناس لاستقباله إلى خارج المدينة واستقبله المنصور « بالبشاش والترحاب ، وأنعم عليه أتم الإنعام » ، ولإثبات حسن نواياه أطلق المنصور من السجن في اليوم نفسه أخا ابن إسحاق عبد الكريم بن أحمد ( ١١٥٩ - ١٢٢٥ هـ / ١٧٤٦ م ) ، والتقى العائد بأهله وأصدقائه واستقر في بيته الذي عادت إليه مجالس العلماء والأدباء () .

أمضى ابن إسحاق نحو أربع سنوات آمناً مطمئناً ثم عزم على أداء فريضة الحج فتوجه إلى مكة في موسم عام ١٢٠٣ هـ / ١٧٨٨ م حيث التقى هناك بعلماء الحجاز وغيرهم من كبار علماء المسلمين فناظر وجادل وقال شعراً ذا طابع ديني بليغ ؛ ومن ذلك قصيدة طويلة أنشدها في الحرم المدني قدام الشباك الشريف ، مطلعها :

قَمَاً بُحُسْنِ المُطْفَى وصِفَاتِهِ إِنَّ السَّلَامِ يُحِبِّ طِيبَ صَلاتِهِ

ولًا عاد من حجّه استقر بالروضة مفضلاً ذلك على البقاء في صنعاء ، « فوفد إليه الناس على مختلف طبقاتهم ، ورجع إلى حالته الأولى من الضيافات وكثرة النفقات ، واشتغل بنشر فضائل على بن أبي طالب » ، وألف فيها مؤلفات نظم فيها من شعره الكثير ويظهر أن ابن إسحاق وجد في التشيع متنفساً لطاقته ،

<sup>(</sup>١) جحاف : ١٤١ ؛ الشوكاني : البدر الطالع ٢٨٩/١ ؛ الحوثي : نفحات العنبر ( خ ) ٢٨٩/٢ .

ولم تعد مجالس العلماء والأدباء هي مجاله ، فنزل إلى طبقات الشعب سريعة التأثر والم تعد مجالس العلماء والأدباء هي مجاله ، وناك أنه : « .. بدآله مواصلة أهل الكدّ والأعمال فجالسهم ، والاستجابة ، وذلك أنه : « .. بدآله مواصلة أهل الكدّ والأعمال فجفظوها عنه ، وكان يأمرهم بإنشادها ، فيجتمعون وطارحهم أحاديث الفضائل فحفظوها عنه ، وكان يأمرهم بإنشادها ، فيجتمعون ويضعون لها لحنا ـ هو المعروف الآن بالنشيد ـ ثم توسع وانبسط الكبير والصغير، ويضعون لها لحنا ـ هو المعروف الآن بالنشيد واله كائناً من كان "(").

ولقد كان طبيعياً ألا يعجب المنصور مبالغة ابن إسحاق في نشاطـــه الــذي أصبح الكبير والصغير يتحدث عنه ، خاصة وقـد جرت عـادة الأئمـة كبح جمـام التطرف الشيعي ليظهروا اعتدالهم أمام علماء الزيدية المعتدلين والمجتهدين كذلك إخوانهم من علماء الشافعية ، وللمنصور في هذا الشأن مواقف سنأتي على ذكر . بعضها لهذا فلعلها لم تكن من المصادفة زيـارة المنصور للروضة في خريف عـام ١٢١٠ هـ / ١٧٩٥ م حيث التقى الرجلان ، ولعله بعد طول انقطاع ، ولا نعرف مادار بينها ، إلا أن ابن إسحاق سار من يومه إلى حدّة متنزهاً وفارق الروضة وبلغ المنصور تردد الناس إليه ، لكن ماأقلقه كان اختلاف جماعة من آل صوفة وهم من ذي محمد وكان لـ علاقـة بهم في خروجـ الأول ، فعجل المنصور بالقبض عليه قبل استفحال الأمر أو تكرار ماحدث معه من قبل ، وسجن مع ابنه إساعيل في قصر صنعاء وبعد أيام من سجنه طلب من المنصور إطلاع أهله إليه ، فأذن له بذلك واستر مسجوناً بدار في القصر بما يشبه الإقامة الجبرية غماني سنوات حتى أطلق سراحه عام ١٢١٨ هـ / ١٨٠٣ م ، وفي تلك السنوات الثماني انشغل بالقراءة والتصنيف وشرح أشعاره وقصائده « الإلهيات والنبويات » في كتاب عنوانه شجي هو « الصّادحُ الغريب » ومطلع أولى قصائده :

لا وظلم التّغر والشّنب مالظلم الصّب مِنْ سَبَبِ

۱۱). جحاف: ۲۰۵

وتداول الناس وهو في السجن بعض قصائده في الإمام على بالغ فيها في التشيع .

وبعد عامين من خروجه من معتقله توفي بصنعاء في ثامن جمادى الأولى المردد من نيف وسبعين عاماً (١) .

☆ ☆ ☆

## ٦ ـ خروج القاضي العنسي في حكم المنصور

ذكرنا بعض الحوادث والهجهات التي قادها قضاة برط من آل العنسي ؛ وقد ذكر المؤرخ المرحوم محمد زبارة (ت ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م) أن أول هجوم على تهامة بقيادة عبد الرحمن بن محمد العنسي كان سنة ١١٤٥ هـ /١٧٣٢ م وشاركت فيه قبائله من برط البكيلية مع آخرين من قبائل حاشد في زمن المنصور حسين (ت ١١٦١ هـ / ١٧٤٨ م) الذي أشرنا إلى نقد ابن الأمير لموقفه السلبي من ذلك "واسترت هجهات العنسي متقطعة بعد ذلك ومتوقفة في معظم مدة حكم المهدي عباس ، وبدأ خطره وهجهاته تتكرر في حكم المنصور علي حتى إنه قام في عام واحد ١١٩٨ هـ / ١٧٨٤ م باربع هجهات في مناطق مختلفة ".

وبعد أن انفصل عنه ابن إسحاق بعد مصالحته للمنصور ، عاد العنسي إلى بلده برط ثم غادرها من جديد في العام ١١٩٩ هـ / ١٧٨٦ م متوجهاً إلى الين الأسفل على رأس جماعة من أصحابه ضم إليهم في هذه المرة قبائل من خولان

<sup>(</sup>۱) جَحَاف : ٤٠٤ ـ ٤٠٦ : الشوكاني : البدر الطالع ٢٨/١ ؛ الحوثي : نفحات العنبر (خ) ٢٩٠/٢ زبارة : نيل الوطر : ١٢٠/٢ ـ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) زبارة : نشر العرف ٧٨٧/٢ ، وانظر ما سبق (ص : ٢٦ )

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۱۲۹ ـ ۱۲۰

والحداء ووصل إلى بَعُدان حيث عسكر في فجرة قيظان . ومن ثم أرسل نفراً من رجاله للهجوم على قفر يريم فتلقاهم بنو سيف الأسفل فقتل من الجانبين جماعة ، فقرر بعدها الهجوم على سوق رحاب فأغار عليه بنو المرادي وبلغ عامل يريم فقرر بعدها الهجوم على سوق رحاب فأغار عليه بنو المرادي وبلغ عامل يريم يحيى بن محسن حنش فتتبع العنسي وجماعته ووقع قتال عنيف قتل فيه عدد من رجال العنسي واحتزت رؤوس ثلاثة منهم أرسلت إلى المنصور في صنعاء (۱۱ وخلال من المنطق الوسطى قام خمس مئة رجل من ذي محمد بالهجوم هذه الأحداث في المناطق الوسطى قام خمس مئة رجل من ذي محمد بالهجوم والنهب لوادي ظهر وبيت الخولاني على مقربة من صنعاء (۱۱) .

واصل حسين بن حسن العنسي وأخوه عبد الله أعمالها التخريبية وهجاتها في العام التالي ١٢٠٠ هـ / ١٧٨٦ م على المناطق الوسطى وبذل حنش عامل يريم جهوداً كبيرة ، وأظهر مع رجاله شجاعة فائقة في التصدي للمغيرين وإبعادهم جنوباً عن المنطقة ، إلا أن كثرة المشاكل والحسائر لزت المنصور إلى أن يرسل أحد كبار العلماء ذوي الشأن والوجاهة هو القاضي أحمد بن محمد الحرازي (ت المعماء ذوي الشأن والوجاهة هو القاضي أحمد بن محمد الحرازي (ت المعمد مرين العنسي وأخيه ، ويبدو أنه نجح في ذلك « ودفع لهم مالاً واسعاً » فقد كان خبيراً بالأمور وله وساطات وسفرات أخرى مشابهة كان يكلف بها (1)

إلا أن عنسيا آخر هو أحمد بن علي العنسي كان في المنطقة نفسها مستمراً في الثارة القلاقل ، ولاقى منه أهل حمر والشرحان والشّعر وخُبان مصائب كثيرة . وكان قد عمل لنفسه حبساً يسجن فيه من يقع في يده ، بيد أن «حنشاً » طارده بالتعاون مع أهل البلاد وهزمه بعد أن كاد يسيطر على جبل رياب ، كا تمكن حنش أيضاً بعد معارك استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع من تطهير بعض الحصون

<sup>(</sup>۱) جعاف : ۱٤٢

<sup>(</sup>٢) جحاف : ١٤٦ ـ ١٤٧ ؛ الشوكاني : البدر الطالع ٩٦/١ ؛ زبارة : نيل الوطر ١٩٧/١

التي كان أصحاب هذا العنسي وبعض قبائل أخرى من يام تسيطر عليها كحصن عَرَاس والقرى المجاورة له . واستقرت الأحوال وعادت الأمور إلى طبيعتها والفلاحون إلى حقولهم ، ولكن ذلك لم يدم طويلاً".

### ☆ ☆ ☆

ففي عام ١٢٠٨ هـ / ١٧٩٣ م تقوى القاضي حسين بن حسن العنسي وجمع حوله من قبائل ذي محمد جماعة تحصن بهم في منطقة الشعر في حصن حمر وتكررت المشاكل القديمة . وقد ذكر جحاف لأول مرة أن العنسي قد « جاهر بالمعاصي وعكف على شرب الخر وقطع طريق الين ، وتجمع إليه أشرار الشّعر ، وأفسد ، وسَمَل العينين ، وقتل صبراً وتحكم في الرعية » " وجرياً على عادة المنصور فقد صالحه على دُخْن ، وإذا كان العنسي قد قبل وأوقف أعماله فذلك يدل على أن حاجته وجماعته إلى الطعام كانت ماسة ، لكنه استأنف أعمال السلب وقطع الطريق بعد عام حينا صعد إلى سمّارة وقطع الطريق في عيد الأضحى سنة ١٢٠٩ هـ / يوليو ١٧٩٥ م ونهب المسافرين . واهتبل ابن أخيه صالح بن حسن العنسي فرصة تشكي رتبة حصن حب ، القريب من ذي جبلة في المنطقة في المنطقة المم وعدم الاستجابة لطلباتهم ، فأعمل الحيلة وتواصل معهم فسلموا له الحصن مقابل ستين ريالاً ! ") .

خلال هذه الأحداث غادر عبد الله بن حسن العنسي بلاد بكيل وانضم مع رجاله إلى أخيه حسين والآخرين في الين الأسفل ، وقد عبر صنعاء في طريقه

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۱۹۶ ـ ۱۹۲

<sup>(</sup>٢) جحاف : ٢٣٠ ، ولعله من الصعب تصديق شربه للخمر فهذا على الأقل غير مقبول في نظ قبائل العنسي وغيرهم كا أن مصالحته مقابل حبوب " الدخن " تجعل رواية شرب الخر لم لا يجد الطعام رفاها غير معقول أو غير متيسر .

<sup>(</sup>٣) نفسه : ٢٥٥ وقد ذكر أن ذلك ثمن بخس

لكن المنصور لم يوقفه ، ولعل الأخبار لم تكن قد وصلت إليه من الين الأسفل .

وفي بحثنا عن الدوافع والأسباب الحقيقية وراء تكرار معادرة قبائل برط وعيرت - بين السفل الأكثر خصباً ، سبق أن أشرنا في مطلع والهجوم على المدن ومناطق البن الأسفل الأكثر خصباً ، سبق أن أشرنا في مطلع و الفصل إلى جملة من العوامل التاريخية والاقتصادية والسياسية ، وقلنا إن هذا الفصل إلى جملة من العوامل مواسم الجدب وقلة الأمطار كانت من الأسباب الهامة في النجعة وترك البلاد ، رحير الجهل من ناحية وقصور الدولة أو تقصيرها من ناحية أخرى ، فأقصى ماكان يقدمه الإمام هو بعض المال ، وقد يكون ذلك حلاً ، لكنه في كثير من الحالات حلُّ متأخر ومؤقت ، كا أن هذا أوجد في بعض الفترات بدعة أو ر قاعدة ، حتى لو كانت ـ غير واجبة فإنه لا يمكن الخروج عليها ـ ولـو لم يكن هنالك موسم جدب أو قحط ، ولهذا فقد كان الشعور العام بأن هذه القبائل « بغاة » خارجة على أمور الدين ونواهيه ، ولكن أين لهذه القبائل أن تعرف الدين وأموره وقد أوضح حالها الشوكاني ودعا إلى إصلاحها كما تقدم (١) ، وكان الإمام مسؤولاً عن رعيته وتعليها شؤون دينها ، كما كان مسؤولاً عن الأمن وسلامة الناس ، وإذا كان الجهل عاماً ومتفشّياً في عموم القبائل فلم يكن بقدرة الإمام ـ أي إمام في هذه الفترة ـ إلاَّ عمل القليل وربمـا لم يتجـاوز المـدن والحواض خاصة إذا كانت نظرته قاصرة وفهمه لايتجاوز الموقف السلبي لمعنى الأمن والاستقرار وقد زاد الأمر سوءاً في فترة حكم المنصور تصرفات الرجل المتناقضة واستشراء فساد بطانته وبعض من كان يعتمد عليهم من الوزراء فكانت النتيجة طريقاً مسدوداً سقط المنصور في آخره .

<sup>(</sup>١) انظر ماتقدم في الصفحة : ٩٥

وفي العودة إلى تتبع الأحوال الداخلية وحوادث القبائل التي يقودها آل العنسي وغيرها مما سنذكر ، نجد المؤرخ جحافاً يذكر لنا في حوادث السنة التالية لما قدمنا من قطع العنسي لطريق سمارة ومضي أخيه عن طريق صنعاء ، يذكر أخبار نزول قبائل يام إلى تهامة في مطلع عام ١٢١٠ هـ / ١٧٩٥ م ، فسير المنصور جماعات بلغت ثلاثة آلاف مقاتل على رأسهم من حاشد السادة بيت أبي منصر وبنو الأحمر ومن بكيل آل جزيلان وقاد الجميع عامل الزيدية على بن يحيى سرور ، ووقعت مناجزات تقهقرت على أثرها يام إلى نجران لكنها عادت في العام التالي وكان الأمير عبد الله جوهر قد خلف الأمير سروراً وكان معه ألف وخمس مئة من قبائل ذي حسين وآل عفراء وآل الشايف فهزمتهم يام ومن معهم من جند الدولة ، « وكانت الأسراء في ذي حسين نحو مئتين وسبعين نفراً أخذت يام سلاحهم ومتاعهم ، وانهزم الأمير عبد الله جوهر في جنده فسارت يام إلى الجامعي فانتهبوها وإلى الواعضات وما والاها فانتهبوها وعادوا إلى بلادهم »(۱) .

ويفيدنا جحاف فائدة جليلة فيا ذهبنا إليه قبل قليل من أن عامل القحط والجفاف كان دافعاً أساسياً في قيام القبائل بالسلب والنهب والحصار ، وإن كان لهذا السلوك دوافع أخرى عندما لا يكون الموسم أو المواسم خيرة فالدوافع والعوامل الأخرى كثيرة . ففي حوادث العام نفسه \_ أعني ١٢١٠ هـ / ٦ \_ ١٧٩٥ م \_ ذكر جحاف عن القبائل ولعلها برط بأنها :

« سارت عن ديارها كعادتهم يشكون ببلادهم جوعاً وشدة فوصلوا باب الخليفة وحاصروه وتخطفوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل فلم يتحرك الإمام بشيء من ذلك لاشتغاله بنفسه ؛ وكان قد أهمه أمر « خولان » وقلب الفكر في تدبير تدميرهم ... "(٢).

فماذا كان أمر خولان ؟

۱) جحاف : ۲٤۹

۲) نفسه : ۲۵۰

لقد خرجت قبائل خولان في مطلع العام يقودها المثنى على صبر وبدأ هجومه في خولان نفسها وسار إلى أطراف عنس « ووضع السيف ودوخ الطرف واستوى على كثير من القرى، وهجم على إليانيتين وعاث بها وأخرب بيوتها، وأتى على أكثر الثار فيها، وأباد الخضراء »، وأكثر من ذلك فقد « ساق من بلاده ألف على أكثر الثار فيها ، وأباد الخضراء »، وأكثر من ذلك فقد « ساق من بلاده ألف رأس من الإبل ليحمل عليها الأطباع من الحبوب وغيرها ». ثم اتجمه صوب وصاب السافل وعتمة فنهب هناك وصادر التجار، ونقل الحبوب، وكان فوق وصاب السافل وعتمة فنهب هناك وصادر التجار، ونقل الحبوب، وكان فوق ذلك يدعي معرفته بما يسمى بـ « المشعة » أو« البشعة » وأنه بها يستخرج السرقات، وكان بذلك يغرر بكثير من السذج والعامة، ومن الطريف أن المرقات، وكان بذلك يغرر بكثير من السذج والعامة ، ومن الطريف أن المؤرخ جعافاً ذكر أنه شخصياً قد خبره فيها ووجده « لاشيء ، على أن به غباوة وجفا ! » " .

كان المنصور قد همه أمر خولان هذا واتساع أعمالهم في تلك المناطق ، وكان لديه عدد من قبائل ذي حسير استدعى رؤساءهم من آل الشايف وأسرّ إلى كبيرهم يحيى بن هادي الشايف بخطته في توجيههم لمحاربة خولان وتأديبهم ، وهكذا وأعطاه مع أصحابه مالاً كثيراً وأطمعه في « إنالته جميع ماأجلبوا به » . وهكذا توجهت قبائل ذي حسين لتحارب خولان باسم الإمام والدولة وأغذت السير حتى التقت بخولان التي كانت تعيث وتسلب في حدود آنس ، وكان قتالاً شديدا خسرت فيه خولان المعركة وكل أسلابها وما نهبته على إبلها الألف المحملة ، ودفنت مئتين من قتلاها في قرية عَيْشان التي تقع في الشمال الغربي لمدينة ذمار حيث كانت المعركة الحاسمة (۱) .

وعادت قبائل ذي حسين إلى صنعاء منتصرة موقرة بأحمال الغنائم التي هي في الأساس أموال تلك المناطق المنكوبة وحبوبها ، وقد استقبلهم المنصور وأكرمهم

الد

(۱)

(٢)

<sup>(</sup>۱) جعاف : ۲۵۰

۲۰ نفسه : ۲۰۰ ـ ۲۰۱

كثيراً ، رغ أن بعضهم توجه بما حمل مباشرة إلى بلادهم دون المرور بصنعاء .

أما آل العنسي فقد استرت هجاتهم مع قبائلهم في المناطق الوسطى والسفلى بالطريقة والأسلوب نفسيها ، وكان رد فعل المنصور يتراوح أيضاً بين القتال مرة والمصالحة ثانية والإهمال أخرى دونما حل حاسم . وقد كان لحادث خاص وقع من آل العنسي في صنعاء أهمية في التعجيل بسقوط المنصور في آخر حكمه كا سيرد في فصل قادم (۱)

### $\triangle$ $\triangle$

### ٧ ـ أبو حليقة وعصيانه

كان محمد بن سعيد أبو حُلِيقة الخولاني من بين الأشخاص وقادة القبائل الذين خلقوا الفتن والاضطرابات لإدارة المنصور في نهاية القرن الثاني عشر الهجري / أواخر الثامن عشر الميلادي ومطلع القرن الذي يتلوه وبيت أبي حليقة من نقباء أو مشايخ قبائل خولان أن معروفون كغيرهم من وقت بعيد ؛ إلا أن محمداً هذا لم يكن معروفاً ولم يكن له شأن يذكر وإن كانت الحوادث والظروف التي واجهها تشير إلى ذكائه الفطري ومقدرته على التصرف . فقد غادر قبيلته خولان وحيداً بحثاً عن الكسب والرزق ، ووصل إلى حُبَيْش في منطقة لواء إب وهناك التحق بخدمة عاملها علي بن إساعيل بن إبراهيم الذي كان في حاجة إلى الجنود ليضبط أمور المنطقة . وبعد مرور وقت قصير تمكن أبو حليقة من قيادة بضعة أفراد كان بهم ينفذ أحكام العامل فيحضر المتخاصين و يجبر المتهربين من دفع الضرائب على دفعها ، إلى غير ذلك من الأمور التي كان يستخدم فيها الذكاء

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة ١٥٨ وما بعدها بما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) درجت قبائل خولان وكذلك نهم على تسمية رؤسائها بـ « النقباء » .

والحيلة بدلاً من القوة والقتال ، وقد اعترف له بقدرته وذكائه (١) .

وفي عام ١١٩٨ هـ / ٤ - ١٧٨٢ م ترك أبو حليقة خدمة عامل حُبيش وتوجه إلى صنعاء يحدوه الطموح والأمل في تحسين حاله بعد أن نال بعض الحظوة وتوجه إلى صنعاء يحدوه الطموح والأمل في تحسين حاله بعد أن الوزير أحمد بن والمال هناك . وقد زع جحاف أن أبا حليقة قد « توسل إلى الوزير أحمد بن إماعيل فابع بألف قرش على أن يجعل له عملاً يظهر له به رئاسة ، فقبضها منه وخيّب أمله ، فأوجب خروجه للفساد ! »(١) . وسواء كان فايع قد خيب أمله أم أن الرجل لم يكن معروفاً بالقدر الكافي في العاصمة وأن الظروف لم تكن مواتية أن الرجل لم يكن معروفاً بالقدر الكافي في العاصمة وأن الظروف لم تكن مواتية لأن يكون له أي شأن فيها ، فقد عاد على كل حال إلى حبيش مواصلاً خدمته لدى عاملها وقد أصبح معه بعض الرجال من قبيلته ، وربما كان قد بدأ التبييت للقيام بعمل ما إلا أنه كان ينتظر الوقت المناسب .

فلما كان عام ١٢٠٢ هـ / ٩ - ١٧٨٨ م قاد أبو حليقة ، جماعة كبيرة من رجاله وهجم على حبيش واحتل دار عَلُوة التي كانت لابني علوة حسن وصالح اللذين كانا عند عامل جبلة إسماعيل بن عبد الله فارع ، ويظهر أن دارهما كانت يخزناً كبيراً ، واحتل نفر من أصحابه الحصن المطل على حبيش والمعروف بدار الحفاء . ثم أغاروا على القرى الجاورة فانتهبوها و «تحكم في الضعفاء وسلب الثمرات ، وفعل الأفاعيل »(١) فكانت هذه بداية خروج أبي حليقة وإثارته للإضطرابات والفتن التي دامت بشكل متقطع لكنها كانت في منتهى الشدة والقسوة لواذ سبع عشرة سنة حتى انتهى أمره وقتل عام ١٢٢٠ هـ / ١٨٠٥ م في البين الأسفل (١) .

<sup>(</sup>۱) جعاف : ١٦٥

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) نف : ۱۲۱ و ۲۲۷

<sup>(</sup>٤) نقسه : ١٥٥

إبان هذه الفتنة التي طال أمدها كان المنصور في صنعاء ، تبلغه الأنباء عن استفحال أمر أبي حليقة ومن ذلك هجومه وتحصنه في حبيش فأرسل القائد السيـد يحيى بن محسن المتوكل على رأس خمس مئة من رجاله انطلق بهم على عجل ووصل بهم ليلاً - بعد سفر ثلاثة أيام - فهاجم المدينة واستعادها . لكنه بعد حصار أربعة أيام فشل في الاستيلاء على حصن دار الحفاء ، فعاد إلى التفكير في استخدام التدبير الذي عرف به ، فأرسل في طلب خمسة أشخاص من حذّاق أرحب ممن عرفوا بالتسلق والتلصص فوصلوه في بضع يوم (١) . استفاد المتوكل من هؤلآء بأن أرسلهم سراً لتسلق الجبل والتجسس على من فيه ، وبعد أن عرف مكان بركة الماء أعد كلاباً أماتها بالسم وأمر الأشخاص الخسة ذات مساء بتسلق الحصن ورميها في مياهه لإفسادها . ولم يحتمل رجال أبي حليقة البقاء بعد ذلك إلاَّ يومين حتى استسلموا . لكنه حدث خلال ذلك أن أرسل الوزير فايع الشيخ عبد الله الضلعي على رأس قـوة من قبـائلـه عيــال سريـح وقبـائــل من نهم واستـــدعي المتــوكل إلى صنعاء . فتوجه الضلعي إلى دار علوة والتقى بأبي حليقة ورجاله فلم يصدوا في وجمه الضلعي لكنهم تراجعوا إلى الجبال وتحصنوا بمعاقلها . واسترت المناوشة والاقتتال نحو شهرين حتى كاد اليأس يسيطر على الضلعي(٢) ويبدو أن المنطقة كانت خالية من الحاميات العسكرية الحكومية \_ وذلك ماجعل أبا حليقة يتقوى منذ البداية ويعتمد عليه المسؤولون في احتياجهم للضبط والإدارة - ، ولهذا فعندما طلب الضلعي العون من أقرب مركز إليه وهو ذو جبُّلة لم يكن هنــاك إلاًّ قاضي المركز السيد زين العابدين بن يحيى الخباني (ت ١٢٤٧ هـ / ١٨٣١ م )(١)

<sup>(</sup>۱) جحاف: ١٦٦؛ زبارة: **نيل الوطر ٢٩٩٠**٢، وعن المتوكل انظر ماسبق (ص١٠١ الحاشية: ٢).

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۱۲۷

 <sup>(</sup>۲) عالم، فقيه ، فاضل ، معمر ، عمل بالقضاء « للمهدي عباس » وابنه « المنصور علي » في ذمار والمخادر وعتمة وخبان وجبلة وإب التي توفي بها عن عمر ١١٠ سنة ( انظر ترجمته في زبارة : نيل الوطر ٢٢١/١) .

الذي هرع مع حفنة من الرجال جارين خلفهم المدفع الوحيد هناك والذي رموا الذي عرع مع حفنة من الرجال جارين خلفهم المذي كرَّ راجعاً إلى بلاده مع به ففر يفد كثيراً وانتهى الأمر بالصلح مع أبي حليقة الذي كرَّ راجعاً إلى بلاده مع به ففر يفد كثيراً وانتهى الأمر بالصلح مع أبي حليقة الذي كرَّ راجعاً إلى بلاده مع به ففر يفد كثيراً وانتهى الأمر بالصلح مع أبي حليقة الذي كرَّ راجعاً إلى بلاده مع به ففر يفد كثيراً وانتهى الأمر بالصلح مع أبي حليقة الذي كرَّ راجعاً إلى بلاده مع أبي حليقة الذي كرُّ راجعاً إلى بلاده مع أبي حليقة الذي كرُّ راجعاً إلى بلاده مع أبي حليقة الذي كرُّ راجعاً إلى بلاده مع أبي علي المع أبي المعالم المعا

### **☆ ☆ ☆**

لم يمض أبو حليقة في خولان إلاَّ غانية وعشرين يوماً جمع فيها نفراً من الرجال وبعض المتاع وأعد نفسه لهجوم جديد ؛ فاتجه من خولان غرباً إلى آنس وتوغل حتى بلغ حدود ريمة فاستولى على بعض الحصون ، ولما حاول الاستيلاء على حصن الدومر دافع عنه رجال الرتبة التي به واستعانوا بالمواطنين القريبين في على حصن الدومر دافع عنه رجال الرتبة التي به واستعانوا بالمواطنين القريبين في المنطقة ، وكان قتالاً شديداً طيلة اليوم انكسر في آخره أبو حليقة « فسلبوه بعض المنطقة ، وكان قتالاً شديداً طيلة اليوم انكسر في آخره أبو حليقة « فسلبوه بعض المنطقة ، وحازوا بعض الماشية ، وقتلوا جماعة من رجاله ، واحتزوا الرؤوس المنابع الخليفة في شهر جمادى الآخرة [ ١٢٠٣ هـ / ١٧٨٩ م ] "(١) .

تراجع أبو حليقة نحو مناطق آنس فعمد إلى السلب والنهب ، واستشعر المنصور هذا الخطر الجديد ، فقرر من فوره الإعداد لحملة عسكرية كبيرة لتطهير كل المناطق من الفتن والفوض بما في ذلك منطقة آنس التي كانت تعاني من شدة وطأة أبي حليقة وقبائله .

### ☆ ☆ ☆

# ٨ ـ جيش الحملة

عزم المنصور على إعداد حملة حربية كبيرة ، وقد ذكر جحاف أن « المنصور شكا إلى وزيره الحسن بن عثان العلفي الأموي خلو بابه من الأمراء والقادة وأنه فقد المعين والنّاصر ، وعُدم المدبّر والمشاور ، ولم يجد أحداً يكفيه مؤونة الجهاد ،

<sup>(</sup>۱) جعاف : ۱٦٧

وعزم الخروج بنفسه » فهوّن الوزير عليه ونصحه باستدعاء بعض أقربائه من آل أمية - كا يحلو لجحاف أن يسميهم - فتم طلب الحسين بن أحمد العلفي عامل بَيت الفقيه وحميد بن عبد الله عامل رَيْمة اللذين يقول عنها جحاف : إنها « لم يكونا من استعد للحرب ولا باشرا في وقعة الطعن والضرب » وواضح من كلام جحاف الذي كان يميل إلى ابن المنصور السيف أحمد أنه دوماً لم يكن يرى في اعتاد المنصور على وزيره العلفي وأقربائه إلا ضعفاً وثقة في غير محلها ، وكان غيره يشاركه الرأي نفسه كالإمام الشوكاني كا سنذكره في آخر حكم المنصور ().

وصل المستدعيان وتشاور المنصور معها ومع وزيره وآخرين وتم الاتفاق على أن يتظاهر المنصور بأنه شخصياً سيقود الجيش الذي أعد تجهيزه ، ونجح هذا التدبير في دفع معارضي آل العلفي وخصومهم في العاصمة إلى التسابق في تقديم العون والوعد بالمساركة في واجب دعا إليه الإمام . وهكذا تمكن المنصور من تذليل العقبة الأساسية في تعاون جميع العاملين في إدارته وأغنياء الأعيان فجمع منهم بالإضافة إلى ما كان متوفراً لديه في بيت المال ، مبلغ ٣٦٠,٠٠٠ ثلاث مئة وستين ألف ريال فضي من أجل هذه الحملة وهو مبلغ كبير للغاية (٢) حسب معايير العصر .

ومن ناحية ثانية كلف المنصور وزيره لشؤون القبائل الشيخ محمد خليل بتجنيد القبائل المقاتلة ، فطلب من بكيل قبيلة وادعة ، ومن حاشد العُصَيُّات وبني مالك والصَّيد وبني صُريم وخَارِف وبني سِحَام والأعروش وقبائل أخرى بلغ عدد أفرادها جميعاً عشرة آلاف مُقاتل بالإضافة إلى أربعة عشر ألفاً من جند الدولة .

١) انظر: ديوان الشوكاني ( ص : ٣٠٨ البيت ١٩ وما بعده )

٢) جحاف : ١٦٧ ؛ وانظر قية الريال واضطراب سعره في بداية الفصل التالي ( ص ١٥٠٠ )

ويرم لنا جحاف صورة مفيدة طريفة للاستعداد للحرب التي أعلنها لنصور قال :

. . . وأنزل الإمام من القصر إلى باب دار الإسعاد المدافع ، وأمر العَمَلَة والصَّاع من أهل الحديد والنجارين ليعملوا لها الزَّحافات وأمرهم بامتثال أمر الحاج على الساعاتي ، وكان إليه المنتهى في - - الفكر بعيدة الإدراك ، وأمر الإمام بجرّ المدفع الكبير إلى المخراج الفكر بعيدة الإدراك ، باب داره ، وما زالت العَملة تعاني آلات الحرب أيـامـاً وعملوا للمـدفع من البارود والرصاص ، وآلات الحرب وأمر بعمل السلالم للخراب ، والمناشر لقطع الأعناب [!] واصطحبها العَملة ، وساق سبع مئة من المسلمين واليهود للخراب والقطع ، وأجرى للجميع الأرزاق ، ووسع النفقة . فلمَّا انتهت تعبئة الحرب أخرج وزراؤه وأعوانه جميع ما يحتاجه المسافر إلى دار سلم (١) ، وانتظروا خروجه ، فكسا رؤساء القبائل وأهل العهد ، والمدركين بالحفاظ ، واستعرض جيشه الجرار ، وكسا رجال الأموية وأمّرهم على الجيوش ، وأظهر بقاءه ... »(٢)

وهكذا تم للمنصور ما أراد من تجهيز الجيش دون أن يكبد نفسه مشقة القيادة « فانشالت الأجناد من باب داره يوم الاثنين خامس عشر شهر شعبان [ ١٢٠٢ هـ / ١٥ مايو ١٧٨٢ م ] كالجراد المنتشر » كا يصفه جحاف .

ومن الواضح أن أحمد بن المنصور الرجل الشاني في الدولة ، بل والهام ، لم يكن على رأس الجيش ، ولم يـذكر قواد أيضاً من المعروفين ، ولا يستبعـد أن

مشائخ

العاد

وقد « فأر

ضد

الخوء حليق المنطأ

وأمض بأعنا المتمعا

وكان الجيش

« العة ومتول واللّب

وأذعنا

(١)

<sup>(</sup>١) تبعد « دار سَلْم ، عن صنعاء ٩ كم جنوباً .

<sup>(</sup>۲) جعاف : ۱۲۸

المنصور بالتفاهم مع ابنه جهز الجيش واستحسن وجوده مع آخرين للبقاء معه في العاصة لحايتها من أي طارئ .

### ☆ ☆ ☆

عسكر الجيش ليلته الأولى على الغيل في قرية ابن حميد على بعد نحو خمسة عيه كلو متراً جنوباً من صنعاء ، وما تحرك هذا الجيش الجرار في اليوم الثاني إلا وقد سبقته أهواله وضحامته إلى مختلف أرجاء البن ، أو كا قال حجاف : « فأرحفت الديار وطار خبر ذلك الجيش كلّ مَطار » . ومضى الحبش قدماً فعسكر في سيّان وهي من قرى سنحان ومن هناك انطلق الجيش نحو أول أهدافه ضد أبي حليقة الذي لم يكن بعيداً عن المنطقة ، فقد كان متحصناً في حصن الخوعة قريباً من بيت الوزّان بخولان وبسهولة تم تدمير الحصن واختفى أبو حلقة هارباً. وتقدم الجيش نحو الجنوب الشرقي واستولى على كل الحصون في المنطقة ، وخرب القلاع والأسوار التي كانت تتخذ ملاجئ للتحصن والدفاع . وأمضى أياماً في هذه المناطق من خولان ، ولما توجه الجيش نحو مسور المشهورة بأعنابها جاء أمر الإمام بعدم دخولها ، وتقدمت قبائلها بالذبائح للجيش كالعادة المتبعة لتقديم الولاء ، وكذلك الأمر مع اليانيتين وعين عمالاً في تلك المناطق ، وكان في الحداء التي تبعد نحو سبعين كيلو متراً بعض الفتن والعصيان فياكتسحها الجيش ووصل إلى معقل الشيخ حسين عامر البخيتي وبيت أبي عاطف فسلموا « العقائر والرهائن ، وبهذا دانت بلاد الحداء بالطاعة للإمام فأرسل عليها عاملاً ومتولياً الشيخ أحمد بن قاسم شمسان ، ثم نهض الجيش إلى حصون المسال ثم إلى تنز واللَّيـح ثم إلى الهجرة بيت أبي بركات ؛ وقصدوا ديـار عَنْس ، وقـد تهـدت وأذعنت ، وقصدوا باب الثغر رداع ...، (١١) وتم إخضاع قبائل عَنْس وقَيفة وقدم مشائخها الذبائح والرهائن بعد تدمير حصن الذهب وغيره ، وقدم الولاء والطاعة

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۱۲۹ ـ ۱۷۱

ومعه من كبار رجال المنطقة أمثال: حسين الحطام، وحسين بن زيد أبي صريمة، و خوته وآخرين، ولاحق جماعة من الجيش أحمد بن حسين عون الله الذي فرّ من المعسكر متحدياً، فتوجه الجيش في يوم ثان إلى بلده السّوّاد فوجدوه و قد فارق منازله ومعاقله، فقدموا أهل الهدم إليها فهدموها وما حولها من القرى، وأبادوا الخضراء. وأصاب بذلك الحل الأمير حميد بن عبد الله الأموي مرض فاشتد عليه، ودعا بالفصّاد، ففصده، وتعوق هناك عن المسير، فراح عنه الجند، وتقدموا على الحصون، والمعاقل، والدروب فهدوها، وهي مما يلي بلاد العوالق، وبلاد السلطان الرصاص..»(١)

مر

الس

(Y)

وهكذا استر الزحف جنوباً ، فهرع الرصاص ومشايخ البيضاء والمناطق الشرقية والجنوبية للولاء « وكتب ـ الرصاص ـ بماجريات ذلك الجيش إلى حضرموت والشحر يخبرهم بأنه لاطاقة لأحد بملاقاته ، فتحرّسوا ونزل بهم الخوف والوجل "'' . وفي الواقع لم يكن من خطط الجيش التوغل إلى أقصى الجنوب ربما لاقتناع المنصور بالولاء العام والسلطة الاسمية على المنطقة منذ وفاة والده المهدي عباس وضعف سيطرة صنعاء عليها بالتدريج .

لم تكن حملة الجيش وعملياته العسكرية والتأديبية تمر دائماً بسلام أو بمجرد وصوله والخوف من ذلك ، فقد واجه بعض المقاومة وحدث قتل واقتتال لكن الكفة الراجحة بالطبع كانت للجيش ، ولم يحدث إفراط في القتل أو الهدم والتخريب باستثناء ما كان من أمر الحصون والمعاقل ، ومن بعض القرى التي كان فيها من يقاوم فقد كان يصيبها الدمار ، وكان تقديم الولاء والطاعة يجنب المنطقة الكثير من المتاعب والخسائر .

وبعد مضي نحو ثلاثة أشهر قفل الجيش بقيادته عائداً مظفراً ، فوصل صنعاء

<sup>(</sup>۱) جعاف : ۱۲۹ ـ ۱۷۱

في ١٧ ذي القعدة سنة ١٢٠٤ هـ / ٣١ يوليو ١٧٩٠ م، وبات مركز المنصور قوياً وهدأت الحوادث والاضطرابات، و « علم الناس أن لا جهد للعصاة، ولا مطمع للبغاة في نيل شيء من المملكة » كا قال مؤرخنا جحاف<sup>(۱)</sup>. بَيْد أن خطراً جديداً قد أخذ يظهر في تهامة وهو لا يشبه عصيان القبائل أو ما كان المنصور يواجهه من قبل ، بل هو تهديد لسلطان الإمام والدولة على تهامة الين ، ذلك هو خطر الشريف حود أبي مسار الطامح إلى الاستقلال في منطقة تهامة والخلاف السلياني .

☆ ☆ ☆

### ٩ ـ الشريف حمود والخطر الوهابي

من المعروف أن هذه الفترة التي نؤرخ لها عاصرت في جزء منها انتشار الحركة الوهابية ذات الحماس والمبادئ الصلبة (٢) في أنحاء الجزيرة العربية وما هو

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۱۷۱

<sup>(</sup>۲) الوهابية: حركة إسلامية إصلاحية أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ١١١٥ ـ ١٢٠١ هـ / ٢٠٧ م ) وجاءت هذه التسمية في الواقع من الأعداء والمعارضين للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهداف حركته ، واستخدمها الأوربيون في كتاباتهم حتى الآن . وقد أطلقت الجاعة على نفسها اسم « الموحدون » و « الطريقة المحمدية » ؛ وشيخ الطريقة وأتباعه هم من أهل السنة الذين يتبعون مذهب الإمام أحمد بن حنبل ( ت ٢٤١ هـ / ٢٥٠ م ) ، واستمدوا أفكارهم الجديدة من أراء الإمام الحنبلي الكبير « ابن تهية » ( ت ٧٢٨ هـ / ١٣٢٨ م ) الذي هاجم بشدة التزلف بالأولياء وزيارة الأضرحة والقبور وتعظيها ؛ وهذا يتفق مع أراء الزيدية في الين فاتفقوا مع ما ذهب إليه ابن تهية ومن ثم ما دعت إليه حركة ابن عبد الوهاب فيا بعد ، وكان الإمام الشوكاني المعاصر للجزء الأخير من حياة المؤسس ابن عبد الوهاب وحركته مع غيره من علماء الين يذكرون ذلك ويجلون ابن تبية فكتب عنه عبد اللوكاني كثيراً ، وشرح كتاب جد ابن تبية « عبد السلام » ( ت ١٥٦ هـ / ١٠٥٤ م ) بكتابه المشهور « نيل الأوطار » ( انظر : كتابنا عن الشوكاني ؛ والبدر الطالع : ١٢٠١ ؛ وعن الحركة الوهابية وتاريخها : ابن بشر : عنوان الجدد ١ /١٠٠ ـ ١٢٠ ؛ الموسوعة الاسلامية = الوهابية وتاريخها : ابن بشر : عنوان الجدد ١ / ١٠٠ ـ ١٢٠ ؛ الموسوعة الاسلامية =

أبعد منها . فلقد تخطفت الحركة مدينة كربلاء في سنة ١٢١٦ هـ / ١٨٠١ م ، ابعد منه المجاز فاستولت على مكة سنة ١٢١٨ هـ / ١٨٠٣ م وعلى المدينة في وكرّت في الحجاز فاستولت على مكة سنة ١٢١٨ هـ / ١٨٠٣ م بستقل وسرب ي ... وسرب الأضرحة والقباب و « كلما يستشم منه رائحة الوثنية » السنة التالية ، وخربت الأضرحة والقباب و « كلما يستشم منه رائحة الوثنية » الزعا في تلك المدن وغيرها حيث زحفت إلى العراق وسورية شمالاً ، وعملت على في تلك المدن وغيرها حيث زحفت الى العراق وسورية شمالاً ، عبد الو عامر موسيع - بريان الماني عشر / الشامن عشر المسلادي حكاماً محليين هم عرفت من أواخر القرن الشاني عشر / الشامن عشر المسلادي حكاماً محليين هم عاصته عرب من آل خيرات وكان أشهرهم وأكثرهم خطراً الشريف حمود بن محمد أبو الأشراف من آل خيرات وكان أشهرهم وأكثرهم على مر روس من من من من من الله من الله من الله من الله من مركزه في أبي عريش مسار ( ١١٧٠ - ١٢٠٢ هـ / ١٧٥٦ من الله من الله من الله من من الله مر. ويحكم الخلاف السليماني باسم الإمام المنصور كما كان أسلافه يفعلون باستمداد ولايتهم تتطور د-- من أئمة صنعاء "". وقد عرف الشريف حمود بالشجاعة والكرم حتى مدحمه بإبلاغه ر الشعراء ، ومنهم شاعر صنعاء المشهور عبد الرحمن الآنسي بقصيدة ليست من شأن الح شعره الحميني الرقيق بل من قصائده الحكمية ، ومطلعها : لَعُمْرِكَ مَا اللَّيْثُ الَّذِي هَوَّلُوا بِهِ وَلَكُمْ اللَّيْثُ الْمَصُورُ حَمُ ودُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ معركة على مق (الإنجليزية): ٤ / ١٠٨٦ ومصادرها؛ بروفسور سرجنت والدكتور الغول: الموسوعة البريطانية مادة و Arabia » ١ / ١٠٤٩ ؛ حوراني : ١٠٤٥, Hourani Arabic thougt ؛ حتى : والإقدا Hitti, Histry of the Arabs, 740-1; Watt, Islamic philossophy, 164-5. ولزيد من التفاصيل انظر: محمد رشيد رضا: الوهابيون والحجاز ، القاهرة ١٣٤٤ هـ ؛ وتوجه حسين بن غانم : تاريخ نجد ، القاهرة ١٩٤٩ م ؛ أحمد محمد الذيب : آثار الشيخ محمد بن التقى ب عبد الوهاب ، الرياض ١٣٩٧ هـ ، عبد الرحم عبد الرحمن ( الدكتور ) : المدولة والاه و السعودية الأولى ، ( ط٢ ، القاهرة ١٩٧٥ م )

(١) ال

(٢)

(٣)

الشوكاني : البدر الطالع ٢٤٠/١ ؛ الجرافي : المقتطف : ٢٥ ، وانظر ترجمتنا لـه في تحقيقنا

ابن بشر: عنوان الجد ١ / ١٢١ - ١٢٣

لديوان الشوكاني : ٢٥١ ـ ٢٥٢ حاشية ٣ .

انظر الآنسي فيما سبق ص : ٧٦ .

(1)

(٢)

(7)

(٤)

وكان حمود طموحاً ساعدته الظروف المستجدة وضعف سلطة صنعاء أن يستقل في أبي عريش ويعمل للاستيلاء على بقية تهامة . ومن ناحية أخرى كانت الزعامة القبلية قد تبلورت في الجانب الآخر على جبال السراة في شخص عبد الوهاب بن عامر الرفيدي المعروف بأبي نقطة الذي قام مع أخيه محمد بن عامر بزيارة لأمير نجد عبد العزيز بن سعود (ت ١٢١٨ هـ / ١٨٠٣ م) في عاصته الدرعية ، وتلقيا بحاس الدعوة الجديدة ، فعين ابن سعود أبا نقطة حاكاً على مرتفعات عسير وفي طريق عودته توفي أخوه محمد (الله معرفة المعرفة المعرفة على مرتفعات عسير وفي طريق عودته توفي أخوه محمد (الله معرفة المعرفة الم

بدأت الصراعات بين الشريف حمود وممثل ابن سعود أبي نقطة تتزايد وكانت تتطور أحياناً إلى قتال ومصادمات مسلحة ، كان الشريف حمود على أثرها يسرع بإبلاغها بشكل ذكي إلى الدرعية . وفي الواقع فإن منخفضات عسير وتهامة شأنها شأن الحجاز لم تكن قد تقبلت بيسر الدعوة الوهابية (٢) .

بلغ الصدام والقتال بين حمود وأبي نقطة الممثل والمؤيد من الدرعية ذروته في معركة غير متكافئة في منتصف شهر رمضان سنة ١٢١٧ هـ / ١٧ يناير ١٨٠٣ معلى مقربة من أبي عريش هزم فيها حمود واستسلم بعد أن أظهر من البطولة والإقدام ماأقرَّ به الجميع حتى أعداؤه (٢) .

وفي الظروف الجديدة تظاهر الشريف حمود بالولاء لأمير الدرعية ولدعوته وتوجه من بيته بعد يومين من هزيته في المعركة إلى المعسكر السعودي حيث التقى بأبي نقطة ومد يده للمعاهدة والسمع والطاعة لابن سعود و « موالاة من والاه ومعاداة من عاداه والقيام بالدعوة »(1). وبمزيد من المناورة والانتهازية قام

<sup>(</sup>١) البهكلي : نفح العود ١٢٨

Winder, Saudi Arabia, 72. (Y)

<sup>(</sup>٢) البهكلي : نفح العود : ١٢٨ ـ ١٣٨ ؛ العقيلي : تاريخ الخلاف ٤٥١/١

<sup>(</sup>٤) العقيلي : تاريخ الخلاف ٤٥٢/١

الشريف حود في الوقت نفسه بإرسال مبعوثه الخاص السيد حسن بن خالد الحازمي ( ١١٨٨ - ١٢٣٤ هـ / ١٧٧٤ - ١٨١٩ م )(١) في بعثة إلى الإمام المنصور في صنعاء ، حاملاً رسالة يشرح فيها حقيقة الموقف وأنه لم يخضع إلا في الظاهر وليس في الحقيقة ، كا أنه يعتبر نفسه مع الإمام ضد ابن سعود . وينتظر بفارغ الصبر مساعدة عاجلة قبل انتشار الدعوة الوهابيـة في كل المخلاف السليمـاني ، إذ لو تم ذلك فسوف يكون من الصعوبة بمكان إنقاذ ماقـد وقع بـالفعل في أيـديهم (٢) . وييط ، البهكلي (ت ١٢٤٨ هـ /١٨٣٢ م )(٢) ـ مؤرخ حمود وابن بلدته ـ ، اللثام عن سوء حالة حمود وقنوطه في هذا الوقت العصيب ، وما قام به مبعوثه الحازمي في صنعاء الذي قــابل وزير المنصور الحسن بن حسن العلفي و « ألقى إليــه جميم -الواقع وحذره وأنذره في المرتقب وأن الشريف حمود إن لم يُبَادَر بالجنود الإمامية فلا عذر له من التجرد مع أهل الدعوة النجدية وفاءً بما عاهدوه عليه وشرطوه عليه » ثم طلب مقابلة المنصور « فأخذ عليه أن لا يكلم الإمام إلا عما يطابق، المقام !» ، وقد قابل الحازمي المنصور وانتظر في صنعاء نحو ستة أشهر « ينتظر خروج الأجناد إلى تهامة ونزول العساكر ، ووافي بعده إلى صنعاء الشريف يحي بن علي فارس الحسني »(أ) وواضح أن كلامه لم يجد إلاَّ أذناً صاء في صنعاء . لكنه من ناحية أخرى يبدو أن شك الإمام في صدق نوايا حمود وفي تحميله تبعة ماحدث بالإضافة إلى ضعف مركزه وعدم رغبته في مواجهة عسكرية في تهامة هو

<sup>(</sup>۱) انظر ترجته عند زبارة : نيل الوطر ۲۲۲/۱ ـ ۳۲۷

<sup>(</sup>٢) البهكلي: نفح العود ١٣٩

<sup>(</sup>٢) كان عبد الرحمن البهكلي تلميذاً وصديقاً للإمام الشوكاني ، وهو عالم ، قاض ، أديب ، شاعر جاء إلى صنعاء من صبيا سنة ١٢٠٢ هـ/١٧٨٧ م فأخذ عن كبار علمائها ، وتردد فيا بعد على صنعاء كثيراً ، وبينه وبين علمائها صداقات ومراسلات ، وله مؤلفات منها سيرة الشريف حمود الذي ساه « نفح العود » وقد طبع مؤخراً ( انظر البدر الطالع ٣١٨/١ ، ديوان الشوكاني ٨٢ ـ ؛ التقصار : ق ١٢٠ ب ـ ١٢١ أ ! نيل الوطر ٢٣/٢ )

<sup>(</sup>٤) البهكلي: نفح العود ١٣٩ ـ ١٤٠

الذي أملى عليه موقفه السلبي هذا ؛ فقد ذكر الشوكاني أن الشريف محمد بن الحسن (۱) قد وصل إلى صنعاء في شهر ربيع الآخر سنة ١٢١٨ هـ / أغسطس ١٨٠٣ م ـ أي بعد نحو سبعة أشهر من هزيمة حمود ـ من « جهة أبي عريش ، ومعه كتب من الأشراف هنالك يذكرون أن النجدي قد دخلت جيوشه بلادهم وأنهم قد استولوا على بعضها وأنه لاطاقة لهم بهم ، وأنهم سيتركون له البلاد فأجبت [ أي الشوكاني ] على لسان مولانا الإمام حفظه الله بما لفظه .. » وبعد البسملة وديباجة المقدمة والإشارة إلى استلام الكتاب نجد الشوكاني ـ باسم الإمام ـ يحمّل الأشراف تبعة ماحدث ببيان بالغ وتحليل صارم . يقول :

« هذه النتائج مأخوذة من مقدمات هي لديكم معلومات ؛ منها

« هذه النتائج مأخوذة من مقدمات هي لديكم معلومات ؛ منها تشتت آرائكم ، وتباين أهوائكم وتخالف قلوبكم ، وانتثار سلك أسلوبكم حتى طمع فيكم الأعداء ، وكفّ عن نصركم الأودّاء ؛ ومنها اضطراب الأحوال وعدم استقرار الأمور على منوال ، والاستبداد في الأقوال والأفعال وتولية معزول ، وعَزْل وال ، ومنها بطل شيء تام عن الوفاء بما هو لهم من قديم الأيام حتى تركوكم أحوج ماكنتم إليهم ، وخذلوكم عن تسلط العدو عليكم وساروا يفسدون في الأرض ويروّعون الرعايا ، وينتهكون الحرم ، ويسفكون الدماء ، ولو ترك القطا ليلاً لنام ، ولو شبع السنّور لم يتسور الحيطان على الجيران !» .

وبعد أن يستشهد بشيء ، من الشعر والأمثال يحثهم على الثبات في وجه الأعداء ، واعداً بأن ذلك :

« ريثا ينحدر إليكم السيل ، وترون من جيوشنا نواصي الخيل فإن البلاد بلادنا والرعايا رعايانا ..» .

ىوكاني

<sup>(</sup>۱) لعله الشريف محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد الحسني الذي ذكر البهكلي ( ص ٢٦٥ ) وفاته في مطلع عام ١٢٢٥ هـ/١٨١٠ م

ولكن المنصور ينتهز الفرصة فيؤكد بعد « أن البلاد بلاده » . أن الأشراف ليسوا إلا نواباً عنه وهو في كتابه متشكك من مسلكهم حذر من الأخبار التي أرسلوا بها إليه ولهذا فقد ختم جوابه بقوله :

« .. وعليكم الوفاء بحق النيابة والقيام مقام الفاعل ، حتى يلبس النصل نصابه ، ولقد كنا نظن أنكم تصادمون الجبال ، وتقارعون على حماية ذلك الثغر الأهوال ، ولو علمنا أنكم تنكصون بأول قادم ، وتستسلمون لكل طارق ، وتفزعون من كل صارخ ، وتخلون بين رعايانا وبين هؤلاء الزعانف لكان لنا من التدبير مالا يخفى على الخبير ، وبالجملة فقد أذكينا العيون ، وبعثنا من يأتي إلينا باليقين لابرجم الظنون ! فإن صح لنا ما يوجب الإمداد فالجواب وصول الأجناد إلى تلك البلاد ، لانقش وجوه الطروس [ أي الكتب ] بسواد المداد ، وما ذكر من اجتاع الكلمة على الشريف ذي الحسب المنيف حود بن محد ، فقد أحسنتم الخيرة ، فإنه لنا ولكم أنفس ذخيرة . »(1)

### ☆ ☆ ☆

ذلك إذن كان موقف « المنصور علي » إمام صنعاء من « الشريف حمود » المهزوم أمام الجيش الوهابي ، فماذا صنع الأخير بعد هزيمته ؟ . لقد التقى بعد يومين بالأمير « أبو نقطة » الذي عاهده بالولاء لابن سعود وللدعوة ، وفي جمع من الأشراف ورجال الحلّ والعَقْد ولاّه على المنطقة أميراً ( وهذا ما يطمح إليه

<sup>(</sup>۱) رسائل الشوكاني : ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ؛ وعنونها المحقق د . صالح رمضان بـ « ذكريات الشوكاني » ( انظر المصادر ) ولعله وهم في نقله تاريخ هذا الكتاب المرسل من المنصور فذكر أنه في ربيع الآخر سنة ۱۲۱۹ هـ أي بعد هزيمة الشريف حمود بعام وثمانية أشهر وهو بعيد ويكون الصحيح ماذكرنا ( أي ربيع الآخر سنة ۱۲۱۸ هـ ) وذلك بعد ستة أشهر ونصف الشهر .

حود) وهو نفسه ما يريده السعودي الذي لن يَستطيع حكمها والسيطرة عليها ، إذ المطلوب إثبات التبعية ونشر الدعوة ، ولأن الأمر النهائي هو لابن سعود فقد شرط أبو نقطة :

« بأن هذه التولية موقوفة على إجازة أمير العامة عبد العزيز بن سعود » .

وإذا كان هذا الشرط يُفْهَم منه كسب الوقت للتحقق من نوايا الشريف حود وموقفه فقد يكون مطلوباً بالفعل موافقة أمير نجد وإجازته لهذا التعيين ، لكن الهام هو بقية الشروط :

« ومما شرطه الأمير عبد الوهاب على الشريف في صلب العهد: قتال من وراءه من أهل الين ، ومباينة إمام صنعاء ومحاربته إن وصلت منه جنود حرب ؛ وما وسع الشريف إلا الالتزام بذلك ، وكان يظن أن الإمام لا يترك بعث الجنود والذب عن مملكته في السهول والنجود ، ولا سيا وقد نفذ إلى حضرته العلامة الحسن بن خالد "().

### **☆ ☆ ☆**

وهكذا قادت ( براغماتية ) الشريف حمود ( النفعية ) إلى أن يكون مع السعوديين ونائباً لهم في منطقته . غير أن ذلك لم يكن منه إلا بعض الوقت فسرعان ماقلب لهم ظهر الجن . ولم تمض سنوات ثلاث حتى قوّى مركزه وأصبح الحاكم الفعلي لتهامة كلها بعد أن تم له الاستيلاء على اللحيّة وزبيد وحيس ولم يكتف حمود بذلك بل مدّ نظره إلى أعلى من الساحل التهامي فصعّد بقواته نحو المرتفعات وحاول الاستيلاء على منطقة حجة في الجانب الشالي الغربي من صنعاء ، وذلك بعد عزل المنصور لعاملها وقاضيها الشاعر عبد الرحمن الآنسي

<sup>(</sup>١) البهكلي: نفح العود ١٤٢

<sup>(</sup>٢) الشوكاني : البدر الطالع ٢٤٠/١ ؛ البهكلي : نفح العود ١٧٠ ـ ١٧٦

وبقيت بعض الوقت بلا عامل ، فضعفت سيطرة صنعاء عليها . ومن الطريف اتفاق مؤرخ الشريف حمود « البهكلي » ومؤرخ المنصور « جحاف » على أسباب طموح حمود للسيطرة على حجة ، فقد ذكر الأول قهله :

« · · ووافق طلوعهم [ رجال حمود ] إلى حَجة غفلة عامل الإمام وعدم تيقظ الدولة أن الشريف يتادى إلى الجبال .. »(١)

« .. وذلك لأن حمود بن محمد لما رأى أن الأمور قد تلاشت وضعف أمر المنصور وتسلط عليه الوزير ، أرسل عليها [ حجة ] الشريف محسن بن علي الحازمي في قوم من الموهبة .. »(1) .

كان ذلك في عام ١٢١٩ هـ / ١٨٠٤ م ، حين تراسل حمود مع بعض قبائل المنطقة فذهب إليه أحدهم ويدعى يحيى الحبيشي ويصفه جحاف بأنه « من سقط المتاع » ويقول عنه البهكلي : « إن الشريف وجد الفرصة بواسطته ومن على جيله » كأنه يحقر من شأنه (۱) فدبر الاتصال ببعض حاشد وفتحت الطريق لرجال حمود وكان على رأسهم الشريف محسن الحازمي فحاصر حجة وثبت من بقلعتها شهرين واستولوا على مناطق حجة وكان عاملها عثان بن صالح العلفي القرشي يحاول جاهدا الدفاع عنها لكن جموع حمود جاءت من مختلف الجهات ، فأرسل المنصور عبد الله بن أحمد الشايف مع قبائل من بكيل ، فلما بلغ قبائل حاشد ذلك أدركوا الخطأ فيا حدث من بعضهم في فتح الطريق لرجال حمود وأن ذلك أدركوا الخطأ فيا حدث من بعضهم في فتح الطريق لرجال حمود وأن الجالة ستكون لبكيل فأصدقت حاشد المضايقة لمن بحصن جرافة ودار الكلام

<sup>(</sup>١) البهكلي : نفح العود : ١٧٨

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۲۸۹

على خروج محسن بن على الحازمي في رجب [ ١٢٢٠ هـ / اكتوبر ١٨٠٥ م] » ، واسترت المناوشات حتى وصلت قوات أخرى من المنصور وتم تراجع رجال الشريف حمود وهربها إلى تهامة وأعيد تعيين الشاعر الآنسي عاملاً وحاكاً على المنطقة حافظاً لها ومانعاً من تكرار ماقد حدث (١) .

### **\$** \$ \$

كان مركز الشريف حمود مع ذلك ما زال قوياً في تهامة ولم يكن بمقدور المنصور إرسال قوات جديدة لمحاربته ، وبخاصة بعد أن حدث شغب واضطراب في منطقة حراز الواقعة في قريب منتصف الطريق بين حمود في تهامة غرباً والمنصور في صنعاء شرقاً . وقد أرسل المنصور حملة على حراز بقيادة أحد عبيده الأمير ميسور فوصل إلى المنطقة لكنه فشل في السيطرة على أفراد قوته ، فعززه المنصور بعساكر من بكيل بقيادة الفقيه محسن بن يحيى حنش الذي لم يتكن نفسه من أن يحسم الموقف وعاد أدراجه إلى صنعاء بعد قتال وحصار واجهه من قبائل يما التي جاءت إلى المنطقة للمؤازرة بطلب من علي محمد شبام أحد الأعيان في حراز والمسبين للعصيان (۱) .

وبات واضحاً في أواخر عام ١٢٢٠ هـ / ١٨٠٥ م أن يد حمود في تهامة وأبي عريش هي العليا ، فالمنصور يواجه في عاصمته مشاكل سياسية واقتصادية حادة ، فتكاليف الحرب في منطقة حجة وإرسال حملات فاشلة إلى حراز وكابوس الشريف حمود في تهامة جعل المنصور يكثر من إصدارات العملة ذات الفضة القليلة والنحاس الأكثر وبهذا « اضطربت أحوال التجار في الين كله ، وبلغ صرف القرش ثلاث مئة وخمسين حرفاً ، وفي الين الأسفل بلغ أربع مئة وخمسين

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۲۸۹ ـ ۳۹۰ ، البهكلي : نفح العود : ۱۷۸ ـ ۱۷۹

<sup>(</sup>٢) جحاف : ٣٩١ ـ ٣٩٢ ، يلاحظ أن قبائل « يام » التي جاءت من نجران ترتبط مذهبياً مع قبائل « شرقي حراز » بالمذهب الإسماعيلي .

حرف ، فما زال الصرف كل ينوم ينهو ، ولم يقض الإمنام للنباس وطراً ، غير أنه تركهم يتعاملون فيها كيف شاؤوا »(') .

وزاد الأوضاع سوءاً ازدياد سيطرة الوزير حسن بن حسن العلفي وأقربائه على السلطة ، وقوة نفوذه على المنصور وكان لـذلـك آثـاره السلبيـة على الإدارة والقيادات السياسية والعسكرية التي كانت تكره تصرفات العلفى البغيضة .

ومع ذلك فقد أمر المنصور بإعداد السيد يحيى بن محسن المتوكل ليقود حملة على تهامة . فغادر صنعاء بعد صلاة الجمعة في ٢٠ رجب سنة ١٢٢١ هـ / ٧ أكتوبر ١٨٠٦ م على رأس ألف من محاربي ذي محمد وحسين وعدد من رجال حاشية المنصور ومعهم ثلاثون فارساً من صنعاء ، وعسكر المتوكل في عصر غرب العاصمة حتى يوم الأحد ليجهز رجاله ثم توجه إلى متنة التي تبعد نحو ثلاثين كيلو متراً غرباً ، حيث توقف في طريقه إلى هدفه في تهامة . وهناك توقف مع عساكره ينتظر ماوعد به الوزير العلفي من مدد ومؤن فلم يصل شيء ، وبعد مرور ثلاثة أسابيع من المعاناة والانتظار ظهر التملل والاستياء من انقطاع التموين ، فقرر عدد كبير من العساكر التوجه عائدين إلى صنعاء بعد أن كتبوا للمنصور شكواهم وانتظارهم الأقوات مدة اثنين وعشرين يوماً ، وفارقوا القائد ووصلوا صنعاء يوم الاثنين في ٢٠ شعبان منذرين بعودهم شراً مستطيراً .

وندع جحافاً حاضر الموقف وشاهد الحال ليصف لنا ما يكن أن يوصف بأنه مظاهرة صاخبة كادت تتحول إلى قتال وأحداث شغب خطير يشبه ما يحدث ويتكرر في عالمنا اليوم:

« .. وأصبحوا يوم الثلوث ، وتخربت التوابع والخيّالة ، والتف جمعهم إلى شرارة [ ميدان التحرير الآن ] ، وخارج باب السبحة وأظهروا

<sup>(</sup>١) حجاف : ٣٩٠ ، وقارن سعر القرش فيما يأتي ( ص : ١٥٠ ) .

المباينة بعد أن كتبوا كتباً إلى الإمام أفصحوا فيها عن إهمالهم لتأخر جوامكهم وسباراتهم (۱۱) . فأجاب عليهم الإمام : ( وصل تعريفكم وأنتم أصحابنا وخدامتنا ، وأنتم تعرفون انقطاع المواد والدفاع من البر والبحر ، ومايصبر علينا إلا أنتم ، وما سيفوت عليكم شيء ) ، وخرج الأمير فرحان ياقوت المهدي لتسكينهم وخاطبهم باللطف واللين ، وأرسل الإمام ولده محمداً إليهم ، فخرج إلى شرارة ، فقام الشر في وجوههم ، ثم كلمهم فاستعوا ، وامتهل منهم إلى يوم الخيس خامس وعشرين شهر شعبان فعادوا . "۲) .

ذلك كان شأن من عاد من العساكر ، وليس من شك في أن معظمهم إن لم يكونوا جميعهم من القبائل التي كان منها ألف من بكيل أمّا القائد المتوكل فقد بقي ملتزماً مع من بقي معه في متنة ويبدو أنه كان على علاقة صداقة خاصة مع مؤرخنا جحاف الذي ذكر أنه تلقى منه رسالة يستفسر فيها عن جلية الأمر في صنعاء فأجابه جحاف : « أن لاتبقى فإنهم في شغل شاغل عنك ،

لم ييئس المتوكل القائد المحنك المخلص والذي كان يعرف بصاحب حجة (٢) رغم أن المنصور كان قد أهمله دهراً طويلاً حتى كلفه هذه المهمة الصعبة والتي زادها صعوبة مالقيته القوة من ذلك الإهمال المذكور،

<sup>(</sup>۱) الجوامك : جمع جامكية وهي المرتب أو المقرر الشهري ؛ و « السّبُرُ » في اللغة استخراج كنه الشيء ، وفي لهجة أهل صنعاء « السّبَار » فعل الشيء ومنها « السبارات » أي « إعداد الطعام » وتدعى الطاهية « مُسبّرة » ، والمقصود هنا تأخر وصول « وجبات غذائهم » .

<sup>(</sup>۲) جحاف : ٤١١

<sup>(</sup>٣) انظره فيا سبق (ص: ١٠١)

ومع ذلك فقد أسرع بالتوجه إلى تهامة بمن معه \_ وربما بمن عاد إليه من صنعاء ـ ، وكان معه حوالات بـأطعمـة وحبوب تسلمهـا في طريقـه ، ويبدو أن أصحابه لم يقتنعوا بذلك ، فالطعام لم يكن كل شيء بالنسبة لهم « فوعدهم الخير بوصول البندر ، ولما وصل زبيد تلقاه إلى خارجها بولاد حسن الـذي تلكأ في تزويـد عسـاكر المتوكل فـأغلـظ الأُخير له في القول ، فـأضر بولاد الشر ، وسرعـان مـاجـاءت أخبـار بأن قبائل الموهبة في نحو ثلاثة آلاف مقاتل في التحيتا على مقربة من زبيد فخرجت عساكر المتوكل بقيادة ابنه على بن محسن وكانت معركة مهيلة استمرت طيلة اليوم قتل فيها من الموهبة أربع مئة وعشرة ، واحتز سبعون رأساً أرسل بها إلى المنصور في صنعاء ، فـوصلت يــوم ٢٣ رمضان ١٢٢١ هـ / ١٨ ديسمبر ١٨٠٦ م فعلقت هناك . والعجيب أن بين القتلي من الموهبـة نحو ستين امرأة ، وهـذا يعني أن نسـاء منهم كن يقاتلن ، أما قتلي عساكر المتوكل فقليلة وإن كان بينهم قادة كالنقيب محمد بن صالح جزيلان ونحو عشرين جريحاً من بينهم محمد بن هادي الشائف وآخرون . وبعـد هـذا الانتصـار الأولي المؤزر انتهت حياة القائد المتوكل وابنه بوضع الأمير بولاد السم لهما في لبن بارد ، فمات المتوكل من يومه في ٢٢ رمضان وبقي بعده ابنه أياماً ثم لحق به ، وكان معه أبناء آخرون تجنبوا يومها شرب اللبن ، فلم يصب منهم أحد وكان ذلك ماأضمره بولاد من انتقـام وبقي الجنـد « هملاً بلا راع ، وما زالوا هناك إلى أوائل الحرم في سنة ١٢ ١٢ هـ / مارس ۱۸۰۷ م] وعادوا »<sup>(۱)</sup> .

ومن ناحية أخرى كان المنصور قد أرسل بعساكر أخرى قبل ذلك بقليل إلى

<sup>(</sup>۱) جحاف : ٤١١ ـ ٤١٢

الحديدة بقيادة أحمد بن علي البرطي ، إلا انها تلكأت في الطريق عندما جاءت اليها أخبار عن الشريف حمود ثبطت من مسيرها ، لكنها حُثت من الأمير محمد بن المنصور فواصلت ودخلت الحديدة .

أما المنصور فبعد أن توجه يحيى بن محسن المتوكل في حملته تلك ، وجد في نفسه حماساً في آخر شهر شعبان نفسه « وأظهر الحركة والنزول إلى البنادر بنفسه ، وأمر بضرب الخيام في وادي عَصر » ، وربما كان ذلك رد فعل لما حدث من عودة القوات وتظاهرتهم في صنعاء ، أو ربما لإذكاء الجماس في نفوس من عاد والتحق بحملة محسن المتوكل ، أو لأسباب أخرى كتلك التي كان من نتائجها جيش الحلة » لتطهير المناطق الجنوبية والشرقية (۱) إلا أن حماس المنصور سرعان مافتر ، وتقوّل الناس في ذلك الكثير (۱) . وكان الأمر في الواقع بداية النهاية لحم هذا الإمام الهرم .

### ☆ ☆ ☆

وهكذا وجد الشريف حمود نفسه في مركز قوة مقابل ضعف أمر المنصور ، وبدأ حمود يرفض من ناحية ثانية تدخل أبي نقطة ، في شؤون منطقته وتطور الخلاف في مناسبات كثيرة كان فيها كلا الرجلين يرفع شكاواه إلى ابن سعود في الدرعية الذي دبّ في نفسه الشك من نوايا حمود وأهدافه خاصة وقد توقف أي امتداد لنشر الدعوة الوهابية ، وكان بعض الأشراف من الخالفين لحمود يؤكدون لابن سعود أن حموداً هو السبب وليس إعراض الناس عنها . ولما اشتد الخلاف وكثر اللغط حول حمود ومسلكه استدعاه ابن سعود إلى الدرعية فتعلل معتذراً ، فكرر طلبه ليلقاه في موسم الحج سنة ١٢٢٣ هـ / ١٨٠٨ م وإذا لم يحضر فهو «العصيان!» . ولكن حموداً - بالطبع - لم يذهب فقد كان يرى في نفسه الأحقية

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ۱۲۲) فيا تقدم

<sup>(</sup>۲) جحاف : ٤١١

في الإمارة والجدارة بالاستقلال ، كا أنه لم يكن يأمن على نفسه في الندهاب فأمر أبن سعود أبا نقطة في الاستعداد لمحاربة حمود والخلاص منه (۱) .

وفي شهر ربيع الثاني من عام ١٣٢٤ هـ / يونيو ١٨٠٩ م « وصلت الأخبار الصحيحة عند الشريف بأن عبد الوهاب بن عامر [ أبو نقطة ] قد بَرُّز الخيام ونادى بالنفير في كل من هو تحت إمارته من جبل هاد إلى وادي ريم سهلا وحَرْناً ، وأظهر أمر الغزوة ولم يوار بغيرها .. "" . لقد تطورت الأمور وأصبحت الحرب هي الفيصل من جديد ، ولم يكن هناك سبينل للموازنة بين قوى الجانبين ، فقد كان الجيش السعودي يزيد عن جيش حمود بثلاثة أضعاف على الأقل ، في حين لم تزد قوات حمود عن سبعة عشر ألفاً معظمهم قبائل ينية من حاشد وبكيل ويام "لا يدينون كثيراً بولاء حقيقي للشريف حمود . وكانت المعركة يوم ٢٨ جمادى الآخرة ، وكان القتل في الجانبين كثيراً ، « وعند حملة الشريف إلى الخيام ، قتل الأمير عبد الوهاب ابن عامر الرفيدي [ أبو نقطة ] الشريف إلى الخيام ، قتل الأمير عبد الوهاب ابن عامر الرفيدي [ أبو نقطة ] القائد ولذي تولى قتله جماعة من حي بكيل ومن ذي حسين وثم أقوال أخرى في تعيين القائد القائد عبد المعودي فإن حموداً هزم وتراجع مع من بقي إلى أبي عريش وطاردته قبائل حشر ووقعت بين الطرفيز معركة في موضع يسمى (الوحلة ) غربي أبي عريش وقد تمكن وقعة بيش .

ويشرح لنا البهكلي لماذا تم الانسحاب وكيف كان ذلك ، فيقول :

 <sup>(</sup>١) البهكلي : نفح العود ٢٢٨ ـ ٢٤١ . جحاف : ٢٩٠ و ٤١٠ ـ ٤١١ : عبد الرحيم ( الدكتور ) :
 الدولة السعودية الأولى : ١٧٥ ـ ١٨٢

<sup>(</sup>٢) البهكلي: نفح العود ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) انظر مقارنة محقق نفح العود لمختلف روايات أعداد الجيشين ( ص ٢٥٢ حاشية )

<sup>(</sup>٤) البهكلي : **نفح العود** ٢٥٥

« وبعد عودة حشر من الين نادى كبراء القوم بالشداد من مطرح ضمد ، ورجعوا إلى الشام [ أي شالاً ] ، وجاءت طريقهم على صبيا ، واختلف الناس في سبب شدادهم ، فكثير من الناس قال : إن الشريف منح كبراء القوم بشيء من المال فأظهروا لعامتهم أنا فعلنا مافعلنا وما يكن منا التعدي إلى الين إلا بعد الجواب من سعود بتعيين الأمير الذي بعد عبد الوهاب ، وعادوا ..» (1)

وقد عين سعود على عسير كافة طامي بن شعيب الرفيدي خلفاً لعبد الوهاب أبي نقطة وهو قريب له ، فاستقر ببلدة طبب ، وأرسل بأمير على صبيا ومنطقتها مع رجال من عسير ، « وقد عهد إليه سعود ببذل الوسع في معاداة الشريف حمود ، والشريف حمود مستقر بأبي عريش يتتبع الغوائل لاستنقاذ صبيا ومخلافها ... وقصّر الشريف نظره عن التهيج إلى افتتاح الأمصار ، وطلب الزيادة من شيء غير هذه الديار ، بل قنع بما في يده من البلاد ...»(1)

كانت هذه هي حال حمود في هذه الأوقات العصيبة ، وكان المنصور في صنعاء يعاني كذلك من أزمات حادة ، ولن تعود تهامة إلى سلطان صنعاء إلا في مرحلة ثانية وفي ظروف مغايرة .

**☆ ☆ ☆** 

١) البهكلي: نفح العود ٢٥٨

<sup>(</sup>٢) نفسه ؛ ٢٦٠ ـ ٢٦١ ؛ الشوكاني : البدر الطالع : ٢٤٠/١

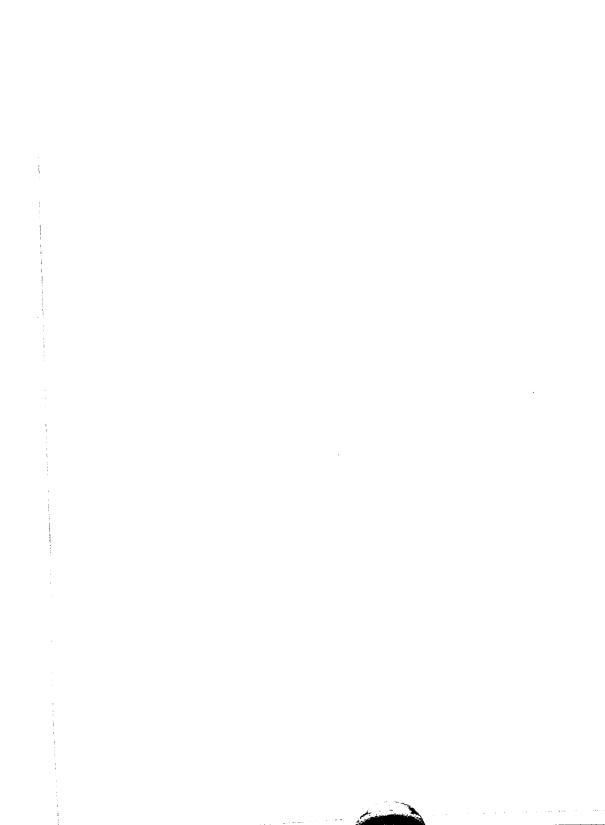

# الفصل الرابع

# المتوكل أحمد وحكمه

( ۱۲۲٤ ـ ۱۲۲۱ هـ / ۱۸۰۹ ـ ۱۸۱۲ م )

المتوكل أحمد بن المنصور علي .

١ \_ تسارع الأحداث

٢ \_ اعتداء العنسي على الوزير العلفي

٣ ـ حركة آل الكبسي في الروضة

٤ \_ انقلاب الأمير أحمد

ه \_ سيطرة الأمير أحمد على أزمة الأمور

٦ ـ المتوكل أحمد إماماً

٧ \_ حكم المتوكل أحمد ( ١٢٢٤ ـ ١٢٣١ هـ / ١٨٠٩ ـ ١٨١٦ م )

٨ ـ حملة المتوكل على كوكبان وأسر آل شرف الدين

٩ ـ هدم القبور والحملة على تهامة

١٠ ـ الأحداث الأخيرة ووفاة المتوكل







# المتوكل أحمد بن المنصور علي

( ۱۲۲۶ ـ ۱۲۲۱ هـ / ۱۸۰۹ ـ ۱۸۱۲ م )

في التاريخ اليني بعض الأمثلة التي انتزع فيها الأبناء الحكم من آبائهم (۱) . وأحمد بن المنصور علي واحد من الأمثلة ، كا أنه آخرها في تاريخ الين الحديث . بيد أن الأمير أحمد لم يفعل ذلك طموحاً للاستيلاء على السلطة ورغبة في الحكم ، بل لأنه كان شريكاً حقيقياً لأبيه في ذلك ، ولأن أوضاع البلد المتدهورة باتت تنذر بخطر محدق كان الأب والابن أول من يصاب به . فوجد الأمير أحمد نفسه أمام ذلك الخطر وجهاً لوجه ، كا ألقيت تبعة الأمور على كاهله وكان عليه أن يتحملها رغبة وطموحاً أو كرهاً واضطراراً .

لقد كان هنالك العديد من المشاكل الحادة التي لا يمكن المزيد من الانتظار لحلها وبعضها بات مزمناً بدون حل أو حسم كمشكلة تهامة . كا أن مشكلة العصيان والفتن القبلية قد عادت من جديد إلى سيرتها التقليدية وباتت تهدد

<sup>(</sup>۱) من أشهر الأمثلة على ذلك الإمام المطهر بن الإمام شرف الدين ( ١٠٨ - ١٨٠ هـ / ١٥٠٨ - ١٥٧٢ من أشهر الأمثلة على ذلك الإمام المطهر بن الإمام شرف الدين ( ١٠٠٨ وقد استولى على الحكم في آخر أيام والده الذي توفي سنة ١٩٥٠ هـ/١٥٥٨ م وحكم حتى مات في « ثبلا » عام ١٨٠ هـ/١٥٧٢ م ، وكان المطهر بطلاً إلا أنه كان دموياً وهو آخر الأئمة البارزين من آل شرف الدين ومثل آخر من أسرة القاسم التي حكمت بدل « آل شرف الدين » ذلك هو الإمام المنصور حسين بن القاسم الذي تحالف سنة ١٧٢٦/١١٢٩ م مع علي بن قاسم الأحمر رئيس حاشد وناصر جزيلان رئيس بكيل وآخرين ضد أبيه القاسم بن حسين في قصة طويلة ، وقد خلف أباه الذي مات بصنعاء في نفس العام ، وهو جد « المنصور علي » الذي نتحدث عنه الآن .

الأمن والاستقرار . غير أن مشاكل أخرى ذرت بقرنها لتضيف تعقيداً للأمور وإرباكاً للإدارة في صنعاء ، بل وخطراً على الإمام ، كحركة آل الكبسي في الروضة ، على بعد بضعة أميال فقط من العاصمة ، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي الروضة معها بقادرة على دفع مرتبات ( جامكيات ) وإقامات ( أقوات ) الجنود المتبرمين والغاضبين وبشكل خاص أولئك الجنود العائدون لتوهم من زبيد والذين كانوا في تهامة بقيادة السيد على بن محسن المتوكل الذي مات هناك (١) وبلغت الأزمة ذروتها عندما شدد القاضي العنسي صاحب برط حصاره على صنعاء .

إن تلك الأحداث وما رافقها من ظروف وما نتج عنها من سقوط المنصور على وظهور ابنه المتوكل أحمد منقذاً للإمامة الزيدية هو ماسوف نعرض له فيا يأتي .

#### ☆ ☆ ☆

### ١ - تسارع الأحداث

يفتتح المؤرخ « جحاف » حوادث سنة ١٢٢٢ هـ / ١٨٠٧ - ١٨٠٨ م من حولياته بأنها « سنة العجائب والغرائب ، والنوائب والمصائب !» (٢) وفي الواقع فإنها كانت كذلك !

عين المنصور إبنه محمداً والياً على ذَمَار والمناطق الوسطى التي بدأت الفتن تظهر فيها من جديد ، وكان لابد من حملة تطهير وقيادة قوية . ومن أول ماواجهه الأمير محمد خروج شيخين بارزين من قبائل الحدأ هما علي بن ناجي القوسي وسعد مفتاح البخيتي ، وقيامها ببعض أعمال الشغب والخطف في المنطقة

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ١٠١ ) من الفصل السابق

<sup>(</sup>٢) جعاف : ٤٣٥

وقطع طريق ذمار صنعاء ، وقد تمكن الأمير محمد من إعادة فتح الطريق والقبض على القوسي والبخيتي ومشايخ آخرين من خولان وعنس وأخذ منهم الأدب وأودعهم السجن في ذَمَار فهدأت الأحوال واستبشر الناس خيراً (۱) .

ومن ناحية أخرى عاد سيف الإسلام أحمد بن المنصور من حراز غـاَضبـاً ، وكان سوَّى أمور المنطقة وأنهى المشكلات التي كانت قائمة ، وكان خلال ذلك ينتظر وصول المزيد من الرجال والمؤن ليتقدم صوب تهامة بعد أن رفض الإجابة على رسائل وصلته من الشريف حمود مع رسل يعرضون عليه دعوة حمود لـه والترحيب به وأنه سيدخل « في جَمعه » ، فأحمد لم يكن يرغب ولا عكنه الذهاب إلى حمود إلا بقوة الفاتح وهيبة الدولة وليس بصفة المصالح أو الضعيف. لكن الوزير حسن العلفي - المتسلط في صنعاء - أخّر المؤن والمال والرجال ، كا فعل من قبل مع حملة القائد المتوكل (٢) . ويبدو أن العلفي أدرك الخطر من مجيء أحمد فحاول إقناع المنصور بمنع ابنه من الوصول إلى صنعاء وتعيينه والياً على عَمْران على أن يتوجه إلى هناك مباشرة . وكان ذلك أول تحد صريح يواجهه أحمد في الصراع مع إدارة والده . فأبلغ صنعاء رفضه لهذا التعيين ومواصلت السير إلى العاصمة . وعندما وصل إلى المساجد التي تبعد نحو عشرين كيلو متراً غربي صنعاء توافدت إليه قبائل بني الحارث وهمدان وسنحان ، وخرج بعض الأعيان والناس من صنعاء ، وقام بالسفارة بين الإمام وابنه القاضي محمد بن على بن عبد الواسع وتعقدت الأمور بينها إزاء إصرار المنصور على عدم دخول أحمد صنعاء ، وحاول أحمد بدوره أن لا يظهر العقوق أو العصيان ، لكن شيئاً لم يكن يثنيه عن تصيه . وكان العلفي بـدوره يبدفع المنصور ويشجعـه على مـوقفـه ، وكاد الأمر يتفاقم وتصل وساطمة السفير إلى طريق مسدودة حتى اجتمع الوزراء بالمنصور

تن

<sup>(</sup>۱) جحاف : ٤٤١ ـ ٤٤٢

<sup>(</sup>۲) انظره فيا سبق ( ص ١٠١ )

وتحدث عنهم الحسن بن علي حنش (١) والدوزير علي بن حسين الآنسي (١) ( ١٨٠٨ م ) فأفصحا : « بالتدبير في منعه من الدخول ، فنظر النصور صدق ذلك فجنح إلى دخوله ، وكان قد رأى الناس يخرجون إلى سيف الإسلام أفواجاً ، فأذن له بالوصول ، فدخل من آخر يومه إلى حضرة والده "(١) . الإسلام أفواجاً متوتراً وأصبح مركز الوزير العلفي في خطر .

#### **☆ ☆ ☆**

1

وب

الل

الق

للن

(۱) (۲) ساءت الأحوال السياسية والاقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل خلال أكثر من ثلاثين سنة مضت من حكم الإمام المنصور ، وتعددت أشكال الفوض واضطراب حبل الأمن وسلامة الناس في كثير من المناطق . وارتفعت الأسعار بشكل مطرد خطير ؛ ذلك أن المنصور جرى على تغيير عملته كلما واجهته أزمة مالية ، وكانت نسبة الفضة تقل في كل سك جديد ، كا أن الريال أو القرش الفضي كان يختفي ويندر وجوده في أيدي الناس ، وقد قام المنصور خلال العامين الأخيرين بتغيير العملة ثلاث مرات أو أربعاً . وكانت آخر مرة قبل ذلك قد تمت في بداية عام ١٢٢٠ هـ/١٨٠ م وأصبح قيمة الريال أو ( القرش ) محمد حرفاً من الحروف التي كان يصدرها وهي ( حرف ريال ) ، وبلغت مدت المرائية أكبر ، ومنذ ذلك العام وفي كل تغيير ـ بالإضافة إلى الأوضاع العامة المتدهورة - وعدد الحروف في تصاعد وقيتها في هبوط ، وكرر التجار العامة المتدهورة - وعدد الحروف في تصاعد وقيتها في هبوط ، وكرر التجار

<sup>(</sup>١) انظره فيما سبق ( الفصل الثاني ص : ٥٧ و ١١٠ )

<sup>(</sup>٢) كان الآنسي فقيها ورجلاً كفوءاً ، عمل سكرتيراً للأمير أحمد وعاملاً على صنعاء وعندما توفي الوزير أحمد فايع عام ١٢١٩ هـ/١٨٠٤ م ( انظره ) حل محله ثم عزل وتوفي بعد ذلك بخمس سنوات بعد معاناة طويلة من مرض الاستسقاء . ( جحاف : ٤٩٣ ؛ زبارة : فيل ١٣١/٢ )

<sup>(</sup>۲) جعاف : ۲۶۶

والناس شكاواهم من قلة الفضة في العملة وزيادة النحاس $^{(1)}$ .

وحين اشتدت الضائقة بالناس وشكوا غلاء الأسعار ، وزادت مطالبة الحنود بمرتباتهم المتأخرة لم يجد المنصور من حل إلاًّ منع الناس التعامل بالعملة السابقة ، وضرب عملة جديدة أمرَ بالتعامل بها من يوم الأحد ١٣ جادي الآخر سنة ١٢٢٢ هـ/ ٢١ أغسطس ١٨٠٧ م ، وبهذا الإجراء زاد التدهور الاقتصادي ، وخسر الناس كثيراً من الأموال النقدية التي كانت في أيديهم . وازداد الفقراء فقراً كما أصبح التجار وبخاصة تجار الحبوب أكثر جشعاً ، وبلغ الأمر بـأولاد الإمـام إلى الخوف من الخروج لأداء صلاة الجمعة التي أعقبت الإصدار ، وتكرر الأمر نفسـ في الجمعة التالية ٢٤ جمادي الآخرة وذلك « لعلمهم بما الناس عليه من الوجع » ، وبعد « الصلاة تجمهرت الأجناد المتأخرة جوامكهم وسَبَاراتهم وقصدوا قصر صنعاء وحاصروه وأرادوا ضبطه وفتح دار الضرب فمنعهم الشريف علي بن ناجى ورجاله وأغلقوا الأبواب ، وقتل رجل من أصحاب عبد الله بن الإمام ، وكادت تقوم فتنة لولا تدخل عقلاء الناس لدفعها كالنقيب فرحان ياقوت فأخذوا عليهم الصبر إلى الليل فإن تخرج أرزاقهم وإلاَّ عادوا ، فسكن شرهم قليلاً وتحملت الدولة دية القتيل .. (٢٠) » إزاء هـذا الوضع الصعب وثورة العـامـة ونـزولهم إلى بـاب المنصـور للشكوي وبناءً على نصائح مستشاري المنصور وبعض وزرائه قيام المنصور بسجن تجار الحبوب المغالين في الأسعار وعاقبهم ، وكان سعر القدح الحنطة قد بلغ ستة

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۲۸۰ و ۲۹۸

<sup>(</sup>٢) نفسه : ٤٤٧ ويستخدم « جحاف : تعبير « كَثر الضربة » لمعنى تغيير وإصدار عملة جديدة وكانت قية الإصدار الجديد مختلفة عن سابقتها فالريال يعادل قية نصف الريال الفضي من عملة ماريا تريزا النساوية التي تعادل قيتها الفضية حوالي ستة دولارات أمريكية ( في العام ١٩٨٨ م ) وقد كانت هذه العملة تستعمل في الين حتى بعد ثورة ١٩٦٢ م واستبدلت بالريال الورقي الجمهوري عام ١٩٦٣ م ومنع التعامل بها نهائياً عام ١٩٦٥ م

<sup>(</sup>٣) جحاف : ٤٤٧ \_ ٤٤٨

قروش ، كا أنزل اليهودي المناط به دار الضرب « وضرب على رجله القيد وقال لـ ه شروش ، كا أنزل اليهودي المناط به دار الضرب المناط به دار الضرب المناطق الم

وهكذا عانى سكان العاصمة كثيراً من هذه الأوضاع السيئة ، بالإضافة إلى حصار قبائل ذي محمد للعاصمة نفسها الذي استمر حتى ٥ رمضان من عام حصار قبائل ذي محمد للعاصمة نفسها الذي القبائل العيب في ضرب الحصار ١٢٢٢ هـ / ٩ أكتوبر ١٨٠٧ م حين أدرك عقلاء القبائل العيب في ضرب الحصار خلال الثهر الكريم ومعرفتهم بما يعانيه الناس ففكوا محاصرة الأبواب وعادوا إلى ديارهم ".

وماكاد أهل صنعاء يتنفسون الصعداء من فك حصار القبائل حتى وقعوا في عنة جديدة ، ففي يوم الجمعة ٢٠ رمضان غادر بعض جنود المنصور المدينة في حالة غضب لأنهم لم يتسلموا مرتباتهم الموعودة ، وخارج العاصمة قاموا عزاولة نفس الأعمال التي كانت ذو محمد تقوم بها . فأقفلت بوابات المدينة ، وقطعوا الطرق المؤدية إليها وقاموا بسلب المسافرين .

وفي مساء السبت ٢٢ رمضان قام القاضي محمد بن علي الشوكاني ، قاضي القضاة ، والوزير حسن بن حسن العلفي والأمير عبد الله بن المنصور ، بزيارة سيف الإسلام الأمير أحمد في دار الذهب وبحثوا معه الحالة السيئة للعاصمة وضرورة فتح بواباتها وإعطاء الجنود مرتباتهم () . وليس واضحاً ماتم في تلك المقابلة ، كا أننا لانعرف ماإذا كانت قد تمت بتوسط من الإمام الشوكاني لما له من قوة تأثير حتى يجتمع الوزير العلفي بالأمير أحمد الذي كان له سيطرة واحترام في

<sup>(</sup>۱) جعاف : ٤٥٥

۲) نقسه: ۲۵۹

نفوس الجند ، فكل مانعرف أن أبواب المدينة تم فتحها في صباح اليوم التالي وعادت الحياة من جديد إلى مجراها الطبيعي .

#### ☆ ☆ ☆

### ٢ ـ اعتداء العنسي على الوزير العلفي

وصل إلى صنعاء يوم الاثنين ١١ شوال سنة ١٢٢٢ هـ / ١٣ نوفمبر ١٨٠٧ م ، القاضي البرطي يحيي بن عبد الله بن حسن العنسي مع بعض رجاله بغيـة مقـابلـة الإمام المنصور. وفي المساء دبر لاغتيال الوزير حسن بن حسن العلفي وتوجه بالفعل ليلاً إلى منزله لكن الأمر لم يتم . وأمضى عشرة أيام في صنعاء ينتظر مقابلة الإمام ويتحيّن الفرصة المواتية للانتقام من العلفي . حتى كان يوم الثلاثاء ٢٢ شوال / ٢٤ نوفمبر حينا توجه القاضي العنسي لمقابلة الإمام المنصور في دار الاسعاد ، وحيث كان ينتظر في ساحة الدار خرج إليه الوزير العلفي فعاجله بطعنتين إحداهما في ساعده والأخرى لم تكن قاتلة ، وألقى المصاب بنفسه على الأرض فظن العنسي أنه قد قتله ، ففر هارباً وصارخاً بأن الأسد الذي كان في قفص في ساحة القصر قد خرج من قفصه ليشغل الحرس والناس بذلك . وكان أصحابه ينتظرون خارج البوابة فانضم إليهم وتوجه ليختفي في أحد بيوت وكلاء برط قريباً من مدرسة الإمام شرف الدين في المدينة ، أمّا العلفي فقد قام بعد ذلك مضرجاً بالدماء ، وكان أحد رجاله قد حاول قتل العنسي إلاَّ أنه سبقه بطعنة في جبهته وتمكن من الفرار ودخل الوزير على المنصور وهو في حالة سيئـة بعد أن هرع لمساعدته القاضي محمد الشوكاني والأمير أحمد اللذان كانا في الدار. وفي لحظة غضب أهدر المنصور دماء قبائل العنسي ذي حسين في صنعاء ، فتلقفتهم العامة في الطرقات والأزقة وقتلوا غانية عشر رجلاً منهم (١).

<sup>(</sup>١) الشجني : التقصار (ق ١٢ ب) ؛ جعاف : ٤٩٥

توجه الأمير أحمد بنفسه على رأس جماعة من الجنود وحماصر المنزل الذي ر. المناس ، ولما رفض الاستسلام هدد الأمير بأنه سينسف البيت بمن فيه العنسي ، ولما رفض الاستسلام هدد الأمير بأنه سينسف البيت بمن فيه بالمدفع ، لكن العنسي وافق أخيراً على شرط أن يسلم نفسه في « وجه الأمير أحمد بالمدفع ، لكن العنسي ونتيجة لمسعى الأمير أحمد في إنهاء المشكل أعلن المنصور - يوم الاربعاء ـ العفو ربيات والأمان لذي حسين . إلا أن الأمر أخذ شكلاً ( درامياً ) مع فجر يوم الخيس والأمان لذي حسين . إلا أن الأمر أخذ شكلاً ( حينًا أمر المنصور بقطع رؤوس القاضي يحيى بن عبـد الله العنسي وابنـه صالح ، وعمه يحيى بن حسن ، وتم تنفيذ ذلك بجوار جمامع البكيرية ، ودون تشاور مع الأمير أحمد بن المنصور أو علمه(١) .

# ٣ \_ حركة آل الكبسي في الروضة

ينتسب السادة آل الكبسي إلى هِجْرة الكِبْس الواقعة بين اليانيتين العليا والسفلي في خولان على بعد نحوه ٣٥ كيلو متراً جنوب شرق صنعاء(٢) . وهم من الناحية السلالية - مع أسر أخرى - ينتسبون إلى الإمام حمزة بن أبي هاشم الحسني المقتول في أرحب سنة ٤٥٨ هـ / ١٠٦٦ م (٢) . ومنذ مقتل هذا الجد وعبر القرون التي مضت إلى الحقبة التي نحن بصددها لم يحاول أحـد من فروع أسرة الإمـام حمزة أن يدعو لنفسه إماماً ، بالرغم من أنه قد وجد من بينهم بعض العلماء ممن أحرزوا من العلم الصفات المرشحة لسدة الإمامة . ولقد لفتت هذه الظاهرة \_ على كثرة تسابق أسر أخرى للحكم - نظر والي صنعاء التركي حسين حلمي باشا فسأل في عام ١٢١٦ هـ / ١٨٩٨ م عالمين كبيرين من آل الكبسي ، هما حسين غمضان الكبسي (ت ۱۳۲۱ هـ / ۱۹۰۳ م) وزيد بن أحمد الكبسي (ت ۱۳۱٦ هـ / ۱۸۹۸ م)

الشجني : التقصار : ق ١٣ ؛ جحاف ٤٥٩ ـ ٤٦٠

زبارة : نشر العرف : ٢٥٠/١ ؛ أُمَّة : ٢٩/١ (٢)

زبارة : نيل الحسنيين : ١١٦ و ١٧٣ ـ ١٧٦ (٣)

لاذا لم تكن الإمامة في بيت من بيوتهم ؟ فأجابا بأن أسلافهم كانوا يؤثرون الخول أي الميل إلى عدم الشهرة وإلى حب التواضع ، وسواء كان ذلك هو السبب أم أن الظروف العامة من عصبية وقلة المؤيدين والأنصار لم تكن دائماً مواتية ، وكيفا كان الأمر فحادثة آل الكبسي في الروضة هي نوع من الصراع السياسي الذي دخله هذا البيت غضبة للحق ضد المنصور أو طموحاً للمناصب ونفضاً لغبار الخول .

لقد سكن بعض آل الكبسي في الروضة متنزه صنعاء الشمالي القريب منها ، ومازال منهم بقية هناك إلى أيامنا هذه . وكان جامع الروضة الكبير لا يخلو من عالم منهم يدرس فيه أو خطيب للجمعة وإمام للصلاة ، أو سادن يدير شؤونه أو كل ذلك في بعض الأحيان .

وفي شهر شوال من عام ١٢٢٢ هـ / نوفمبر ١٨٠٧ م تصدر آل الكبسي حركة ضد الإمام المنصور وإمامته في صنعاء . وكان مرشحهم العالم السيد حسين بن عبد الله الكبسي قاضي الروضة وإمام جامعها(۱) . لكن هذا لم يكن الأمر الأول . ففي العام السابق لحركة الروضة كان عالم آخر من آل الكبسي هو إسماعيل بن أحمد الكبسي ( ١١٥٠ - ١٢٣٣ هـ / ١٧٥٠ - ١٨١٧ م ) الملقب بالمغلس تقد غادر صنعاء حيث كان يُدرّس بجامعها وتوجه أواخر سنة ١٢٢١ هـ / ١٨٠٧ م إلى ظفير حجة ومعه جماعة ، ودعا لنفسه وتلقب بالمتوكل على الله ، وبعث برسائله إلى

<sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر الطالع : ٢٢٠/١ ؛ جعاف : ٥٠١

<sup>(</sup>٢) كان عالماً ، فاضلاً أخذ على علماء صنعاء الكبار ومنهم الإمام الشوكاني الذي وصف بالمعرفة التامة ، وفطرة سلية ، وفاهمة قوية » وبأنه « كثير الطاعة ، قليل الفضول كثير الإقبال على شأنه ، صليب الديانة ، تعتريه حدة لاسيا إذا شاهد شيئاً من المنكرات » البدر الطالع ١٤١/١ .

مختلف الجهات ، لكن أمره انتهى فيا بعد وتفرغ للتدريس والوعظ في عدة مدن رَخرها ذَمار حيث توفي ! .

أمّا حركة الروضة فقد كانت خطيرة لقربها من العاصمة ولسوء أحوال المنصور فيها . وقد أيد دعوة آل الكبسي بعض البيوتات الهاشمية كآل أبي طالب ، وآخرين . كا تمكنوا من جذب أحمد بن عبد الله بن المهدي عباس - ابن أخي المنصور - إلى صفهم ، ويبدو أن أحمد هذا نفسه كان طموحاً لمنصب الإمامة وعلى خلاف مع عمه المنصور ") .

وقد آزر أهل الروضة الحركة « رغبة أو رهبة »(٢) كا وصل بعض قبائل آل الكبسي من خولان ومعهم آخرون . وبعد إعلان العصيان أو الثورة ضد إمامة المنصور هوجمت داره في الروضة « دار البشائر » ونهبت كذلك بيوت أهل صنعاء المغلقة والتي يغادرها أصحابها من الموسرين في موسم الأعناب ، وطرد عامل المنصور ، كا أرسلت رسائل الدعوة إلى مختلف المناطق وخاصة إلى القاضي عبد الله العنسي صاحب برط(٤) معلنين بأن ماقاموا به هو واجب « للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »(٥) .

قام المنصور بإرسال القاضي أحمد بن محمد الحرازي (ت ١٢٢٧ هـ / ١٨١٢ م) ـ الذي كان يقوم للمنصور بمهات ووساطات ـ (١) إلى الروضة حاملاً

منه من تکر

موقف أنها أ

فتدخ القر

فی تـ

وهي المطل

عام

حرک

الطرز وفعل

تكن استس

(١)

(٢)

<sup>(</sup>١) الثوكاني: البدر الطالع ١٤١/١؛ زبارة: نيل الوطر: ٢٦٠/١؛ الشجني: التقصار ق١١٦.

 <sup>(</sup>۲) الشوكاني : البدر : ۱٤٤/۱ ، الشجني : التقصار : ق ۱۱۲ ؛ جحاف :۹٥٤ ـ ٤٦٠ الذي أشار إلى أن آل الكبي أرسلوا إلى محمد بن المنصور والي ذمار ليدع موقفهم لكنيه تجاهل ماوصله منهم .

<sup>(</sup>٣) الشوكاني: البدر الطالع ٢٢٠/١

<sup>(</sup>٤) الشوكاني : البدر الطالع ٢٢٠/١ ؛ جعاف : ٤٦٠ ؛ الشجني : ١٣

<sup>(</sup>٥) جعاف : ٤٦٠

<sup>(</sup>٦) انظره فيا سبق (ص: ١١٤)

\_ 107 \_

منه رسائل كتبها قاضي قضاته الإمام الشوكاني تتضمن الموافقة « في كل ماطلبوه من العدل ، والأمان لهم ، فما رجعوا ، بل صموا على ماعزموا عليه »(١) وبصعوبة تمكن العلامة الحرازي من أن يهرب ناجياً بحياته .

وحاول الأمير أحمد بن المنصور بدوره أن يقنع آل الكبسي بالتراجع عن موقفهم وأرسل ( سكرتيره ) الخاص حسن بن علي بن عبد الواسع بمهمة مشابهة إلاً أيناً أيضاً لم يكتب لها النجاح .

وخلال هذه الأوقات العصيبة كرر الوزير حسن بن حسن العلفي حماقاته في تأخير المقرر لبعض القبائل التي أكانت قد جهزت للهجوم على الروضة . فتدخل الأمير أحمد وقام بنفسه لتسوية هذا الأمر ، وتفرغ جدياً لإنهاء الخطر القريب في الروضة .

قام الأمير أحمد باستدعاء قبائل بني الحارث وبلاد البستان وبني حشيش وهي من القبائل القريبة إلى صنعاء والأكثر ولاء للعاصمة . ولم تجمع لمه العدد المطلوب بالإضافة إلى بعض جنده غادر صنعاء في الأسبوع الأخير من ذي القعدة عام ١٣٢٢ هـ / ديسمبر ١٨٠٧ م وعسكر في قرية الجراف في منتصف الطريق تقريباً بين صنعاء والروضة التي تبعد / ١١ كم / ، وكان ذلك بعد مضي شهر على حركة آل الكبسي ، ومن الجراف أرسل العسكر ورجال القبائل للسيطرة على الطرقات المؤدية إلى الروضة وقطع ما يصل إليها من مواد غذائية وتموينية ، وفعل كذلك بعصادر المياه التي تأتي إلى المدينة من خارجها . ويبدو أن الروضة لم تكن مزودة بما يكفيها لتصد في وجه الحصار ، إذ لم تمض إلاً أيام قليلة حتى المتسلم آل الكبسي " ومؤيدوهم يوم الخيس ٢٧ ذي القعدة بعد مناوشات قليلة ،

<sup>(</sup>١) الشوكاني :البدر الطالع : ٢٢١/١

<sup>(</sup>٢) كان من أبرز آل الكبسي في الروضة في هذه الأثناء سمي الإمام المغلس إلماعيل بن أحمد الكبعي الروضي ( ١١٥٠ ـ ١٢٢٠ هـ/١٨٢٧ م ) وهو عالم ، فقيه ، نحوي ، مدرس ،

ودخل الأمير أحمد الروضة صباح اليوم التالي . وكان محمد بن يوسف الكبسي مع نفر في منزله قد رفض الاستسلام ، لكنه في اليوم الثاني استسلم .

وفي يوم ألسبت لعله الأول من ذي الحجة سنة ١٢٢٢ هـ / أول يناير عام المده الله الأمير أحمد أسراه من آل الكبسي ، وابن عمه أحمد بن عبد الله ابن المهدي وغيرهم من المشاركين في الحركة ودخل بهم صنعاء مظفراً حيث أحضروا إلى « تحت طاقة المنصور » وقد كان الفضل للإمام الشوكاني في عدم إعدامهم فقد ذكر أنه بالغ في « الشفاعة لهم من القتل بعد أن كان قد وقع العزم وقت بالحجة الشرعية المقتضية لحقن دمائهم ، فأودعوا السجن »(١) .

وبعد ثلاثة أشهر توفي السيد حسين الكبسي في سجنه بقصر صنعاء ، وبعد عام لحق به أحمد بن عبد لله بن المهدي عباس الذي مات في السجن أيضاً في عام لحتى عام ١٢٢٤ هـ / ٢٤ فبراير ١٨٠٩ م

#### ☆ ☆ ☆

### ٤ \_ انقلاب الأمير أحمد

كانت النتيجة المباشرة لإعدام المنصور القاضي يحيى العنسي وابنه وعمه في

أعر ، عكف على التدريس بعد صنعاء في جامع الروضة ، وكان فاضلاً ، زاهداً به تشيع عود ، وكان به شجاعة في مواجهة الحكام ومن ذلك نقده الشديد للمنصور فيا ارتكبته قبائل برط في الين الأسفل من نهب وسلب سنة ١١٩٢ هـ/١٧٧ م (انظر ماسبق ص : ١٠٠ وما بعدها ) ، ولما ادعى سميه الكبسي الخلافة في حصن ظفير حجة ، ثم قامت حركة أقربائه بالروضة لاذ بالفرار إلى هجرة الكبس بخولان وبعد مدة عاد إلى صنعاء واستوطنها ومات بالروضة وعمره ٨٣ سنة وله شعر جيد ومراسلات كثيرة منها للإمام الشوكاني « انظر : الشوكاني : البدر ١٤٠/١ ؛ ديوانه ٢٥٤ ، جحاف : ٢٥٥ ، ٤٤٤ ؛ زبارة نيال الوطر

١) الشوكاني: البدر الطالع ٢٢١/١؛ الشجني: التقصار ق ١١٦ ت

<sup>(</sup>٢) الثوكاني: البدر الطالع ٢٢١/١؛ جحاف ٥٣٨

صنعاء عقب محاولة قتل الوزير العلفي كا تقدم (۱) ، أن قامت قبائل ذي حسين بقيادة عبد الله بن حسن العنسي - والديحيى - بالتوجه نحو صنعاء للشأر والانتقام . وقد صادف مجيئهم موسم قحط وجفاف بالغ الصعوبة في مناطقهم ومناطق أخرى كثيرة في المين .

وفي صنعاء كانت الأوضاع لازالت سيئة رغ القضاء على معارضة آل الكبسي في الروضة قبل بضعة أشهر وما أعطى ذلك الدولة من هيبة ؛ فقد أكثر المنصور من احتجابه عن الناس ، وبلغ الخوف بوزيره العلفي أن زاد الحراسة على منزله الذي منه كان يدير أعماله ، ولا يقابل إلا رؤساء القبائل من نافذة مرتفعة وضع خارجها سياج من الحديد(٢)

وصلت قبائل ذي حسين من برط بقيادة العنسي وعسكرت في عَصُر. وفي يوم الأربعاء ٢٤ من رجب سنة ١٢٢٣ هـ / ١٩ سبتبر ١٨٠٨ م نزل مع رجاله إلى باب الين البوابة الجنوبية لمدينة صنعاء وأحكم الحصار على المدينة ، فلم يعد أحد يقدر على الخروج أو الدخول إليها . وزاول العنسي ورجاله خارج أسوار المدينة كل أنواع النهب والاعتداء والقتل على القرى المجاورة شمالاً وجنوباً . وزاد الطين بلة استمرار الوزير العلفي في سياسته العقيمة في تأخير مرتبات العسكر ، وعانى السكان شدة وضيقاً لم يسبق لهما مثيل أن وبلغت بهم محنة الجوع أن أكلوا الميتة ، بل لقد ذكر جحاف « أن امرأة ماتت فكتمت أمرها امرأة أخرى وادخرتها

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ۱۵۳ فیا تقدم )

<sup>(</sup>٢) الشجني : التقصار ( ق ١٤ ب ) ؛ جحاف : ٤٨٣

<sup>(</sup>٣) كان سعر القدح الحنطة في العام السابق حين حاصرت صنعاء قبائل ذي محمد قد بلغ ستة قروش ، وقد ضج الناس لذلك وعاقب المنصور المغالين من تجار الحبوب كا تقدم . أمّا في هذه الأزمة الشديدة فقد ارتفع سعر القدح إلى اثنين وعشرين قرشاً عددياً أي عشرة ونصف ريال فرانصي (قريب خمسة وستين دولاراً) وهذا مبلغ كبير لاطاقة لأحد في احتاله في ذلك الوقت إلا قلة من الأغنياء وميسوري الحال .

طعاماً! فجافت فعلم الناس بها فأخرجوا مابقي منها ودفنوها .. وأدرك الناس الجوع الشديد ، وهلك بصنعاء من هلك ، ولم يقدر أحد أن يُخرج الأموات إلى المقبرة ، وظن الظان أن مابصنعاء سوى النسوان ....(١)

وآ.

Ľ.

الذ

الظ هذ

الث

أحم

لتقا ذلك

بحب

بعض

من

فی څ

ماح

لهم ا

السج

ساعة

حاوا

(١)

أصبح واضحاً أن المنصور بات غير قادر على مواجهة الحالة الخطيرة التي وصلت اليها العاصمة ؛ بل والبلاد بشكل عام ، لكنه لم يكن قد « بلغ الخرف » كا وصفه قبل ذلك بعامين قالنتيا Valentia في كتاب رحلته التي كتبها عند زيارته للساحل اليني عام ١٢٢٠ هـ / ١٨٠٥ وربما قصد الكاتب ـ مما سمعه في تهامة . إلى أن المنصور الذي هو الآن في الثانية والسبعين قد هَرم وشاخ وأصبح ضعيفاً ، وهو لاشك قد بات كذلك .

كان الأمل الأخير في إنقاذ الموقف المتدهور والمحنة القائمة هو الأمير أحمد ، المذي حاول بقدر الامكان ألا يدخل مع والده المنصور في صراع مباشر طيلة الأيام الأولى من الأزمة . ولكن عندما تجمع قادة الأجناد وجاؤوا اليه للتوسط والمساعدة عند وزير والده العلفي لصرف مقررات العساكر المنذرة ببالشر، استجاب لهم وقام في يوم الجمعة ٢٦ رجب / ٢١ سبتبر بإرسال رسول خاص إلى العلفي ليشرح له الوضع ويطلب منه سرعة الدفع . وبدلاً من حلّ الأزمة ، وض الوزير حتى استقبال الرسول والحديث معه (٦) . فما كان من الأمير أحمد إلا أن أمر بعض الجنود بالتوجه إلى منزل العلفي وإلقاء القبض عليه وإحضاره إليه ، واعتقال بعض أقربائه ومؤيديه من متنفذين ومسؤولين في حاشية المنصور . وخلال ذلك دعا أحمد كبار العلماء وغيرهم من رجال الحل والعقد من أعيان ووجهاء إلى اجتاع عاجل معه حضره أخوه الأمير عبد الله أحد أمراء

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل جحاف لهذه المحنة فيا نشرناه مطولاً في مقدمتنا لديوان الشوكاني : ٢٤ ـ ٢٠

Valentia, voyages, 381. (Y)

<sup>(</sup>٣) جحاف : ٤٣٢ : الشوكاني : البدر الطالع ٤٦٦/١ ؛ الشجني : التقصار ١٤ ب

الأجناد ومتولي بلاد الحية وبلاد البستان وحضره كذلك أخوه الأصغر منه حسين وآخرون . وعرض أحمد للمجتمعين مااتخذه وماسيتخذه من خطوات ضرورية لاستعادة الأمن وسلامة الناس وبقاء الدولة ، وأوصل إلى المجلس الوزير العلفي الذي حاول أن يسوغ موقفه ويردد المعاذير ، فخاطبه أحمد بأن الناس قد ألجأتهم الضرورة وعظمت عليهم المصيبة ، وتحوّزوا وماتوا في حين أن العلفي معرض عن هذا الأمر وكأنه لا يعنيه ، وأيد هذا بقوة القاضي أحمد بن محمد الحرازي والقاضي الشاعر عبد الرحمن بن يحيى الآنسي وغيرهما ممن حضر الاجتاع ، ثم أمر الأمير أحمد الوزير العلفي أن يطل من النافذة ليرى جموع الجند المحتشدة والمتربصة به لتقتله ، وأمره أن يتحدث إليهم ، فرجاهم العلفي المهلة إلى يوم الأحمد ، فرفضوا ذلك إلا إذا أمر بذلك الأمير أحمد الذي هداهم وسكنهم ، ثم فض الاجتاع وأمر بجس العلفي وإيقاف الآخرين من أسرته ورجاله في القصر .

وقام الأمير أحمد بعد ذلك في المساء باستدعاء خدم أبيه وحراسه وأحل محلهم بعض العبيد والخيّالة من عنده فأحاطوا بدار الجامع التي يسكنها ومنعوا الناس من المرور أمامها أو الاقتراب منها ، وفي المساء نفسه وضع عساكر ورتب حراسة في مختلف المراكز والأماكن الرسمية والهامة في العاصمة . وخوفاً من استغلال ماحدث وسوء تفسيره فقد عجل أحمد بإرسال كتب منه إلى جميع العال شارحاً لهم الموقف ومقراً لأعمالهم ، وقبل أن يمضي ذلك المساء أمر بال العلفي فأودعوا السجن (۱) .

أمّا المنصور المحصور في داره ، فلم يتبين من كل ماحدث من حوله إلاّ في ساعة متأخرة من الليل ، ولمّا استدعى وزيره العلفي قيل له إنه في السجن ، ولما حاول الخروج بنفسه أطلق عليه الرصاص فارتد راجعاً ، وأرسل الأمير أحمد

<sup>(</sup>۱) جحاف : ٤٦٦

يَاخُوتُهُ الصَّعَارُ لَتُهَدِّئُهُ الأَبِ الإمام ، وقد حياول ابنيه الأمير عبيد الله الـذي كان ي حرب . ينه وبين أخيه أحمد بعض الحزازات والتنافس أن ينصر برجاله والده لكن ذلك بينه وبين أخيه أحمد بعض الحزازات ي يتيم له . وفي صباح اليوم التالي زار الإمام النقيب نصر الله أحد الأمراء م يسر - - المنصور رغبته في الأمير أحد - وأبدى له المنصور رغبته في القادة من العبيد - ربا بتكليف من الأمير اخروج إلى القصر فاعتذر له وقال له : انه لاسبيل لخروجه من داره وإن الرتب مرى ، - المرى أحمد بذلك . المعاصرة له ، فطلب اجتماعه بكبار الأعيان ، فأذن الأمير أحمد بذلك . وتوجه إليه من طلب وعلى رأسهم قاضي قضاته الإمام القاضي محمد بن على الشوكاني ، الذي أفصح له باستصواب مادبره سيف الإسلام أحمد واستحسان ماضع . لكن المنصور اشتكي من ذلك واعتبر الأمر مخالفة وعقوقاً من ابنه ، فأكد له المجتمعون بأن العكس هو الصحيح « وبأن ماعمله هو محض الطباعة ، وحسنوا صنيع ولده وأنه الأولى بالتدبير في هذه الأمور ، ولولا ماصنع لكان الخطر متسعاً ، فأبت نفسه أن تقبل الصلاح ، فقال لـ الشوكاني : إن راجعت رأيت ماتكره! وأخاف أن يأمر ولدك بما لا يمكن تداركه ، وقد فعل أمراً يحمده الخاص والعام ، والرأي إمضاؤك لفعله واتخاذك له وزيراً ومدبراً ، وإلاّ فالأمر خطير. فلما سمع ذلك علم أنه لامجال لشيء فيا يريده من الأحوال،

المنا

القا

الله

المد

ووط

يقتد والث

القــ

ويص

وسو

(١)

(٢)

(٣)

فرضي .. (۱) » .

وهكذا قام الإمام الشوكاني بدور الوساطة بين المنصور وابنه الأمير أحمد ،

وهكذا قام الإمام الشوكاني بدور الوساطة بين المنصور وابنه الأمير أحمد ،

وتم الاتفاق أخيراً أن يكون أحمد مدبراً لجميع أمور البلاد ، ويكون بمثابة الوزير
لأبيه ، واشترط المنصور « لنفسه حقوق بلاد يريم وعلى أن الخطبة والسكة ، وأبهة
الخلافة غير متحولة عنه ، فقال ولده : ليس المراد إلا حفظ المملكة والذب عن
ضعفاء الناس » . (۱)

الشوكاني : البدر : ٢٦٧١

<sup>(</sup>۲) جعاف : ٤٨٤

<sup>....</sup> 

رضي المنصور بكل ذلك ، وسرعان ماتبين له صحة مانصح به وصدق نوايا ابنه . وبعد أيام تشاءم من دار الجامع وطلب الانتقال إلى دار الإسعاد التي مكث بها مؤثراً الهدوء والعافية حتى مات بعد ثلاثة عشر شهراً(١) .

### ه - سيطرة الأمير أحمد على أزمة الأمور:

بعد مرور ثلاثة أيام على سحب السلطات من يد المنصور وبقائه في داره إماماً صورياً، وحبس أعوانه من آل العلفي أو عزلهم، قام الأمير عبد الله بن المنصور - الأخ الثالث للأمير أحمد - بحركة مضادة لأخيه ظاهرها الدفاع عن مركز وسلطات أبيه إلا أن الدوافع الحقيقية كانت تكن في الخلافات والتنافس القديم بين الأخوين .

ففي يوم الاثنين ٢٩ رجب من عام ١٢٢٣ هـ/٢٤سبتبر عام ١٨٠٨ م قام عبد الله بإرسال جماعة من جنده للإحاطة بدار الإسعاد والتركز في أماكن أخرى في المدينة ، فما كان من الأمير أحمد إلا أن دعا إلى اجتاع عاجل لكبار العلماء والحكام ووضع أمامهم مسألة أخيه وتصرفاته مكرراً بأنه لم يقم بما تم من إجراءات إلا بما يقتضيه الواجب لما حدث من إخلال بأمور الدين وإضرار بالناس وإخماد للفتنة والشر ، فأقر المجتمعون له بذلك ، وتم الاتفاق على أن يرسل إلى الأمير عبد الله القاضي محمد بن يحيى السحولي (ت ١٢٣٣ هـ/١٨١٨ م) لينقل إليه الرأي ويصلح الشأن بين الأخوين ، وتم له ذلك ، ثم لم يلبث عبد الله أن نزل لزيارة أخيه وسويت المشكلة ، كا تصرف أحمد في تفريق رجال أخيه (المحمد من خطره من خطره من

<sup>(</sup>١) حجاف : ٤٨٢ ـ ٤٨٥ ؛ الشوكاني : البدر ٤٦٦/١ ـ ٤٦٧ ؛ الكبسي : ق ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) هو ابن قـاضي القضـاة السـابق للشوكاني القـاضي يحيى السحولي ( انظره فيا سبق ص : ٦٢ ) ، وكان عالماً فقيهاً ، وجيهاً ، عمل في القضـاء والإدارة ، وقـد قتل في عهـد المهـدي عبـد الله بن المتوكل أحمد في هجوم قبائل بكيل على صنعاء ( انظر ص : ٢١٨ من الفصل الثاني )

٣) جعاف : ٤٨٥ ؛ الشوكاني : البدر الطالع : ٢٦٦/١ \_ ٧٧

من ناحية أخرى غادر الأمير محمد - الابن الثاني للمنصور - والذي كان في ونائ الوقت يقوم بحملة لإخضاع الحَداً وعنس ومغرب عنس متوجها إلى يَرِيم لتأديب عاملها محمد بن على بن إساعيل الذي رفض أوامره ، ولشكاوى الناس من طفه . وكان هذا العامل قد تحصن مع رجاله في المدينة ، فضرب الأمير الحصار عليها مدة طالت ثلاثة أشهر " وقد رفض أوامر أخيه الأمير أحمد بفك الحصار والعودة . ولما ألح عليه ادعى بأنه تلقى من أبيه الإمام المنصور كتاباً سرّياً يأمره بأن يقوم بالحصار وأطلق يده في الين الأسفل . غضب الأمير أحمد لهذا الأمر بأن يقوم بالحصار وأطلق يده في الين الأسفل . غضب الأمير أحمد لهذا الأمر غضبا نديداً ، واستدعى قاضي القضاة العلامة الشوكاني وطلب منه أن يذهب إلى غضباً شديداً ، واستدعى قاضي القضاة العلامة الشوكاني وطلب منه أن يذهب إلى أبيه ويتحرى الحقيقة لما في ذلك من إخلال بما تعهد به من عدم التدخل في شؤون أبيه وإدارة ابنه أحمد . فأنكر المنصور بشدة أن يكون قد أرسل أي كتاب ، كا الدولة وإدارة ابنه أحمد . فأنكر المنصور بشدة أن يكون قد أرسل أي كتاب ، كا أقدم للشوكاني أبياناً مغلظة بذلك وبالتزامه بما تم الاتفاق عليه ".

استخدم الأمير أحمد صلاحياته فاستدعى القبائل التي في معسكر أخيه ، وأرسل النقيب على بن عبد الله الشايف ، أحد زعماء بكيل ، لإقناعهم بذلك ، وأرسل النقيب على بن عبد الحاج (٢) الساعد الأين للأمير محمد والذي كان موجوداً في وبحث الأمر مع على سعد الحاج (١) الساعد الى صنعاء وبصحبته الحاج ومعظم ذمار . وقد أفلح الشايف في مهمته فعاد إلى صنعاء وبصحبته الحاج ومعظم القبائل التي هناك . أعقب ذلك استدعاء الأمير أحمد أخاه محمداً الذي طلب مالاً

<sup>(</sup>۱) ذكر جحاف أن عامل يريم بعث وهو محصور إلى علماء ذمار ووجهائها ورؤساء الناس بها بأنه ولي أمر يريم بأمر من الإمام المنصور فإن «كان عندكم أن نكث العهد مباح ، وأنه لالوم علي ولي أمر يريم بأمر من الإمام المنصور فإن «كان عندكم أن نكث العمد مباح ، وأنه لالوم علي في طاعة البدر [ محمد ] وخلع بيعة الإمام أرشدتموني ، وإن كان الأمر بالعكس زجرتم الرجل ، في طاعة البدر [ محمد ] للعمد الحاج » انظر الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٢) على سعد الحاج من قبائل مغرب عنس وقد اتفق الشجني وجحاف على وصفه بالغلظة والجفوة والجفوة والجهالة ؛ وقد ذكر جحاف أن علماء ذمار سألوه في تصرف الأمير مجمد وحصاره فقال : والجهالة ؛ وقد ذكر جحاف أن فعلمه هذا عن رأي أبيمه ، فكان ذلك من الجوابات المسكنة » . . ليس لمه جواب سوى أن فعلمه هذا عن رأي أبيمه ، فكان ذلك من الجوابات المسكنة » . ( جحاف : ٤٨٧ ؛ الشجني : ٨ ب )

ومواد غذائية لرجاله . وافق أحمد على طلبات أخيه وتبادلا الخطابات والمواثيق ، وكتب أحمد لأخيه « عهداً على ظهر مصحف ، وطلب منه عهداً على السلوك والدخول تحت الأمر ، فتعهد بذلك(۱)» .

أما القاضي العنسي وحصاره العاصمة صنعاء ، فبجرد معرفته لما حل بالوزير العلفي ، اتصل بالأمير أحمد الذي وعده خيراً ورفعت ذوحسين حصارها . وما هي إلا أيام قليلة حتى وجد الأمير أحمد فائدة من وجود قبائل العنسي فضهم إلى قبائل استدعاها من الحيمة و بلاد البُسْتان وهَمْدان وعِيال سُرَيْح ، وسيّر الجميع بقيادة أحد قادته من العبيد الأمير فيروز أحمد في حملة ناجحة على كوكبان (على بعد ٣٦ كم شمال غرب ) لإخضاعها . وانطلقت الحملة من صنعاء يوم الجمعة ه شعبان عام ١٢٢٣ هـ / ٤ اكتوبر ١٨٠٨ م ، والتقت في الطريق بالقبائل المؤازرة شعبان عام ١٢٢٣ هـ / ٤ اكتوبر كانت أول معركة مع أهل حبابة شبام سقط فيها بعض القتلى ونهب باب المدينة فكان من ذلك مئة رأس غنم وعشر بقرات وغير ذلك ، ثم أطبق الحصار على حَبَابة وطلعت قوات أخرى لحصار حمن كوكبان حتى تم إخضاعها والمنطقة كلها لسلطة صنعاء (٢) .

ولًا عادت قبائل ذي حسين من مهمتها أمضت أياماً في صنعاء حيث أكرمهم الأمير أحمد وعادوا إلى بلادهم برط راضين . إلا أنهم وهم في طريق عودتهم وعلى بعد نحو عشرة أميال من صنعاء هجموا على قرية الحُشَيْشيّة ونهبوا أربعين جملاً . وسرعان ماوصل خبر الاستغاثة إلى الأمير أحمد فخرج من فوره على رأس بعض الجند ولاحق ذا حسين فهرب منهم من هرب وتسلم مانهبوه وأعاده إلى

۱) جحاف : ٤٨٨

۲) نفسه: ٤٨٦

أصحاب الحشيشية ، وعاد إلى صنعاء بعد أن اعتـذر لـه من بقي من ذي حسين ، والتحقوا بأصحابهم خجلين من فعلتهم (١)

#### 4 4 4

بعد أن اطمأن الأمير أحمد إلى استقامة الأمور في العاصمة وحله للمشاكل العاجلة التفت إلى قضية تهامة وبدأ يجري اتصالات مع الشريف حمود المتحكم في أبي عريش والمسيطر على قسم كبير من تهامة ، والذي كان خائفاً من علاقته المتردية مع السعوديين وأصبح بعد هزيمته الأخيرة في مركز ضعيف . وما كان يهم المتردية مع السعوديين وأصبح بعد هزيمته الأخيرة في مركز ضعيف . وما كان يهم أحمد بشكل عاجل هو أمن الخا وسلامتها باعتبارها مصدراً رئيساً للدخل من الساحل التهامي . وكان عامل الخا منذ فترة طويلة أحد الأمراء العبيد سلطان الساحل التهامي . وكان عامل الخا منذ فترة طويلة أحد الأمراء العبيد سلطان الني لم يعترف بالتغييرات الجديدة التي تمت في العاصمة . وهو لم يهمل إرسال الإيرادات والضرائب إلى صنعاء فحسب ، بل طمح إلى أن يستقل بنفسه ، وأقام صلات خاصة مع الشريف حمود . ولتقوية مركزه وقوته فقد صرف الدخل في التحصينات ودع قوته العسكرية باستئجار ألف وخمسئة جندي مرتزق من العبادلة ( نسبة إلى سلطان عدن العبدلي )" .

وحاول الأمير أحمد ألا يدخل في صراع مباشر مع عامل الخا رغم نشاطه المشبوه فأرسل إليه في جمادى الأولى ١٢٤٤ هـ الفقية أحمد بن إساعيل فارع مقيق وزيره - في مهمة تفتيشية استطلاعية ، فلم يحسن التدبير ، وكان معه سعد غدارة وبعض الخواص وأنفق بعض المال في استدراج بعض أعوان سلطان الذي تبين له الأمر فحد من نشاط فارع وأصحابه . وأرسل الأمير أحمد مرة ثانية

<sup>(</sup>۱) جعاف : ۲۹۵

۲) : Playfair, A History of Arabia. 127 - 8; جحاف : ۲۹ه الذي ذكر أنهم كانوا « ستمئة أو أكثر » .

بعد استدعاء فارع السيد يحيى السراجي ومعه الأمير ياقوت محمد المنصور مع ثلاثين مرافقاً ، فاستقبلهم سلطان بالترحيب والإكرام لكنه لم يغير موقفه من صنعاء وإشعارها بالولاء للإمام المنصور الذي توفي في الشهر التالي فأسقط في يده واعترف بإمامة ابنه أحمد فسرعان ماعزله وتخلص منه (۱).

#### 쇼 쇼 쇼

### ٦ ـ المتوكل أحمد إماماً:

توفي الإمام المنصور على في يوم الأربعاء ١٥ رمضان ١٢٢٤ هـ / ٢٥ أكتوبر ١٨٠٥ وقام الإمام الشوكاني بالصلاة عليه في مسجد والده « قبة المهدي عباس » ودفن في بستان المتوكل بالقرب من باب السبحة (٢٠) .

وبوفاة المنصور أصبح ابنه الأمير أحمد البالغ من العمر خساً وخسين عاماً إماماً شرعياً وحاكاً مطلقاً للين ، ففي مساء اليوم نفسه كان الإمام الشوكاني مقاضي القضاة - أول من بايعة ، ثم كان المسؤول ليلتئذ عن أخذ البيعة لأحمد من إخوته وأعمامه ، وكافة أسرته من آل القاسم ، وكذلك من العلماء والوجهاء والأعيان ورؤساء القبائل كافة ().

تلقب أحمد بالمتوكل على الله ، وبدأ - أو بالأصح - واصل جهوده المضنية « لإصلاح ماقد أفسد والده » كما لخص الكبسي أنا ، وذلك عبر سنوات سبع من النضال والقتال أثبت فيها جلداً وحزماً وبعد نظر .

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۲۱م ی Playfair , 128 ؛ ۲۰۰۵ و ۱۲۸

 <sup>(</sup>٢) الشوكاني : البدر الطالع ٢٥٧/١ ؛ الشجني : التقصار (ق ١٥ أ) ؛ زبارة : نيل الوطر :
 ١٤٢/٢ ـ ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الشوكاني : البدر الطالع : ٨٧/١ ؛ الشجني : التقصار ( ١٥ ب ) ؛ زبارة : نيل الوطر : ١٥٤/١ و ١٢٢/٢

<sup>(</sup>٤) الكبسى : ٣٧٥

عين المتوكل (سكرتيره) الموقت الفقيه على بن إساعيل فسارع (ت ١٨٦٠ هـ / ١٨١٥ م) وزيراً أول يساعده القساضي حسن بن علي بن أحمد بن عبد الواسع العلفي (أ) . ولم يكن الوزير فارع كسلفه العلفي وزير المنصور قابعاً في العاصة أو على خلاف حول أرزاق الجند ، بل منفذاً ومتعاوناً مع إمامه ، مرافقاً له في حروبه وحملاته العسكرية في خولان والحداً وآنس والين الأسفل وحيثا كان اضطراب أو عصيان . وقد وصف بأنه كان « فقيهاً ، كاملاً ، ماهراً ، حاذقاً "(أ) كما مدحه وأثني عليه الشاعر القاضي عبد الرحمن الآنسي بعدة قصائد من شعره الحكمي والجيني (أ) وعندما توفي فارع قبل عام من وفاة المتوكل عين المتوكل ابنه عثان بن علي فارع وزيراً مكان أبيه .

وكان المتوكل قد عين إداريين ومسؤولين جدداً في الأشهر الأخيرة قبل وفاة والده وبعضهم أبناء لرجال ممن عمل في إدارة المنصور ؛ كمحسن بن يحيى المتوكل والداء المعروف سابقاً والذي عينه المتوكل والياً على حفاش وملحان ، وعبد الكريم الجرافي ، ابن القاضي على الذي كان وزيراً وصادره المنصور أنه الذي تعين عاملاً على صنعاء ، وهو أحد المناصب الهامة التي سبق أن شغلها المتوكل أحمد نفسه (٥) كا كانت العادة قد جرت في الغالب أن يكون عامل العاصمة أكبر أبناء

<sup>(</sup>١) الشوكاني: البدر الطالع: ٧٩/١؛ الشجني: التقصار (ق ١٥ ب)، زبارة: نيل الوطر: ١٥٤/١ وحسن بن علي العلفي هو حفيد العلامة عبد الواسع بن عبد الرحن العلفي القرشي، الأموي (ت ١١٠٨هـ)، وذكر الشوكاني الحفيد هذا في ترجمة جده مع أخويه، واصفاً إياه بأنه «أحد رؤساء الدولة وأعيانها، وهو كثير الخير، كثير العدل، قوي العقل، محود السيرة طيب السريرة » البدر ٢٧٥/١

<sup>(</sup>۲) زبارة : **نيل الوطر :** ۱۲۷/۲

 <sup>(</sup>۲) الآنسي : ديوانه « ترجيع الأطيار » ٢٥٥ ـ ٢٥٨ و ٣٦٨ ـ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) انظره فيا تقدم (ص: ٧١)

<sup>(</sup>٥) جحاف : ٥٢٩

الإمام أو أجدرهم لكن المتوكل لم يعين ابنه الأكبر عبد الله البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً في صنعاء ربما لصغر سنه أو لرغبته في أن يكون بعيداً عنه ليتدرب ويعتد على نفسه ، ولهذا فقد عينه عاملاً على ريمة والجبي وبلاد كسمة بدلاً من حيد بن عبد الله العلفي . وعين معه قاسم بن إسماعيل فارع ـ شقيق وزيره ـ كاتباً (سكرتيراً) له . وأمر ولده بالاعتاد عليه و « الإذعان له » ، وعندما تجهز عبد الله للسفر في أول مهمة يليها خرج والده أحمد يوم الأربعاء ٢٤ رجب عبد الله للسفر في أول مهمة يليها خرج والده أحمد يوم الأربعاء ٢٤ رجب المتبر ١٨٠٩ م يشيعه ويودعه في موكب كبير من رجال الدولة والحاشية إلى دار سلم على بعد / ٩ كم / جنوب صنعاء وعاد إلى صنعاء في اليوم التالي () .

تتالى عزل معظم آل العلفي ، أو مؤيديهم وتعيين آخرين ممن يثق بهم أحمد في مناطق وعمالات مختلفة ، وما إن تسلم الحكم رسمياً حتى تخلص من إدارة والده ولم يبق إلا من كان على ثقة من إخلاصه وولائه أو الحاجة إلى كفايته ، وكان على رأسهم الإمام الشوكاني وآخرون ممن كان موقفهم واضحاً من سوء إدارة المنصور وفساد حاشيته .

### 쇼 쇼 **쇼**

# ٧ ـ حكم المتوكل أحمد ( ١٣٢٤ ـ ١٣٣١ هـ / ١٨٠٩ ـ ١٨١٦ م )

كانت حقبة حكم المتوكل على قصرها مليئة بالصراع والمحاولات الجادة لإيجاد الاستقرار والأمن . فما يكاد المتوكل يخمد فتنة أو عصياناً في مكان حتى يذر بقرنه عصيان آخر في مكان آخر . وكانت شخصية الرجل ( الديناميكية ) ونشاطه الفعال يُتلقى باستحسان وتقبل من الناس ، وانعكس ذلك على كتابات

<sup>(</sup>۱) جحاف : ۵۳۵ \_ ۶۳۵

المؤرخين'' وسوف نحاول أن نرسم صورة عامة للسبع السنوات التي قضاهـا المتوكل في عاولاته تثبيت مركزية الدولة وديومتها .

فبعد مني بضعة أشهر من توسد المتوكل سدة الخلافة ، وإنهائه بعض مشاكله العاجلة التي أشرنا إليها ، حدث أن خرج الشيخ سالم شديق الطاهري صاحب ضبعان مع بعض أصحابه مؤيداً بجاره الخولاني سعيد أبي حليقة (١) وقيام بالهجوم على الطريق الجنوبي الرئيسي المؤدي إلى صنعاء فهدد أمن المسافرين وقطعت على الطريق . بادر المتوكل سريعاً فغادر صنعاء في محرم ١٢٢٥ هِ / فبراير ١٨١٠ م على رأس جيش ليطهر الطريق الجنوبي وتوجه شرقاً إلى خولان على بعد نحو على رأس جيش ليطهر الطريق الجنوبي وتوجه شرقاً إلى خولان على بعد نحو الشاعر الآنسي قصيدة دعائية قبل الحرب أو خلالها منها :

أَإِن تَــكُ خَـوْلانُ بنُ عَمْرُو تَنَمَّرَتُ فَلَيْثُ الشَّرَى فِي القـــائمِ المَتَـوكَــلِ
وذكر سالم شديق وسعيد أبا حليقة وغيرهما محذراً ومنذراً:

هن

الأ

مد

الش

ومي

وغي

العس

(1)

(٢)

(٣)

(٤)

فيا سَالِم - أعني شديقاً - بِسَالِم عَلَيْ في ولا منه سعيداً بمعْزِل

وكانت قبائل الحدأ لازالت تثير المشاكل ، ويبدو أن الأمير محمد والي يريم والمنطقة الوسطى الذي كان قد ذهب إلى هنالك في العام السابق وقبض على بعض المشايخ كالقوسي والبخيتي قد أهمل أمر المنطقة حين أنشغل بحصاره لعامل

<sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر الطالع ٧٨/١ ؛ الشجني : التقصار (ق ١٥ ب ) ؛ الكبسي : ق ٣٧٤ ـ ٥٠ زبارة : نيل الوطر : ١٥٤/١

كان أبو حليقة قبل ذلك بقليل قد اتصل بحميد العلفي عامل ريمة الذي رفض تعليمات أحمد قبل وفاة والده المنصور ، وقد فشل تحالف العلفي وأبي حليقة في مواجهة القوات المرسلة من حنعا، بقيادة عبد الله بن الأمير أحمد ( المتوكل ) ومساعده ومستشاره قاسم فارع ( جحاف : ٥٢٧ م وعن أبي حليقة انظر ماتقدم ص : ١١٩ )

يريم وما تبع ذلك من خلافه ثم اتفاقه مع أخيه أحمد " . لهذا فقد توجه المتوكل من خولان إلى الحدأ وأخضعها بعد أن اعتقل الشيخ علي بن ناجي القوسي وآخرين . وعاد من الحدأ غرباً إلى بلاد آنس مواصلاً حملته في مختلف مناطق القلاقل ، وكان قد دخل الشهر الثاني صفر / مارس ، فوصل إلى ضوران مركز آنس التي كان يرهبها ابن وازع أحد رجال بكيل وممن كان يتنقل مع بعض رجاله بغرض السلب والنهب وقد قبض عليه المتوكل وأمر برأسه فقطعت وعاد بعد كل ذلك الى صنعاء " .

#### ☆ ☆ ☆

لم يمض إلا عام واحد على حملة المتوكل السابقة حتى جاءت الأخبار بأن بعض قبائل بكيل قد وصلت إلى تعز ومناطق البين الأسفل وبأنها تعيث فساداً هناك ، ومرة ثانية غادر المتوكل عاصمته على رأس حملة عسكرية قادها نحو البين الأسفل حيث أمضى ثمانية أشهر يطهر الحصون ويطارد المهاجمين ويتنقل من مدينة إلى أخرى ، واستقر نحو شهرين في تعز (أ) وقد كان قاضي القضاة الإمام الشوكاني فين كان بصحبة المتوكل كوزيره فارع وغيره من كبار دولته ومستشاريه ، وكان يؤم في الصلاة ويدرس الحديث في صحاح البخاري ومسلم وغيرهما في كل الحواضر التي كانوا يستقرون بها ، وقد أشاد الشوكاني بأعمال المتوكل العسكرية وانتصاراته (أ) .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>۱) انظر ماسبق (ص: ۱٦٤)

<sup>(</sup>۲) زبارة : نيل الوطر : ٥٥/١ ؛ ديوان الشوكاني : ٢١ ، ٢٥٧

<sup>(</sup>٢) زبارة : نيل الوطر : ١٥٧/١ ؛ الشجني : التقصار : ٢١ ب .

<sup>(</sup>٤) الشوكاني : البدر الطالع ٩٨/١ ؛ الشجني : التقصار : ٢١ ب ؛ وانظر ديوان الشوكاني : ٥٥ ـ ٦٠ ـ ١٩٢ ـ ٢٥٧ ـ ٣٤٥ .

# ٨ \_ حملة المتوكل على كوكبان وأسر آل شرف الدين

الإم سنوا

الدير

الدير

أميرا

۱۷٤٦

۱۸۱۷

شرف

الشاء

المتبوك

کوکیا

أنزلوا

رَأيتُ

وأنزك

ومَنْ ي

· (١) **(**Y)

(٣)

بعد تلك الحلة الناجحة التي أخضع بها المتوكل أحمد منطقة كوكبان قبل نحو شهر من وفاة والده المنصور ثم تسلمه رسمياً " الحكم قيام المتوكل بما سبق أن فعلم جدة المهدي عباس حين أرسل القاضي يحيى السحولي قبل ٦٣ عاماً لإقرار أمر الصلح مع أمير كوكبان " . ففي أوائل عام ١٢٢٤ هـ / ١٨٠٩ م بعث المتوكل ر على المالم محمد بن يحيى السحولي - ابن السابق - ليقوم بمهمة أبيه نفسها في عقد القاضي العالم محمد بن يحيى السحولي - ابن السابق - ليقوم بمهمة أبيه نفسها في عقد الصلح والتأكد من ولاء أمراء كوكبان من آل شرف الدين لسلطة صنعاء . وعاد السحولي بعد أن نجح في إيقاف أمير كوكبان من سك عملة كانت باسمـــه ، وبتعميم أن تكون خطبة الجمعة في مختلف مساجد البلاد باسم الإمام المتوكل ، وقطع أي علاقات واتصالات بالشريف حمود ، حيث كانت مراسلات قــد جرت بين الشريف حمود وآل شرف الدين أواخر أيام المنصور حين جاءت عساكر حمود إلى حجة وكان الهدف ضم كوكبان إلى الدعوة الوهابية ، وبالفعل استقبل شرف الدين ابن أخى الشريف حمود ، حيدر بن ظافر بن محمد وجماعة من عسكره وسمح لهم آنئذ باستخدام أراضيه المتاخمة لمناطق حجمة منطقة انطلاق ، لكن الأخر توفي وأرسل قائد آخر فمات أيضاً وقد فشل حمود كا سبق في السيطرة على المنطقة وخاف شرف الدين من صنعاء حتى كان الاتفاق الأخير الـذي أجراه

كان المتوكل سعيداً بالنتائج واستقرار أحوال كوكبان وهو نفسه لم يحاول قبل ذلك استغلال النزاع العائلي الذي حدث بين آل شرف الدين قبل عام من تلك الحوادث - كا فعل جدة من قبل - بل أرسل إليهم السيد العالم عبد الله بن

السحولي (٢) .

(٢)

انظر ماسبق ( ص : ١٦٧ )

<sup>(1)</sup> انظر الفصل الأول فيما سبق

<sup>(7)</sup> جحاف : ٥٣٠ ؛ البهكلي : نفح العود : ٢٤٢ ـ ٣٤٣

عمد الأمير (ت ١٢٤٢ هـ / ١٨٢٦ م) في مهمة إصلاحية وحمّله رسالة كتبها الإمام الشوكاني واستقرت الأحوال واستر ولاء آل شرف الدين لصنعاء لأربع سنوات تالية (١٠٠٠ . حتى كان مطلع عام ١٢٢٨ هـ/ ١٨١٣ م عندما استوثق آل شرف الدين من مركزهم وعادت آمالهم في الاستقلال عن صنعاء من جديد .

اضطر المتوكل أن يقود بنفسه جيشاً كبيراً وغادر به العاصمة في صفر عام ١٢٢٨ هـ / فبراير ١٨١٣ م ليخضع به الترد على سلطته . وقد عسكر في البداية في مدينة ثلا وأخضع قبائل المنطقة ، ثم صعد إلى حصن كوكبان مركز آل شرف الدين ، وبعد أن أمضى ثلاثة أشهر في حملته هذه عاد إلى صنعاء واصطحب معه أبير البلاد كبير آل شرف الدين السيد شرف الدين بن أحمد ( ١١٥٩ \_ ١٢٤١ هـ / ١٧٤٦ م ) وأخاه عبد الله بن أحمد ( ١١٧١ \_ ١٢٢٢ هـ / ١٧٥٧ \_ ١٨١٧ م ) الذي كان شاعراً وأديباً وكان بمثابة الوزير لأخيه ، وغيرهما من آل شرف الدين مع آخرين من كبار الأسر المتنفذة في المنطقة . وعين المتوكل القاضي شرف الدين مع آخرين من كبار الأسر المتنفذة في المنطقة . وعين المتوكل القاضي الشاعر عبد الرحمن الآسي والياً على المنطقة ". وكما كان الإمام الشوكاني مع المتوكل في حملته على الين الأسفىل ، فقد كان معه أيضاً في حملته هذه على المتوكل في حملته على الين الأسفىل ، فقد كان معه أيضاً في حملته هذه على أنزلوا من الحصن إلى مدينة شبام الواقعة عند أقدام الجبل الشامخ فوقها ، فقال :

ويَوْمَ شبام قَدْ رَأَيْتُ مَواعِظاً رَأَيْتُ مَواعِظاً رَأَيْتُ مَلُوكًا طِأْطاً السدَّهرُ مِنْهُمُ وَأَنْهَمُ وَأَنْهَمُ وَأَنْزَلَهُمْ مِن مَعْقِلِ شَامِخِ النَّذَرَى وَمَنْ يَأْمِنِ الدُّنيا يكنْ مثلَ قَابضِ

تُخبَرنـــا أنّ الحَيــاةَ غُرُورُ ودَارَ بهمْ والــدائِراتُ تــدُورُ وعُطِّــل منهُمْ منْبَرٌ وسَريرُ دُخَاناً وإمساكُ الدخان عَسيرُ !(1)

<sup>(</sup>۱) جحاف : ٥٣٥

<sup>(</sup>٢) زبارة : نيل الوطر : ١٥٨/١ و ٢١/٢ ؛ الشوكاني : البدر الطالع ٢٧٦/١

<sup>(</sup>٦) الشوكاني : الديوان : ١٩٢ ، وانظر ( ص : ٨٦ منه أيضاً ) ؛ الشجني : التقصار ٢١٦

وقام الشاعر الآنسي أيضاً بوصف ماحدث في قصيدة مدح فيها المتوكل وأثني عليه ' . وأمضى آل شرف الدين عاماً أو أكثر قليلاً في ضيافة المتوكل في صنعاء شبه مأسورين ، وقد ذكر الإمام الشوكاني أنه وجد الأمير شرف الدين بن أحمد حين كان يجمّع به خلال مدة وجوده بصنعاء ، « من الظرافة واللطافة وحسن المحاضرة وجميل المعاشرة وقوة الدين وكثرة العبادة ما يفوق الوصف » والشوكاني

ـ كا ذكر ـ كان قد نصح المتوكل بترك غزوته على حصن كوكبــان « لأنــه لاسبب شرعي يقتض ذلك فصم ولم يقبل » ، ولهذا نجده قد تعاطف مع شرف الدين فيا زال معولاً على المتوكل « بإرجاعه بلاده على ماكان عليه ، وكثرت وساطاته في ذلك حتى ألهمه الله إلى ذلك "(١).

عاد الأمير شرف الدين إلى كوكبان ومعه أخوه عبد الله في جمادي الأولى عام ١٢٢٩ هـ / مايو ١٨١٤ م ومعها الآخرون بعد عفو المتوكل عنهم وفوض شرف الدين في إدارة المنطقة باسمه ، بيد أن عبد الله بن أحمد لم يكث بكوكبان إلاَّ أربعة أشهر ثم غادرها في شهر رمضان / سبتبر والتحق بالشريف حمود في أبي عريش حيث بقى لديه حتى وفاته (٢) . ولا ندري هل كان ذلك ناتجاً عن خلاف مع أخيه أم نكاية في المتوكل أم محض رغبة وإختيار.

٩ ـ هدم القبور والحملة على تهامة :

ذكر الإمام الشوكاني أن المتوكل ووالبه المنصور من قبله ، بل والشوكاني نفسه كانوا يتلقون رسائل من الأمير سعود بالدعوة إلى « التوحيد وهدم القبور

**(T)** 

\_ \YE \_

الن

في

الخ

(١)

(٢)

(٢)

(٤)

الآنسي : **ديوانه** : ۲۵۱ ـ ۲۵۵ (1) الثوكاني: البدر الطالع: ٢٧٦/١ (٢)

الشوكاني : نفسه : زبارة : نيل الوطر ٦١/١

المشيدة والقباب المرتفعة ، ثم وقع الهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء وفي كثير من الأمكنة المجاورة لها ، وفي جهة ذمار ، وما يتصل بها .. " . وكان طبيعياً هدم القبور المشيدة والقباب إذ إن ذلك يتفق مع آراء الزيدية ومذهبهم ، وربما أراد المتوكل بالاستجابة إلى ذلك ليؤكد لصاحب الدرعية بأنه لا يوجد خلاف فيا تذهب إليه الحركة الوهابية باستثناء التكفير للآخرين أو التعصب ، وقد جرى ذلك في نفس عام حملة المتوكل السابقة على كوكبان " وتفكيره في إرسال حملة على الشريف حمود في تهامة ولهذا فربما كان يهدف أيضاً إلى كسب ابن سعود إلى جانبة أو على الأقل حياده في حربه مع صاحب أبي عريش .

أعد المتوكل حملة بقيادة وزيره علي بن إساعيل فارع لتتوجه إلى تهامة (٢) . ومن جانب آخر أمر والي حجة يحيى بن علي سعد بالنزول من جانبه على رأس قوة من بكيل لمهاجمة الشريف حمود الذي بلغ المتوكل وجوده في مختارة التي أسسها في الغرب من حجة على أعلى وادي مور ، وفي مختارة جرت المعركة بين الجانبين أواخر عام ١٢٢٩ هـ / ١٨١٤ م حيث هزم حمود بل أصيب هو نفسه بجراحات وقتل وقتل عدد كبير من أصحابه ، كا أصيب كبار الأشراف بجراحات مختلفة ، وقتل بعض رجال الإمام بعد أن قتلوا في رجال حمود . وفي آخر يوم من أيام المعركة عاد جنود صنعاء إلى معسكرهم . وأدرك حمود أن تلك الهزيمة لم تكن الهدف عاد جنود صنعاء إلى معسكرهم . وأدرك حمود أن تلك الهزيمة لم تكن الهدف النهائي لحملة المتوكل بل هدفها استعادة المنطقة والقضاء المبرم عليه ، فأعمل الميلة في الليل برشوة القبائل بالمال « فلبثوا بعد ذلك جملة أيام ، وقوضوا من مطرحهم الخيام ، وأضربوا عما توجهوا إليه من جهة الإمام ! " ولابد أن يكون خلاف

<sup>(</sup>۱) الشوكاني : البدر الطالع ٢٦٢/١ وانظر رأي الشوكاني في « ديوانه » : ١٥٤ ـ ١٥٨ . وانظر هذه الرسائل في مجموع رسائله التي طبعت بعنوان ( ذكريات الشوكاني : ص ١١٣ ـ ١٣٠ ) (٢) زبارة : نيل الوطر : ١٨٥/١

٣) ﴿ زَبَارَةَ : نَفْسُهُ ؛ الشَّجِنِّي : التَّقْصَارُ ﴿ قَ ١٥ بِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البهكلي : نفح العود ( التكلة ) ٢٨٢ ـ ٢٨٤

كبير قد وقع في معسكر الإمام ، فلم القائد يحيى بن علي سعد بعد ذلك جنده وتوجه نحو حيس جنوباً . وانتهز حمود الفرصة فاستدعى من أبي عريش أحد رجاله المعروفين الشريف محسن بن علي الحازمي الذي كان مع قريبه حسن بن خالد في بعثة إلى المنصور عام ١٢١٧ هـ / ١٨٠٢ م ، وجهزه بجيش كثيف إلى بلدة حيس وهناك التقى بقوات يحيى بن علي في معركة قتل فيها الحازمي وتشتت حيس وهناك التقى مقود فقد دخل في خلاف وصراع شديدين مع أقربائه من الأشراف '' .

من ناحية أخرى استفاد المتوكل من حرب محمد علي باشا والي مصر في الجزيرة العربية مع ابن سعود والحركة الوهابية . وكانت الحرب قد بدأت منذ عام ١٢٢٦ هـ / ١٨١١ م ، فتبادل المتوكل مع الباشا الرسائل والهدايا التي كان من يينها فيل أرسله الباشا فكان سايسه يطوف به في الأسواق ليتفرج عليه الناس ألله وأكثر من ذلك فلقد تلقى المتوكل من محمد علي رسالة في شهر ذي الحجة وأكثر من ذلك فلقد تلقى المتوكل من محمد علي رسال في شهر ذي الحجة ولعلم محمد علي بأن المتوكل يبارك حرب السلطان مع الوهابيين والتي يقوم بها والي مصر نيابة عنه ؛ أو كا جاء في كتابه « ... وبحسب علمنا وتحققنا مزيد خلوصكم لطرف الدولة العلية والسدة الخسروانية ... » وقد استجاب المتوكل طلب محمد علي بإرساله السفن المتوفرة إلى السويس والقصير وأجابه أن طلبه لطلب محمد علي بإرساله السفن المتوفرة إلى السويس والقصير وأجابه أن طلبه بير عبر عسير غير عسير ومرام ليس بالكثير ، وقد أمرنا عمائنا والمحافظين على بنادرنا بأن يحملوا صحبة رسولكم الآغا يوسف كل ما وجدوه هنالك منها ... » وجاء بأن يحملوا صحبة رسولكم الأغا يوسف كل ما وجدوه هنالك منها ... » وجاء الباشا الذي كتبه الإمام الشوكاني بمثابة التأييد والتحالف لقدوم قوات الباشا

<sup>(</sup>١) البهكلي : نفح العود ( التكلة ) ٢٨٤ ـ ٢٨٥

<sup>(</sup>٢) الكبسى: ٧٤ - ٣٧٥ ؛ الشوكاني : البدر الطالع : ٢٢٧/٢

<sup>(</sup>٣) ذكريات الشوكاني : ١٤٣ ـ ١٤٥

« إلى الأقطار الحجازية والمواطن المشرفة المكرمة المكية محامياً ومجاهداً ومدافعاً وذائداً ... فجهرنا بالدعوات الصالحات والتقربات المباركات بالنصر والثبات وسطوع أنوار الإيمان في تلك المعاهد المخصوصة بمزيد الرحمة والرضوان ، ونرجو الرب المعين - أن تقر من بعد جين أعين المؤمنين بارتفاع أعلام الدين وخفوق رايات المجاهدين بالنصر المبين إلى يوم الدين .. "()

استر المتوكل في جهوده ( الدبلوماسية ) والحربية لاستعادة تهامة من يدي الشريف حمود الذي رأى فيه الخطر الحقيقي وليس ابن سعود ، ومع ذلك فإنه كان يرى أنه بدون ابن سعود ماكان يمكن للشريف حمود التطاول والاستقلال ، وفي الخلاص من صاحب الدرعية في حروبه مع قوات محمد علي بقيادة ابنه إبراهيم باشا خلاص أيضاً من الشريف الذي خدع الطرفين . وقد أثمرت جهود المتوكل وعادت تهامة لحكم الإمام في صنعاء لكن ذلك لم يتم إلا بعد ثلاث سنوات من وفاة المتوكل وفي عهد ابنه المهدي عبد الله ، وانخرط الإمام الشوكاني نفسه في المفاوضات كل سيرد معنا في الفصل التالي (1) .

#### **☆ ☆ ☆**

### ١٠ ـ الأحداث الأخيرة ووفاة المتوكل

في شوال من عام ١٢٢٩ هـ / أكتوبر عام ١٨١٤ م ظهر القاضي العنسي على مسرح الأحداث من جديد ، فقد جاء مع رجاله إلى خُثم البكرة على بعد نحو / ١٥ كم / شمال صنعاء شرقي الروضة وضم إليه جمعاً من قبائل أرحب ونهم وقبائل أخرى من بكيل وتهيأ لهجوم كبير . بلغ المتوكل ذلك فقام بهجوم مضاد وتمكن من هزية العنسى وتشتيت قبائله .

١٤٦ : ذكريات الشوكاني : ١٤٦

<sup>(</sup>٢) الشوكاني : البدر الطالع ٢٦٨/٢ ـ ٧٢ ؛ الكبسي : ٣٧٤ ـ ٧٦ ؛ الشجني : التقصار : ( ق ١٥ ب ) .

وفي العام التالي ١٢٣٠ هـ / ١٨١٥ م جاءت قبائل من نهم يقودها النقيب هدي أبو لحوم ونزلت في الضواحي الشالية من العاصمة ، وقاموا بالهجوم ونهب المسافرين والطرقات ، وعندما خرجت عساكر المتوكل من صنعاء لمواجهتهم تحوّلوا إلى جنوب صنعاء حيث لحق بهم العسكر وبعض القادة ونشب قتال بين الضرفين سحابة يومهم ، ومع الليل هربت القبائل راجعة إلى بلادها(١).

وكان المتوكل في مطلع هذا العام قد قام بحملته الثانية على الين الأسفل حين " أظهر الشيخ أحمد بن علي سعد الجماعي الفساد هناك » وقضى المتوكل على الشغب هناك وبعد أن أمضى بعض الوقت عاد إلى صنعاء (٢٠) .

كان عام ١٢٢١ هـ / ١٨١٥ م آخر أيام المتوكل أحمد فقد توفي في الشهر العاشر ( شوال / سبتبر ) بمرض الاستسقاء وعمره إحدى وستون سنة ، ودفن بجوار والده المنصور علي في بستان المسك<sup>(٦)</sup> . وخلفه ابنه الشاب الأمير عبد الله وتلقب بالمهدي وكان له إخوة منهم قاسم وحسن ومحمد إلاً أنهم لم يكن لهم أي دور يذكر في حياة والدهم ، كا أنهم كانوا على هامش الحياة السياسية أيام حكم أخيهم الذي بقى عشرين سنة إماماً .

ولما توفي المهدي عبد الله تولى الحكم ابن أخيه الناصر عبد الله بن حسن فحكم من عام ١٢٥٢ هـ / ١٨٣٦ م حتى قتلته جماعة من همدان ويام مع بعض أصحابه في وادي ضهر ، فتولى الحكم بعد مقتله عمه محمد وتلقب بالهادي واستمر إماماً حاكاً للمين مدة ثلاث سنوات من عام ١٢٥٦ ـ ١٢٥٩ هـ / ١٨٤٠ ـ ١٨٤٣ م وسجن ابن

<sup>(</sup>۱) زبارة : نيل الوطر : ۱٦٠/١

<sup>(</sup>۲) الشجني : التقصار ( ۲۱ ب ) : زبارة : نيل ۱۵۹/۱

<sup>(</sup>٣) الشوكاني : البدر الطالع : ٧٩/١ : الشجني : التقصار (ق : ١٩ ) : زبارة : **نيل الوطر** : ١٦١/١ : حوليات يمانية : ١٣ : الكبسي (خ) : ق ٢٧٦ وقد ذكر وفاته في شهر القعدة وهو خطأ .

أخيه على بن المهدي عبد الله خشية منازعته الحكم ، وهكذا كان عهده بداية لحقبة تاريخية اتصفت بالفوض والصراع بين أئمة ضعاف مما أدى إلى عودة الأتراك العثمانيين إلى الين واستيلاء الإنجليز على عدن .

습 습 습

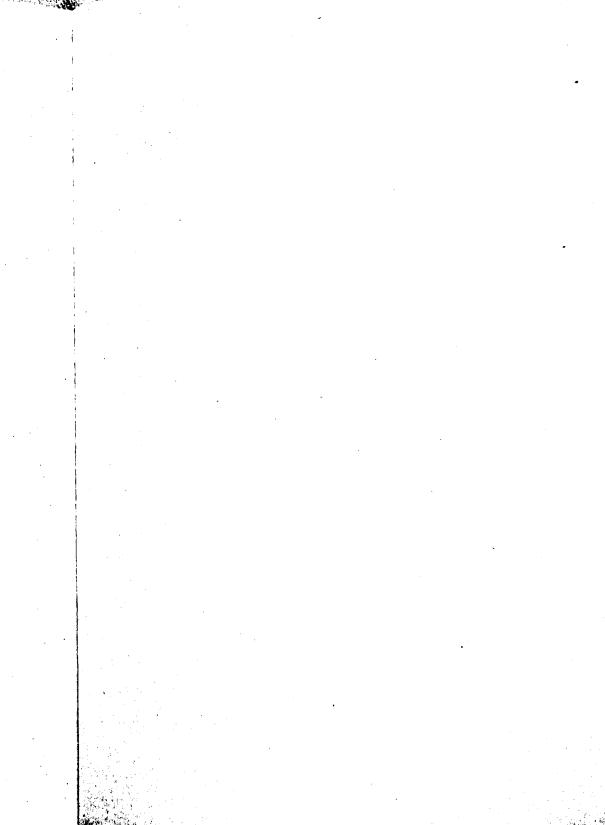

## الفصل الخامس

# حُكُمُ المهدي عبد الله

المهدي عبد الله وحكمه

- ١ \_ الإمام الشاب
- ٢ ـ تغيير الوزراء ومصادرة الأملاك
  - ٣ بعض الحوادث والمفارقات
- ٤ ـ تمرد الشريف علي بن ناجي واعتصامه في ذهبان ومقتله
  - ٥ ـ إخضاع حاشد
  - ٦ ـ عفو وعقاب في صنعاء
    - ٧ ـ هجوم أرحب
  - ٨ \_ إصلاح النقد وتغيير في الإدارة
    - ٩ ـ معاقبة بكيل وإهانتها
      - ۱۰ ـ ثارات بکيل
  - ١١ ـ استعادة صنعاء السيطرة على تهامة
    - ١٢ ـ فترة من الاستقرار
  - ١٣ ـ المهدي عبد الله ونهاية حقبة تاريخية
    - ١٤ ـ الأحداث الأخيرة ووفاة المهدي

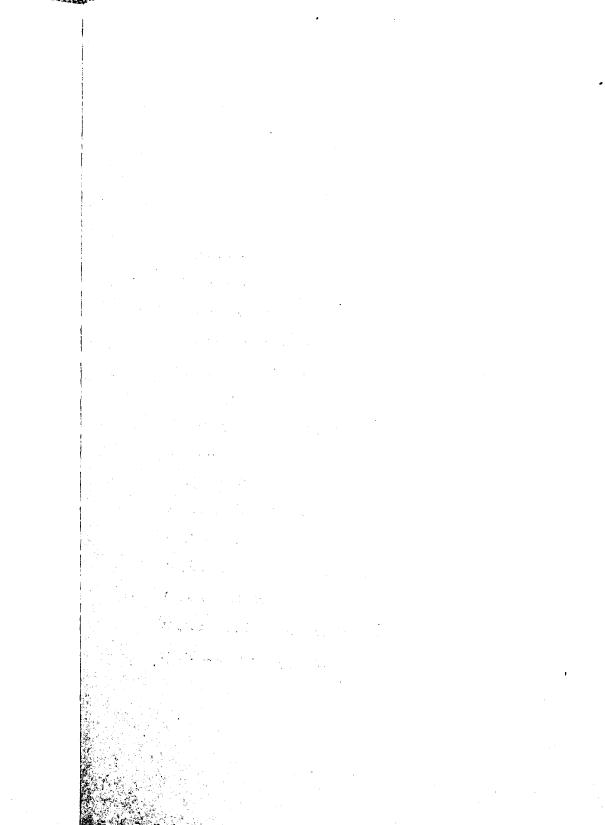

« ... ثم إن نهايته - [ الجد ] - في أربعة أبناء من عقبه ؛ ذلك أن باني الجد عالم بما عاناه في بنائه ، ومحافظ على الخلال التي هي أسباب كونه وبقائه ، وابنه من بعده مباشر لأبيه قد سمع منه ذلك وأخذه عنه ... ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد ، خاصة ، فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد ، ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة ، وأضاع الخلال الحافظة لبناء بجدهم ، واحتقرها ، وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلّف وإنما هو واجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم ، وليس بعصابة ولا بخلال لما يرى من التجلّة بين الناس ، ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سبيلها ، ويتوهم أنه النسب فقط ! .. » .

( ابن خلدون ـالمقدمة : ١ / ٢٤٨ )

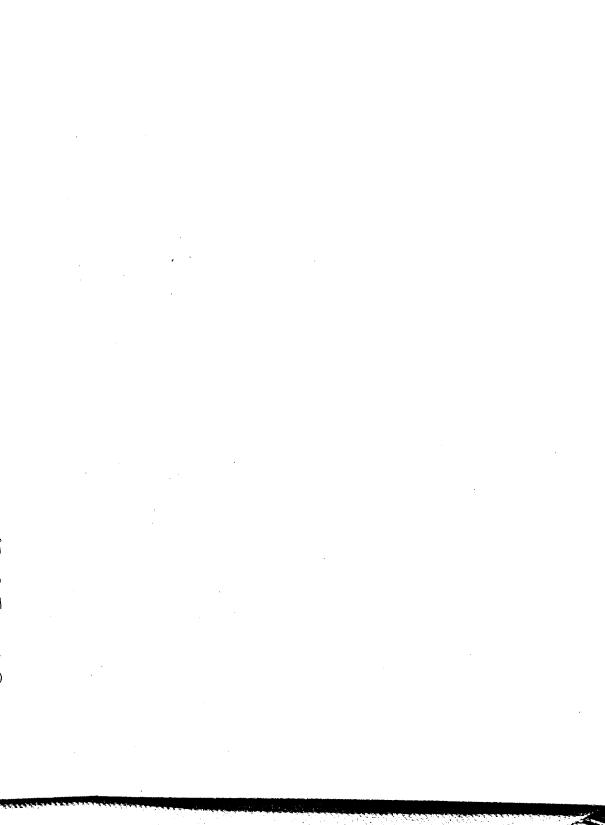

# المهدي عبد الله وحكمه

( ۱۲۲۱ \_ ۱۵۲۱ هـ / ۱۸۱٦ \_ ۱۲۳۱ )

### ١ - الإمام الشاب:

أصبح المهدي عبد الله على عكس والده - إماماً على الين وهو شاب صغير لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره ولم يكن له دربة أبيه في الادارة والحرب والسياسة باستثناء السنوات القليلة الأخيرة عندما تولى عمالة رعة وما جاورها ثم عمران شمال صنعاء ، وكانت عمران مركزاً هاماً لأنها في وسط قبائل حاشد ومستودعاً للغلال والحبوب وبها بعض اصطبلات خيول الدولة التي كان الأمير الصغير مغرماً بركوبها . ولكن الأهم من محدودية الخبرة والدربة ، هو الظروف الصعبة والأوقات العصيبة التي نشأ فيها عبد الله وتلقى دروسه وتعليمه خلالها . ولعل هذا ما يفسر قول الإمام الشوكاني في ترجمته التي لم تزد على نصف صفحة ولعل هذا ما يفسر قول الإمام الشوكاني في ترجمته التي لم تزد على نصف صفحة بأنه « في كل حين يزداد كالاً » وأضاف « مع عقل تام ، وأخلاق شريفة ، وخصال محودة ، وفراسة بديعة ، ورماية فايقة ، ورصانة بالغة ، وهو أكبر أولاد وخصال محودة ، وفراسة بديعة ، ورماية فايقة ، ورصانة بالغة ، وهو أكبر أولاد أبيه الله غير ذلك من الشروط الأساسية غير الذكورة والنسب وسلامة وإصابة الرأي إلى غير ذلك من الشروط الأساسية غير الذكورة والنسب وسلامة الحواس ، لكنه الملك والوراثة وعامل القوة وحب السلطان ، لاشروط الخلافة

<sup>(</sup>١) الشوكاني: البدر الطالع: ٢٧٦/١

( الإمامة ) وشورى الأمة أوقد كان الأمر كـذلـك في مختلف الأرجـاء الإسلاميـة وفي معظم فترات التاريخ الإسلامي منذ الدولة الأموية .

وقد وفق مساعد الجراح الإنجليزي روبرت فينلي R. Finlay السذي زار صنعاء عام ١٣٤٣ هـ ١٨٢٣ م وعالج المهدي عبد الله ، في وصفه « بسرعة الانفعال واستخدام عادة تغييره لوزرائه وإيذائهم » (١) ، وهذا بالفعل ماسنراه بعد قليل .

#### ☆ ☆ ☆

توفي المتوكل ليلة الخيس ، وفي فجر يوم الأربعاء ١٧ شوال عام ١٢ هـ / ١٢ سبتبر عام ١٨١٥ م أعلن ابنه عبد الله نفسه إماماً متَلقباً بالمهدي وارتدى الملابس السوداء حداداً على وفاة أبيه وهي بدعة غير معروفة من قبل ولم تتبع فيا "بعد . وقد بايعه بعد الفجر قاضي القضاة الإمام الشوكاني ، وبعد الصلاة على والده ودفنه أخذ له البيعة بقبة بستان المتوكل ، من « جميع أمراء

انظر غروط الإمامة عند "الزيدية " فيا تقدم (الفصل الثاني ، ص : ٨٠) ؛ ومن المفيد الإشارة إلى أن صاحب " الحوليات " المجهول ذكر ( ص ١٣ ) أن المتوكل قد نصّ بأن ابنه الثاني قالما هو الذي يخلفه ، ولكن الوقت كان ضده وبدلاً منه أصبح عبد الله ولم يذكر أخر ذلك . كا أن العادة أن الابن الأكبر هو الذي يخلف أباه . وكان قالم أصغر من أخيه عبد الله بثلاث سنوات ، فهو من مواليد عام ١٢١١ هـ / ١٧٩٦ م ، وعند وفاة والده في العشرين ، لكن اهتامه الأدبي والعلمي كان أفضل من أخيه فقد أخذ عن الشيخ محمد عابد السندي ولازم الإمام الثوكاني كثيراً وقرأ عليه صحيح البخاري ومسلم ، وقد وصفه الثوكاني " بالفهم الجيد وأخفظ الصالح ، مع اشتغاله بقراءة علم الآلة وانكبابه على كتب الحديث ، وله بالسنة المطهرة شغف عظيم وقد توفي في شرخ شبابه ٢٢ رجب ١٣٢٩ هـ/مارس ١٨٢٣ م ( الثوكاني : البدر

Playfair , 041 (7)

<sup>(</sup>٣) ذكر « أبو هلال العسكري » في كتابه « الأوائل » ص : ٣٧٧ أن أول من لبس السواد هم شيعة « عمد بن إبراهيم بن محمد الإمام » وذلك حين قتله مروان بن محمد .

صنعاء وحكامها ، وجميع آل الإمام [بيت القاسم] ، وجميع الرؤساء والأعيان وبايعه بعد ذلك جميع أهل القطر اليني » كا ذكر الشوكاني " إلا أننا نستفيد من مؤلف « سيرة المهدي عبد الله » " بأنه بعد الصلاة والبيعة الأولى السريعة ، توجه المهدي عبد الله إلى القصر - كا جرت العادة بذلك - وقد لبس السواد وأعلن الحداد على أبيه وبدأ يستقبل العلماء والأعيان والأمراء وغيرهم لتقبل العزاء وتلقي البيعة وجاء إلى القصر آل المهدي عباس يرأسهم طالب بن المهدي عباس لكنهم رفضوا الدخول على الإمام المهدي الذي يستقبل الناس في الديوان وتوقفوا في ساحة القصر ولفتوا بذلك أنظار الناس ، فخرج إليهم الوزير عثان بن علي فارع وحاول إقناعهم بالدخول لكنه فشل أمام إصرارهم على أنهم لن يحضروا المجلس فارع وحاول إقناعهم بالدخول لكنه فشل أمام إصرارهم على أنهم لن يحضروا المجلس ويبدو أن تلك الأملاك التي يطالبون بها قد صودرت من قبل والده المتوكل أو ويبدو أن تلك الأملاك التي يطالبون بها قد صودرت من قبل والده المتوكل أو بناء أبيه المهدي عباس أصبحوا يتسولون ويسألون الناس إحساناً ولم تنته الأزمة التي كان يمكن أن تتطور إلى قضية أكبر إلاً بعد أن تدخل الإمام الشوكاني فتوسط بينهم وبين قريبهم الإمام الجديد الذي وافق على مطالباتهم " .

وبعد أسبوع من ذلك قام المهدي في يوم الاثنين ٢٣ شوال عام ١٢٣١ هـ / ٨

<sup>(</sup>۱) الشوكاني : ا**لبدر الطالع** ۲۷۷/۱ : زبارة : **نيل الوطر** ۲٤/۲ : الشجني : التقصار : ق ١٦ : حوليات : ١٢

<sup>(</sup>٢) « سيرة المهدي عبد الله» ترجمة كتبت على هوامش « درر نحور الحور العين » لجحاف بدون ذكر اسم المؤلف ، وقد تحقق عندي من أسلوبها بل من التصريح في إحدى فقراتها بأنها لجحاف نفسه ، ومن سوء الحظ أنها تتوقف فجأة عند حوادث ٢٣ ربيع الثاني ١٢٣٢ هـ/١٨١٨ م ولا أعلم أن منها نسخة كاملة لكن هذا قد يكون مدعاة للبحث في المستقبل .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان الشوكاني : ص ٣١٠ ، وراجع ماسبق ٤٣

<sup>(</sup>٤) سيرة المهدي : ٢

سبقبر عام ١٨١٥ م بزيارة الروضة ونزل بدار البشائر حيث استعرض الأجناد وأمراءهم من القادة والفرسان في احتفال كبير ووزع عليهم قطع الذهب والفضة ، وأمراءهم من القادة والفرسان في احتفال كبير ووزع عليهم قطع الذهب والفضة وأجل منح ذلك لحاشيته وأقربائه واتباعه إلى اليوم التالي . وقد لاحظ المهدي أن الوزير حسن بن علي بن عبد الواسع لم يعجبه « بذل الإمام الكثير » ـ أو بالأصح إمرافه ـ « فوجَد الأمام لذلك أشد الموجدة » ولا بد أنه أضر الأمر في نفسه ، وقبل ذلك وفي بداية الاستعراض كان المهدي قد دعا أخاه قاسماً وحمل الحربة التي وقبل ذلك وفي بداية الاستعراض كان المهدي قد دعا أخاه قاسماً وحمل الحربة التي كان يجيد استخدامها وتطارد مع أخيه في سباق على الخيل أظهر فيه فروسية وبراعة (") ، ولو أخذنا برواية صاحب الحوليات من أن المتوكل كان قد « نص » وبراعة "ان يخلفه قاسم لما كان قد شارك في مثل هذه الاحتفالات وإن كان السباق على أن يخلفه قاسم لما كان قد شارك في مثل هذه الاحتفالات وإن كان السباق رعا يظهر ماكان يعتمل في نفس الأخوين من تنافس غير معلن ".

وفي اليوم التالي عزل المهدي سالم بن محمد الطشي من ولاية الوقف لاشتراط العلامة الشوكاني عليه ذلك يوم البيعة لجهل الطشي بأحوال الوقف وإهماله ـ أيام المتوكل ـ ، وقد نصح الشوكاني بتعيين العالم المجرب والخبير في أعمال الأوقاف السيد إساعيل بن حسن الشامي لكنه كان كبير السن ، فلم يطل عمره بعدها سوى ثلاثة أعوام وتوفى سنة ١٢٣٤ هـ / ١٨١٩ م وإذا كان ذلك العزل وهذا التعيين مناسباً وله أسبابه ، فإن المهدي عبد الله قد بدأ بعد شهرين من توليته لعبة تغيير وزرآئه وأمرائه ومصادرة أملاك بعضهم . وباتت هذه السياسة الطائشة وغير المسؤولة السمة الغالبة على حكمه الذي استمر نحو عشرين عاماً .

**☆ ☆ ☆** 

<sup>(</sup>۱) سيرة: ۲ - ۳

<sup>(</sup>٢) من الصفحة ١٧١ من الصفحة ١٧١

 <sup>(</sup>٦) سعية : ٣ ؛ وانظر ترجمته عند الشوكاني : البدر الطالع ١٤٥/١ ؛ زبارة : نيبل الوطر
 ١٦١/١

### ٢ - تغيير الوزراء ومصادرة الأملاك:

كان الضحية الأولى لسياسة المهدي الخرقاء وزير والده الحسن بن علي بن عبد الواسع ، الذي أظهر مرة ثانية عدم ارتياحه من كرم المهدي الزائد عن حدوده ، فنصحه بعدم توزيع المال والكسوة والهدايا على الجنود وأمرائهم من الضباط بمناسبة عيد الأضحى ، وكان المهدي يريد بذلك الأبهة وعمل شيء لم يكن يتبع أو ربما قد انقطع في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف المالية السيئة . وهو إذ عمل بالنصيحة إلا أنه بيت أمراً للوزير . فلم تمض إلا أربعة أيام حتى أمر المهدي فتاه الأمير ميسور الحبشي في يوم الاثنين ١٤ ذي الحجة عام ١٣٣١ هـ / ٧ نوفبر عام ١٨١٦ م بالقبض على الوزير حسن بن علي وصادره بسبعة ألاف تورش ، بدعوى أنه سجن عامل صَهْبان حسن بن محمد الأكوع أيام المتوكل لدين كان عليه لبيت المال فكث في السجن طويلاً ، ويظهر أن أعداء الوزير أثاروا الأكوع للشكوى فاهتبل المهدي الفرصة وطلب كاتب الدولة قاسم بن علي القرأري فقرر أن الطالع للأكوع سبع مئة قرش ورغ تكذيب الوزير لهذا ، بل رغ أن الأمر ربا لم يكن يستحق ماحل بالوزير ، إلا أن هوى المهدي وقراره قد أنفذا ".

وفي نهاية الأسبوع بعد صلاة الجمعة ١٨ ذي الحجة / ١١ نوفبر خرج المهدي من الجامع راكباً فرسه واتجه بالناس في موكبه حتى وصل إلى باب الين وهناك سابق وزيره عثان بن علي فارع ولعب معه بالحربة ساعة ، ثم توجه إلى ميدان القصر حيث وقف مع حاشيته مقابل جامع البكيرية واستعرض الجند وأهل البوادي والخيّالة ، ثم قفل راجعاً إلى القصر مكان إقامته . وفي المساء وعلى غير توقع أمر المهدي الأمير العبد فيروز المتوكل بأن يقبض على الوزير عثان بن علي

<sup>(</sup>١) سيرة : ٢ ـ ٤

فارع الذي كان يلاعبه ويسابقه في نفس اليوم! وأمر بإقفال وتسمير بيوت آل فارع في صنعاء وجبلة وذي السفال في آن واحد . كا أمر الأمير فتح الله المتوكل بالقبض على أخي الوزير محمد بن علي فارع . وكان الوزير يومئذ في ضيافة السيد محمد بن علي بن يحيى الشامي () فلم يصدق الأمر حتى تبينه . وقد أوقف الشامي نفسه في منزل الأمير فتح الله ونقلت نساء آل فارع إلى بيت الشامي . ولعل الإجراء الأخير كان بغرض سهولة مصادرة محتويات البيوت والتي تم نقلها على الجمال إلى القصر لعدة أيام وكانت تشتمل على أثاث وملابس وذخائر وغير ذلك .

وكانت آخر مفاجآت ذلك المساء هو تعيين وزير المنصور - جدّ المهدي عبد الله - ذي السعة القديمة السيئة حسن بن حسن العلفي خلفاً للوزير المنكوب فارع الذي كان ينتظر في درج القصر إذن المهدي بالدخول عليه ، فلم يأذن له ، وبعد قليل وصل العلفي وعبر الرجل داخلاً إلى المهدي ونقل بعدها فارع إلى السجن (٢) .

#### ☆ ☆ ☆

قام المهدي بتغيير معظم المسؤولين في إدارة والده ونقل بعضهم إلى مناصب أخرى ، فبالإضافة إلى تعيين الوزير العلفي مسؤولاً عن مناطق : ريمة ، وصابين ، وحراز ، وحفاش ، وتعز وما يتبعها ؛ عين القاضي محمد بن علي بن عبد الواسع - أخا الوزير المعزول - وزيراً مسؤولاً عن جبلة وإب وحبيش والخا وقعطبة ؛ والقاضي عبد الكريم الجرافي لمناطق : آنس وذَمَار والمنطقة الوسطى .

 <sup>(</sup>۱) كان والده (ت ۱۱۹۷ هـ / ۱۷۸۳ م) الوزير المشهور أيام المهدي عباس والمنصور علي انظره فيا تقدم ص : ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) سيرة المهدي : ٥ ـ ٦ : حوليات : ١٤

بالإضافة إلى مسؤوليته عن مخازن القصر ، وخيول الدولة . وبحكم مسؤوليته عن الخازن فقد كلف باستلام ماصودر من منازل آل فارع وحفظه كا كلف الفقيه القاضي محمد بن علي العمري بالحضور لجردها وتسجيلها رسمياً . ويبدو من هذا أن مصادرة أملاك آل فارع كانت لصالح بيت المال وليست لصالح المهدي شخصياً ، أو هكذا يظهر .

وعين المهدي أخاه الأمير محمداً مسؤولاً عن همدان وسنحان وعين لـ الفقيـ على بن محمد العمري مستشاراً ( وسكرتيراً )(٢)

وكان من الوجوه الجديدة في إدارة المهدي عبد الله (سكرتيره) الفقيه قاسم بن علي العَفّاري الذي قدر له أن ينهض بدور العلفي في إدارة المنصور إلا أن الفارق أن العفّاري كان يُعزل ويُصادر وأحياناً يُسجن ثم يعاد إلى منصبه! وقد حدث له هذا عدة مرات كا حدث لغيره ممن تعرض لغضب هذا الإمام المتقلب.

كا كان الفقيه حسين بن محمد حنش أيضاً من المعينين في الإدارة الجديدة وقد عين مسؤولاً عن شؤون قبائل برط: ذي محمد وذي حسين وهو منصب صعب لما لتلك القبائل من مشاكل كثيرة ، بالإضافة إلى وظيفة وساطة الباب وهي ما يشبه وظيفة وزير القصر. وكان حنش قد كلف حصر أملاك آل فارع ومصادراتها وتسميز بيوتهم في الين الأسفل".

وكان أحمد بن محمد بن المنصور وهو ابن عم المهدي أميراً للأجناد ، ولا ندري هل كان كذلك من أيام المتوكل أم عينه المهدي بعد تسلمه مقاليد الحكم ، وما نعلمه

<sup>(</sup>١) سيرة المهدي : ٥

<sup>(</sup>٢) نفسه: ٤

<sup>(</sup>۲) نفسه: ٦

أنه في السادس من محرم عام ١٢٣٢ هـ / ٢٧ نوفمبر ١٨١٦ م قد تم استبداله بالأمير ريحان المتوكل عامل صنعاء الذي لم يلبث أن عزل بدوره في الشهر التالي ، وعزل معه قائد حراس القصر الشريف علي بن ناجي الجوفي أن وأمرا بالإقامة الجبرية في منزلها . وقد عين بدلاً عن الأول الأمير فرحان المتوكل ، كا حل محل الشاني عبد آخر هو النقيب فتح فيروز .

ولم يسلم من هذه التغييرات أخو المهدي الأمير محمد بن المتوكل الذي لم يكد عضي عام على قيامه في منصبه السابق حتى عين عاملاً لصنعاء في مكان الأمير يمضي عام على قيامه في الوقت نفسه قادة حراس أبواب العاصمة (٢) .

**☆ ☆ ☆** 

### ٣ ـ بعض الحوادث والمفارقات

نجد في (سيرة المهدي ) بعض الإشارات والملاحظات العابرة لكنها في الواقع مفيدة جداً لما تلقيه من ضوء على الحياة الاجتاعية والأوضاع والعادات القائمة آنذاك . ولقد سبق أن أشرنا نقلاً عن (السيرة) إلى أن المهدي عبد الله ارتدى الملابس السوداء حداداً على وفاة أبيه وهذا تقليد غير معروف في الين من قبل وذكر جحاف صاحب السيرة الناقصة ، أن المهدي عبد الله أعاد «سنة الختان لصبيان المسلمين » فكما لو كان هذا الأمر قد تلاشي . ففي ١١ محرم عام ١٣٢٢ هـ / ٢ ديسمبر عام ١٨١٦ متم ختان صبيان المسلمين « بباب داره ، وأطعمهم وأطعم الواصلين بهم ، وأنالهم ، وكان قد ترك ذلك منذ أعوام » ولعل المقصود بهؤلاء الصبيان أولاد القبائل أو المناطق خارج العاصمة لحثهم على السنة في الختان .

 <sup>(</sup>١) هو من السادة الأشراف ممن سكن الجوف شال شرق صنعاء وهم من أحفاد الإمام حمزة بن أبي
 هاشم بن الحسني الطالبي المقتول في المنوي من بلاد أرحب سنة ٤٥٨هـ/ ١٠٦٢ م وقبره
 في بيت الجالد من بلاد أرحب ( زبارة : نيل الحسنيين : ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سيرة المهدي : ٨ - ٩

<sup>(</sup>٣) سيرة : ٧

وثمة شيء آخر قام به المهدي في عامه الأول وله مغزاه . ففي يوم الخيس ٢٤ ذي الحجة عام ١٢٣١ هـ /١٤ نوفمبر عام ١٨١٥ م « استعرض الإمام الحابيس ، وأعطى كل واحد ثوباً وأربعة ريالات ، وعرض عليه أهل قايفة = [ قيفة ] قطّاع الطريق ، فطلب السيف واستشهد وزيره عند ذلك بالبيت السائر :

بِسَفْكِ الدَّماء ياجَارَتِي تحقنُ الدَّما وبالقَتْلِ تنجُو كُلُّ نَفْسٍ مِنَ القَتْلِ

وتعرّض جماعة من عقّال القبائل للشفاعة لهم ، فأخّرهم إلى اليوم التالي ، يوم الجمعة ، ثم أصبح وكسا وزراءه الذين سلف ذكرهم ، فجمّل بهم الموكب ، وأعظم الناس تدبيره ، ثم خرج للصلاة وأمر بإنزال قايفة ، وصلى وخرج من الجامع ، فلما وصل البستان أمر بضرب أعناقهم ، وكانوا ثمانية ، فضربت فكان لها في البلاد موقع عظيم ، فإنها تزلزلت لها قلوب طوائف الفساد »() .

ومن الإجراءات التي اتخذها المهدي إطلاق السيد محمد بن علي الشامي الموقوف في حملته على آل فارع وقد أهداه وابنه فرسين نجيبين لكسب ودهما ، وأطلق أملاكاً مصادرة لحسن بن يحيى بن محسن المتوكل الذي عينه عاملاً على ثلا وعمران .

وفي نهاية شهر محرم عام ١٢٣٢ هـ /ديسمبر عام ١٨١٦ أرسل المهدي الأمير فيروز المتوكل كاشفاً على عامل المخا الفقيه صالح بن صالح العامري ، وكان بلغه عنه تبادله الرسائل « مع الأعداء » ( لعل المقصود الشريف حمود ) . وقد حمّله المهدي كسوة للعامري على غير عادة وحاملها على درجة عالية ، فما أن وصل الأمير إلى ذَمَار في طريقه إلى المخاحتي كان الخبر قد وصل العامري الذي أوجس خيفة لعلمه بمزاج الإمام وما بلغه من أخبار . وباقتراب الأمير فيروز من المخاقر العامري الذي العامري الخاون

<sup>(</sup>١) سيرة المهدي : ٦

والدار واستدعى المسؤولين وأدار المنطقة حتى تأتيه أوامر المهدي من صنعاء".

**☆ ☆ ☆** 

أغرنا في آخر الفصل السابق إلى تبادل المتوكل أحمد الرسائل والهدايا مع والي مصر محمد على . وقد استمر ابنه المهدي عبد الله في السياسة نفسها مستخدماً سفير والده العالم محمد عابد السندي (ت ١٢٥٧ هـ / ١٨٤١ م) . وما يهمنا هاهنا هو الإشارة إلى حادث طريف يظهر المفارقة بين المتوكل وابنه المهدي في ذكرنا هذا لبعض حوادث المهدي وتصرفاته . فقبل وفاة المتوكل كان قد تلقى هدية بديعة من حاكم مصر كان من بينها أحد فيلة الباشا الصغيرة . وكان هذا الفيل يخرج مع الخيل في الاستعراضات ، ويمر به أحياناً في الأسواق فيتفرج الناس عليه باستغراب لندرة وجود الفيلة إلا ما يسمع عنها من حكايات وأخبار . وعندما خلف المهدي أباه أرسل بهدايا إلى محمد علي في عام ١٢٣٢ هـ / ١٨١٧ م . لكنه من السخرية بمكان ماذكره صاحب ( الحوليات ) من أن المهدي عبد الله أعاد ذلك الفيل إلى محمد علي مع ماأرسل له من هدايا ، معتذراً بأن « أرض المين فقيرة الفيل إلى محمد علي عبد إلى أكل كثير " . » .



<sup>(</sup>١) سيرة : ٨

<sup>(</sup>٢) أصله من السند وقد جاور جدّه بمكة ، وبعد وفاة والده ورد مع عمه الطبيب المشهور إلى الحديدة وقد استفاد محمد هذا من علم عمه وعرفه الناس طبيباً ماهراً وفقيهاً ولغوياً وقد طلبه المنصور إلى صنعاء عام ١٣١٣ هـ/١٧٩٨ م وانتفع به الناس في العاصمة وانضم إلى حلقة دروس الإمام الشوكاني فقرأ عليه وأثنى على فهمه الجيد ، ثم عاد إلى الحديدة وكان يتردد إلى صنعاء كثيراً ثم كلفه المتوكل والمهدي سفارات إلى مصر ( الشوكاني : البدر الطالع ٢٢٧/٢ ) .

٣) حوليات يمانية: ١١ و ١٦: الشوكاني: البدر ٢٢٧/٢ الذي ذكر أن المهدي «أرسل بهدية منها فيل » ولم يذكر تعليل صاحب الحوليات الذي يتصف بالمبالغة وعدم الدقة في أحيان كثيرة. ومثل الثوكاني ذكر جحاف (سيرة: ٣١).

# ٤ ـ تمرد الشريف على بن ناجي واعتصامه في ذَهْبان ثم مقتله

في السادس عشر من صفر عام ١٢٣٢ هـ / ٥ يناير عام ١٨١٧ م أناط المهدي مسؤولية الإشراف على الخا بوزيره الفقيه قاسم العفاري بدلاً من الوزير القاضي محمد بن عبد الواسع . وعيّن الأمير علي بن مسعود الماس عاملاً على الخاء . وفي الوقت نفسه أفرج عن الشريف علي بن ناجي الجوفي ، أحد القادة العسكريين ، من معتقله في إقامته الجبرية بمنزله ، وأمره أن ينضم إلى الأمير الماس في مهمته الجديدة لكنه تلطف في الاعتذار عن عدم قبول ذلك ، ولعل سبب اعتذاره اعتقاده أن المهدي يرغب في التخلص منه ، أو لأنه سيكون تابعاً للأمير العبد الماس وليس هو المعتمد الأول (١٠ وإزاء إصرار المهدي تظاهر الجوفي بالموافقة وخرج للحق بصاحبه الذي كان ينتظره خارج العاصمة . وبدلاً من التوجه جنوباً غيّر طريقه في الليل شالاً إلى قرية ذَهْبان على بُعد نحو ١٤ كم من صنعاء ، ومعه بعض رجاله . وهناك ، حيث يملك بيتاً على حصن وأرضاً كان المتوكل قد أقطعه إياها ، بقي حانقاً على المهدي (١٠) .

وبعد مضي أسبوع جاءت قبائل نهم وقضاة برَط وذبحوا عقيرتين بباب الإمام شفاعة للشريف على بن ناجي ـ الذي لابد أنه راسلهم للتوسط في الأمر ـ ، فقبل منهم المهدي ذلك على شرط عوده إلى بيته بصنعاء محبوساً كا كان ثم ينظر بعد ذلك في أمره . ذهب الوسطاء ثم عادوا ثانية إلى المهدي بعد أيام ، فاستقبلهم بَفْرج دار الصافية ببئر العزب ، وكان اقتراحهم عودة الرجل بضانهم وفي وجوههم ، على أن يكون من جملة الخيّالة ، ويصرف له مقرره وجامكيته وألا

<sup>(</sup>۱) السيرة : ٩ ـ ١٠ ؛ وذكر جامع الحوليات (ص : ١٥ ) أن المهدي عين الشريف الجوفي عاملاً على الخما غير أن رواية السيرة أكثر قبولاً لتفسير الرفض من ناحية ولقرب صاحبها ( جحاف ) من مركز الأحداث من ناحية أخرى .

<sup>(</sup>٢) السيرة : ٩

يعود إلى الحبس في بيته ، وكان في المجلس أحمد بن على الجوفي ، أحد قادة الحرس يعود إلى الحبس في بيته ، وكان في المجلس أحمد بن على الحبيث « فأغلظ له الإمام ولعله ابن الشريف الجوفي أو قريبه ، فزكى الاقتراح وأيده « فأغلظ له الإمام القول . فهرب من صنعاء على تلك الحال وقصد الشريف على إلى ذهبان » ، القول . فهرب من صنعاء على تلك الحال وقصد الشريف على إلى ذهبان » ، وهذا يعني أن المهدي لم يقبل بما جاؤوا به وأنه كان متشدداً في القضية .

وفي صباح اليوم التالي ، الثلاثاء ٢٤ صفر عام ١٢٣٢ هـ / ١٣ يناير عام ١٨١٧ م خرج من صنعاء أربع مئة جندي بقيادة محسن بن يحيى بن محسن المتوكل والفقيه حسين بن محمد حنش ومعهم المدافع ، وعقب وصولهم أحاطوا بذهبان ، وجرى تبادل النار فضربت النوبة التي بها الشريف الجوفي الذي استمر ومن معه في وجرى تبادل النار فضربت النوبة التي بها الشريف الجوفي من الفرار من إحدى القتال . وما إن استسلم أصحابه حتى كان قد تمكن الجوفي من الفرار من إحدى الطرق والتجأ إلى أرحب على بعد نحو / ٢٥ كم / من المنطقة .

وفي يوم الأربعاء أرسل حنش ثلاثة وعشرين نفراً من أصحاب الشريف الجوفي مغلولين إلى صنعاء . أما محمد بن علي الجوفي فيبدو أنه لم ير على نفسه خطراً كبيراً ، أو أنه أحسن الظن بالهدي فسلم نفسه إلى حنش متشفعاً به ، فأدخله معه إلى صنعاء . ولم يهل المهدي أي شفاعة أو طلب للعفو ، بل أمر من فوره بسلب الرجل ونهبه ثم كانت نهايته المحزنة كا كتبها حجاف ، قال :

«ثم ضرب أسواطاً كثيرة ، ووطئه الخدم بأرجلهم - لعدم إحسانه إليهم وإطلاق لسانه عليهم [ لعل ذلك كان أيام إمارته ] فشاهد الموت عياناً ،ثم أقيم فلم يَقم ، فحُمل على رجل أسود ، وضربت عليه المرافع [ الطبول ] ، وطيف به ببئر العزب ، فمات في السايلة من صنعاء ، وجيء به إلى باب الإمام فأمر بدفنه »(۱)

☆ ☆ ☆

<sup>)</sup> سيرة المهدي: ١٠ ـ ١١ ؛ حوليات : ١٥

#### ه ـ إخضاع حاشد:

أُمِرَ القائد المتوكل بالتوجه من ثقبان مع رجاله وبعض رجال القبائل إلى عران أكبر حواضر حاشد والتي تبعد نحو ٥٠ كم شال صنعاء وذلك لتمرد وقع من أهلها ، على أن يتوجه منها إلى الجنات على مقربة من عمران للسبب نفسه و « لخروج أهلها عن طاعة الإمام » . وحين وصلت العساكر رفض أهل المدينة في أول الأمر فتح أبوابها ، لما يعرفونه من مَعرَّة دخول الجيش وتمكن محسن بن يحيى المتوكل من حلّ المشكلة باستبعاد بني جبر وآخرين من قبائل خولان من الدخول .

ومن عمران قاد السيد المتوكل يوم ١٤ ربيع الأول عام ١٢٣٢ هـ / ٢ فبراير عام ١٨١٧ م هجوماً على الجنات بعد أن عزّزه المهدي من صنعاء بمدفع وثلاث مئة جندي ومبلغ سبعة آلاف ريال (۱) . قامت العساكر بالحصار حول المنطقة التي كان أهلها قد اعتصوا بالتحصينات والمتاريس ، وخرج رجالها بقيادة المشايخ عامر الشنبلي ، محمد رضوان ومقبل الشجمة وآخرين لمواجهة عساكر الإمام ، وجرت معركة قتل فيها فين قتل المشايخ الثلاثة وضربت النوب والتحصينات وأخضعت الجنات وأرسل إلى العاصمة ثمانية عشر من رؤساء القبائل مقيدين .

وفي اليوم التالي ١٥ ربيع الأول / ٣ فبراير احتفل المهدي في صنعاء بذلك النصر ، وأصدر بياناً رسمياً أرسل ووزع على جميع المناطق والجهات يذيع فيه أنباء الانتصار ويهدد كل من يفكر في الخروج عليه بالويل والدمار . وفيا يلي نص البيان نقدمه لما فيه من فائدة كبيرة من حيث الطريقة أو الصياغة أسلوباً ولغابة منه :

<sup>(</sup>۱) كان المهدي في الخامس من هذا الشهر قد ضرب أول عملة باسمه ولقبه وقد ذكر جحاف أن الناس حمدوا له ضربته لأنهم وجدوها بعكس ضربة والده « رزينة وفضتها كثيرة ، فتيسرت بها للضعفاء المعيشة » .

الحديثة الفاتح لغلقات الحصون ، المبرم للأمر بين الكاف والنون ، مانح النصر والظفر ، ومبيد من جحد النعمة وكفر ، والصلاة والسلام على المؤيد بنصر الله وفتحه ، محمد الذي جعل الله رزقه تحت ظل الرماح والسيوف الباترة ، والليوث العادية ، الكاسرة .

وبعد فالذي نبديه إلى حكامنا وعمالنا ، وسائر الأعلام ببلادنا ، ومن تحوزه مملكتنا ، والمشايخ والرعية ، وسائر أهل المدارس اشرعية . أنها لما تخبطت أحوال أهل الجنات من أعمال عران ، ونجح في مناجزتهم الشيطان ، وظهر منهم التعقي والإباء ، وظنوا أن لهم في العجرفة بناء ، وحلمنا لم يزل عليهم وما زال الناصح مشيراً إليهم ، وقد ارتدوا جلباب الإصرار على قدر الاستكبار فبعثنا عليهم جريدة من عساكرنا المنصورة ، وشرذمة من أجنادنا المشهورة المذكورة ، فأحاطت بمعاقلهم ، وتواثبت على مراتبهم ومنازلهم فما هي إلا أن فأحملت الحرب على ساق ، وأنزل الله النصر لتدمير أهل الشقاق ، قامت الحرب على ساق ، وأنزل الله النصر لتدمير أهل الشقاق ، فترلزلت معاقلهم والأركان ، وذهبت بهجتها وكان لها من قبل شان فجلت رؤوس شياطينهم ، وامتلأت البطحاء بأشلاء أساطينهم واخترت رؤوس شياطينهم ، وامتلأت البطحاء بأشلاء أساطينهم ، واغشرة ، فكانت للنساظر أعظم عبرة ،

هذا وإن أجنادنا المنصورة منيخة بعرصاتهم ، مقية بمحل محاضراتهم ، آكلة لزروعهم ، منزلة بكل قلب أعظم وجَل ورَوع فحال وصول كتابنا ووفود مثالنا مأخوذ عليكم ببث هذه البشرى ، وإيقاد النار ، وليعلم كل مسيء أن ذنبه برقبته ، وأن عصيانه مسيء له

ولعشيرته وبدنته . ولأهل الطاعة عندنا الرعاية ومزيد العناية وصلى الله على سيدنا محمد مسك الختام .

حرر خامس عشر ربيع الأول عام اثنين وثلاثين ومئتين وألف (١) » .

#### **☆ ☆ ☆**

بُعَيْد ذلك قام المهدي بعزل حسين حنش من منصبه وساطة الباب مدعياً بأنه أنفق اثني عشر ألف ريال في الحملة على ذَهبان « في غير طائل » ، فلقد تمكن الشريف الجوفي من الفرار إلى أرحب ، كا أن تكاليف الحملة على عمران والجنات قد كلفت عشرين ألف ريال وهو كثير .

ثم أبدل حنش بقاسم العفّاري الذي اتخذ من سكن حنش بالقرب من باب السَبْحة مقراً له (۲) .

وفي الوقت نفسه عاد من الخا الأمير فيروز المتوكل بعد أن نفذ أوامر المهدي وأحضر معه ما خلفه العامل المنتحر صالح العامري .

أما الوزير حسن العلفي الذي لم يكن مرغوباً فيه بشكل عام فقد أدرك ذلك وأراد أن يقضي أيام شيخوخته راكناً إلى العافية فطلب إعفاءه من عمله واعتزل.

وفي هذه الأثناء قرر « المهدي » أن يقوم شخصياً بالتفتيش على أعمال قائده « المتوكل » العسكرية في « حاشد » ، فغادر صنعاء لهذا الغرض وليقوم بنفسه

<sup>(</sup>١) سيرة المهدي: ١٦ ـ ١٦ ؛ حوليات: ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سيرة المهدي: ١١ ؛ حوليات: ١٥ .

بتأريب بعض نقد أن " كعيل سريح " الذي توجه إليها بقوته ونزل من " بني ريد " حيث مر بهده در أحد مت يخها أحمد بن علي الضّلعي ، ومن " عيال سريح " قدم بجولة زار فيها " الجنات " و " ريدة " و " حمده " وغيرها من منطق " حشد " ، وأمر بهدم بعض القلاع والتحصينات التي كان من بينها " حصن شاجر " الذي كان قد احتى به شيخ " خارف " القفيلي مع بعض رجال قبيلته . وقد جرى قتال عنيف لم يستسلم في آخره الشيخ القفيلي إلا بعد أن سقط عدة قتلى من الجانبين كان منهم ستة من " همدان " ممن كانوا مع " المهدي " ، وبعد استسلامه أخذ ومعه خسة وثمانون وضعوا مع آخرين من " الجنات " في سجن عمران"

وبعد ذلك صعد « المهدي » إلى « شاجر » حيث اطلع بنفسه على عدد القتلى وعلى التحصينات التي أمر بها فهدمت .

وفي يوم الجمعة الثالث من جمادى الأولى / ٢٢ مارس ١٨١٧ ، غادر المهدي حمدة إلى عمران خلفاً محسن المتوكل ليواصل هدم حصون مناطق حاشد وقلاعها وفي اليوم التالي في عمران أمر المهدي بهدم سور المدينة فجاء سكان عمران يرجونه إبقاءه لأنه يحميهم من أي غارات قبلية خارجية . خاصة وقد قبض المهدي على الرؤوس المسببة للعصيان ومن يسمونهم بالبغاة ولم يبق إلاَّ الضعفاء والمساكين ومن ركن من الناس إلى العافية ، فقبل المهدي رجاءهم وأبقى السور الذي لازال لحسن الحظ منه بقية إلى الآن . واستدعى من صنعاء السيد قاسم بن أحمد بن المنصور حسين وعينه عاملاً على منطقة عمران وعين يحيى بن على الرّضي مساعداً له .

وبعد أن أمضى المهدي عشرة أيام زار فيها المنطقة وقبض على من بقي من

<sup>(</sup>١) سيرة المهدي: ٢٢ ـ ٢٤

مشايخ عمران والجنات ، أمر يوم الاثنين ١٣ جمادى الأولى / ٢إبريل بإزالة المعسكر وتقويض الخيام المنصوبة للأجناد وغادر عمران إلى الروضة في طريقه راجعاً إلى صنعاء . وكلّف الأمير فيروز مع بعض جنوده باصطحاب السجناء جميعاً والمثول بهم أمام إمامه يوم الثلاثاء في باب شعوب البوابة الشمالية للعاصمة ، ثم دخل المهدي صنعاء قادماً من الروضة يوم الأربعاء ١٥ جمادى الأولى عام ١٢٣٢ هـ / ٤ إبريل ١٨١٧ ، وكان السجناء قد أودعوا السجن (١) .

وبعد عود المهدي إلى صنعاء أرسل السيد على بن حسن الدرّة مع بعض الجنود لهدم حصون جبل عيال يَزيد لكن الدرّة وجد مقاومة شديدة فأرسل المهدي أمير الجند فيروز المتوكل على رأس ألف جندي ومعه النقيب هادي بن علي أبو لحوم كبير نِهْم مع نفر من أصحابه ممن كانوا في عَمران وخافت قبائل جبل عيال يزيد من مواجهة القوة الجديدة فلم تبد أي اعتراض على أوامر هدم الحصون والقلاع التي تم تدميرها فور وصول الأمير فيروز (۱) .

ومن ناحية أخرى كان الاقتتال قد نشب بين قبائل قايفة (قيفة ) في الجنوب الشرقي من ذمار فأرسل المهدي الشيخ حسين بن سعيد أبا حليقة ومعه ألف مقاتل من قبيلته خولان القريبة من قيفة لإنهاء القتال والتدخل بالقوة كا جرت العادة في مثل هذه الحالات . فحاول الشيخان سعد مفتاح وعلي بن ناجي القوسي - بحكم تزعمها للحدأ و بحكم الجوار - التوسط في حل الإشكال . بيد أن الشيخ علي بن سعيد الحاج ( من قيفة ) عامل رداع والذي ربما كان له مصلحة في النزاع قبض على الحاج مع آخرين وأودعه سجن ذمار إنفاذاً لأوامر المهدي " .

| ☆ | ☆ | ☆ |
|---|---|---|
|   |   |   |

<sup>(</sup>١) سيرة المهدي : ٢٤ ـ ٢٦

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۲۹ ـ ۲۹

### ٦ \_ عفو وعقاب في صنعاء

تيزت الأسابيع التالية لعودة المهدي من حاشد بالطبأنينة والأمن والأريحية والكرم من جانب المهدي ففي ٢٩ جمادى الآخرة عام ١٢٣٧ هـ / ١٦ مايو عام ١٨٦٧ . عاد الشريف على بن ناجي الجوفي إلى صنعاء بعد أن منحه المهدي العفو والأمان بعدما هرب من ثقبان إلى أرحب كا تقدم ذكر ذلك .

من ناحية أخرى أطلق من السجن عثان بن علي فارع الوزير المغضوب عليه ، وأمر بالإقامة في نُوبة الحاج توفيق في بستان المهدي نفسه ، وكان ذلك بمثابة التخفيف عن الرجل وخطوة في الطريق لإطلاق سراحه . وعلى عكس هذه الإجراءات جاء دور الوزير المتنفذ الفقيه قاسم بن علي العفاري الذي ألقي به في السجن بتهمة تقليل نسبة الفضة في سك العملة و « لشدة حِدته » وعين بدلاً منه السيد إساعيل بن قاسم الأمير ( حفيد العلامة ابن الأمير ) ، لكن سجن العفاري لم يطل فقد أطلق بعد شهرين " وفي الوقت نفسه أطلق المهدي سجناء حاشد بعد وساطات بعض المثايخ والوجهاء الذين كان من بينهم يحيي بن مفتاح ناشر " .

وإذا كان المهدي قد عفا عن المناوئين وأطلق سراحهم ، فقد كان يضيق صدره من نقد أقربائه ، بل أقدم على معاقبتهم . ففي الخامس من رجب / ٢٦ مايو بلغه أن أعمامه أبناء المنصور علي « يقدحون في ملكه » فقبض أولاً على خيلهم جميعاً وبعد يومين ـ بعد صلاة الجمعة ـ أودعهم السجن ، وهم قاسم وإساعيل ويحيي ومحمد وزيد . ثم أمر أيضاً بسجن عم أبيه طالب بن المهدي عباس وكان قد امتنع وقاوم فتوقف الحرس المكلفون باعتقاله وعادوا إلى المهدي فأرسل إليه وزيرد القاضي محمد بن علي عبد الواسع ورئيس الخدم ، وفي الوقت نفسه

۱۱۱ سيرة المهدني: ۲۱

ذهب إليه - ربما بإيعاز من المهدي أو خوفا من الفتنة - أخواه يعقوب وصلاح الدين ابنا المهدي عباس « وحذره الجميع من المباينة فامتثل الأمر وأودع السجن » . وبعد أسبوع قام هذا الإمام المتقلب المزاج والمضطرب العاطفة بزيارة أعامه يوم الجمعة في السجن ، وأراد التخفيف عنهم فأمر بنقلهم من السجن العام من القصر إلى البيت الذي سبق لجده المنصور أن سجن فيه منافسه اللدود السيد العلامة علي بن أحمد إسحاق ، ولعله لم يدر بخلده آنئذ أن يوماً سيأتي يودع فيه أبناؤه في المكان نفسه ، لكن الأمر لم يطل بهم فقد عاد المهدي وأطلق سراحهم في منتصف الشهر التالي (۱) .

لقد تصادف إطلاق سراح أعمام المهدي بحادثين متناقضين.

الأول \_ ولعله سبب التعجيل في الإطلاق \_ كان زواج المهدي من جديد في ذلك المساء بإبنة السيد إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد (ت ١٢٢٣ هـ / ١٨٠٨ م (٢) ، وتزوج أخوه إبراهيم بن المتوكل أحمد بابنة القاضي يوسف بن إساعيل الصديق (٢) .

<sup>(</sup>١) جحاف : سيرة المهدي : ٣١ ـ ٣٢ ، وعن ابن إسحاق انظر ماسبق ( ص : ١١٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو ابن العلامة عبد القادر بن أحمد ، شيخ الإمام الشوكاني ، وكان زميلاً له ( انظر ترجمته في البدر ١٧/١ ـ ١٨ )

<sup>(</sup>٣) سيرة المهدي: ٣٠ : ولم يكن هذا زواج المهدي الأول ولا الأخير . ففي الأول من صفر المهدي : ٣٠ : ولم يكن هذا زواج المهدي الأول ولا الأخير . ففي الأول من صفر ١٢٣٥ هـ / ١٢ ديسمبر ١٨١٧ م ـ بعد مرور ستة أشهر فقط على هذا الزواج ، تزوج ثانية بابنة السيد عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق ( ت ١٨٦٥ هـ / ١٨١٠ م ) . وفي نهاية الشهر نفسه تزوج أخوه محمد بابنة الشيخ علي بن محمد خليل صاحب همدان . وفي ١٣٠٥ هـ ١٨١٨ م عاد المهدي فتزوج ابنة السلطان الرصاص في البيضاء وبعد أن طلقها تزوج بأختها ( سيرة : ٣٠ : حوليات : ٢٨ ) وعن القاضي يوسف بن إسماعيل الصديق الذي خلف والده في القضاء وأخذ على الشوكاني انظره في ترجمة أبيه ( المبدر الطالع : ١٥٥٨١ ) .

الحادث الثاني كان بعد أفراح العرس بساعات حيث كان على المهدي أن يواجه في صباح فرحه هجوماً قاسياً وسريعاً قامت به قبائل أرحب بقيادة بعض مشايخها ومعهم الشريف على بن ناجي الجوفي الذي عفا عنه المهدي فعاد إلى صنعاء قبل ذلك بخمسة أسابيع ، وكان معه في الهجوم شريف آخر من كبار الحوف .

#### **☆ ☆ ☆**

### ٧ ـ هجوم أرحب

لانجد حاجة للبحث حول الدوافع والأسباب لهجوم أرحب لأن ذلك يكن في الغالب وراء حمايتهم للشريف على بن ناجي الجوفي ورجاله . وإن كنا لانعلم في الواقع متى لجأ إلى أرحب وطلب حمايته للمرة الثانية ، ولماذا كان ذلك بعد أن عفا عنه المهدي وعاد إلى صنعاء فحماية الجوفي من ناحية وربحا الاعتقاد بضعف قوة صنعاء بعد حملة المهدي على حاشد جعل أرحب تتحفز لتمرد ماعلى الإمام ، وهي بذلك تسبق أي هجوم تأديبي محتمل ضدها كا فعل المهدي قريباً مع حاشد .

كل مانعرفه هو أنه في يوم الخيس ١١ شعبان عام ١٢٣٢ هـ / ٢٧ يونيو عام ١٨١٧ م غادرت بعض قبائل أرحب أراضيها التي لاتبعد أكثر من ٤٠ كم شمالاً عن صنعاء يصحبها الشريف علي بن ناجي الجوفي ، وأحد أكابر الجوف الشريف محسن الدّامر (۱) ومعهم ست عشرة مئة محارب وبعض الفرسان على عشرة خيول ووصلوا الروضة منتصف ليلهم ، ومع الصباح هجموا على شعوب وبعض ضواحي صنعاء الشمالية وحاولوا التركز والتحكم فيها ، فخرجت لهم خيل المهدي بقيادة

ر١) ينتب الشريف الدامر كالشريف الجوفي إلى الإمام حمزة بن أبي هاشم الحسني المقتول بأرحب عند ١٠٦٨ هـ والمدفون بها في بيت الجالد ـ كا تقدم عن الجوفي في حاشية سابقة . انظر الحشية : ١ من الصفحة : ١٩٢ ـ ولعل هذا من أسباب علاقة أشراف الجوف بأرحب .

الأميرين فرحان المتوكل وفيروز وكان عددهم كبيراً ، وانتاب المهاجمين الخوف فتراجعوا مع أول الليل إلى جَدِر شالاً \_ نحو / ١٥ كم / \_ وتبعتهم الخيل إلى هناك ، وكان ذلك المساء ليلة إعراس المهدي ، فبكر من صباحه على رأس جماعة أخرى من جنوده وانضم إلى الفرسان ، وطارد أرحب إلى ديارهم ثم عاد وطلب على عجل قبائل خولان ونهم وغيرها ليعد حرباً على أرحب" .

وفي ١٨ شعبان / ٤ يوليو وصل إلى صنعاء النقيب حسين أبو حليقة استجابة الاستدعاء المهدي وأحضر معه ثلاثة آلاف محارب من قبائله نصفهم بقيادة النقيب الصوفي ، وتبعهم ألف وخمس مئة مقاتل أخرى يقودهم النقيب القيري ، وعسكر الجميع على مقربة من الروضة . وفي الوقت نفسه وصل من عمران عاملها السيد قاسم بن أحمد ومعه نفر من الرجال من أهل الجبل وعيال سريح وخلال تلك الاستعدادات قام جماعة من فرسان الأشراف بهجوم سريع على ذهبان ـ ولعله لجس نبض قوات المهدي ـ فلحق بهم بعض خولان وقتلوا فرساً وأسروا صاحبها وتوافدت قبائل أخرى من همدان و بلاد البستان و سنحان . وخرج المهدي إلى الروضة وبعد صلاة الجمعة ١٩ شعبان / ٥ يوليو استعرض بجوار دار البشائر جنده وجماعات القبائل ثم عاد إلى صنعاء .

من جهة ثانية كانت أرحب قد اتصلت ببني جرموز للتحالف (المؤاخاة) فأرسل المهدي الأمير توفيق مع قوات لينع أي تحالف بين أرحب وبني الحارث وبني حشيش فقام بتوزيع العساكر بين أرحب وتلك االقبائل ، كا أرسل النقيب أبا حليقة ليكون بين بني جرموز و أرحب فتركز مع بعض خولان على باب شراع من أرحب ؛ التي تبين لها أي موقف صعب قد تورطت فيه .

<sup>(</sup>۱) سيرة: ۲۲ ـ ۲۳

ادركت قبائل أرحب المطوقة بعساكر المهدي وقبائله التي استدعاها، أن لا قدرة له على القتال وأن النتائج وخية ، فقام رؤساؤها بالتوسل والتوسط بزعم القبائل التي معه ، فقام الشيخ مظفر خليل بالوساطة فعرض على المهدي أن تقدم أرحب من العقائر ( الذبائح ) ومن الرهائن ( في الأغلال ) ماسبق أن قدمته عران وأن يمتنعوا عن أي عمل عدائي ويسلكون في طاعة الإمام ، وأرجع مادخل من تحالف بني الحارث - وهم بنو جرموز - معهم ، غير أن هذا وارجع مادخل من تحالف بني الحارث - وهم بنو جرموز - معهم ، غير أن هذا حالة من أم فرفضه المهدي . فاتجهت أرحب إلى طلب العون من قبائل بكيل وكنت أحد فروعها وأعلنت ما يسمى « بالنكف » في تقاليد القبائل . وقد أستجبت لهذا « النكف » بعض قبائل بكيل كذي محمد وذي حسين ، وقبائل يام وخرون . أما نهم البكيلية بقيادة النقيب هادي أبي لحوم فقد سبق لها أن أرسلت بأنف وخس مئة مقاتل لتأييد الإمام المهدي بعد خلافات حادة بين قادتها حول بأنف وخس مئة مقاتل لتأييد الإمام المهدي بعد خلافات حادة بين قادتها حول خل . فقد كان بعضهم يحبذ الحياد والبعض الآخر يتحسب لأي « نكف » من قبل أرحب وسيكون عيباً في رده (۱) .

#### ☆ ☆ ☆

حمم المهدي الأمر بمغادرته صنعاء يوم ٢٣ شعبان عام ١٣٣٧ هـ / ٩ يوليو عام ١٨٦٧ م تتقدمه الجنود والمدافع وألف مقاتل وصلوا أخيراً من بني جبر المعروفة الآن بخولان الطيال ـ وتوجه إلى ميدان القتال . وفي الوقت نفسه توجهت قبائل همدان من أراضيها يقودها الأمير ريحان صوب أرحب . وهناك جرى قتال شديد لعدة أيام . وفي أحد الاصطدامات بين نهم وأرحب وحلفائها تمكنت نهم بعد أن كادت تهزم لنزول مقاتلين عليها من الجبال ، من أن تقتل الشريف محسن الدامر رأس الجوف وأربعين من المتحالفين مع أرحب ، ومع ذلك

<sup>(</sup>۱) سيرة : ۲۲ ـ ۲۶

لم يتكنوا من الاستيلاء على القرية الأرحبية رمانُ لغزارة الرماية من بيوتها . وفي معركة ثانية بين همدان وأرحب فقدت أرحب فيها ثمانية وعشرين مقاتلاً ، وكانت خسارة همدان خمسة وعشرين . وعلى غير عادات التقاليد القبلية أقدمت أرحب على حزّ رؤوس قتلى همدان مما زاد في العداوة بين القبيلتين فسلكت همدان مسلك الأولى فقام يحيى بن على خليل الهمداني بإحضار أول رأس من أرحب إلى بين يدي المهدي الذي منحه عشرة ريالات و « مشخصين من ذهب "".

ولم تكن قبائل خولان قد شاركت في القتال المحتدم مما دفع المهدي إلى أن يرسل الوزير السيد إسماعيل بن قاسم الأمير إلى حسين أبي حليقة يعاتبه على تقاعسه ، فتعلل بعدم قدوم بعض الآخرين ، ووقتئذ كانت نهم تقاتل في رمان فتوجه بمن معه نحو قرية شعب وكان بها عدد كبير من الرماة وتعتبر أحد مراكز أرحب الهامة ، وجرى قتال تقدمت فيه خولان ولكن بعد أن كادت خولان تستولي على شعب جرت خدعة لإخراجهم وتعرضوا لهجوم مضاد أفقدهم السيطرة على مراكزهم(۱).

ويبدو أن المدافع الصغيرة التي كانت قد أحضرت مع الجند لم تكن قد استخدمت ضد التحصينات القوية ربما لعدم نجاعتها أو لبعد الأهداف ، لهذا نجد الاهتام كبيراً بوصول مدفع كبير يسمى الأشرم من صنعاء يوم ٢٨ شعبان / ١٤ يوليو ووصل معه المدفعي الشهير الحاج حسين التركي ورجاله . وبوصوله أمر المهدي أن يتقدم التركي بمدفعه ليضرب أحد تحصينات أرحب القوية وهي نوبة غانم بن مهدي الواقعة في مركز (استراتيجي) هام . فتقدم التركي وقام بمحاولات فاشلة قتل فيها ستة من رجاله وانتهت بحلول الظلام . وبعد منتصف الليل هرع

١١) سيرة : ٢٥ ـ ٢٦ : والمشخص قطعة أكبر من الجنيه الذهبي بضعفين أو أكثر قليلاً .

الأمير فيروز مع بعض رجاله وبادر بسرعة إلى الانتقال إلى مركز آخر أكثر ملائمة وبعيد عن أهداف رماة النوبة وجرى بعد ذلك استخدام المدفع مع آخر وتم تهديم النوبة والتحصينات على رؤوس من فيها .

مئا

أمّا

أوث

وكار

اليو.

دار ا

هذا

راضي

الاستر

ومدافر

(١)

(۲) (۲) وكان يوم الاثنين ٢٩ شعبان / ١٥ يوليو يوماً فاصلاً فقد شددت قبائل خولان ونهم وهمدان من حصارها واستدعى المهدي قادتها وتقدم بجنده وسقطت شعب وغيرها وهزمت أرحب وحلفاؤها من بكيل بعد أن خسرت في القتال الأخير مئة وثمانين قتيلاً بينها لم يقتل من جانب المهدي سوى ثمانية عشر رجلاً وجرح ستة عشر لأن المدفعية كانت مؤثرة في الأخير ولانتقال قوات المهدي إلى المراكز الدفاعية المرتفعة (١).

وفي الرابع من رمضان / ٢٠ يوليو عاد المهدي إلى صنعاء منتصراً لكنه كان مرهقاً منهك القوى فلم يستطع الصيام . واصطحب معه الأسرى من كبار أرحب وغيرهم ، ولم يطل بهم السجن فسرعان ماأطلقوا في منتصف الشهر إلا أنه احتفظ بعدد قليل منهم كان منهم الشيخ العذري فقد قطع رأسه في الرابع من شوال ١٨٢٧ هـ / ١٨ أغسطس ١٨١٧ م

**☆ ☆ ☆** 

### ٨ ـ إصلاح النقد وتغيير في الإدارة

ونتيجة لحملة المهدي عبد الله على أرحب وما صاقبها من عدم استقرار عام فقد عادت الأسعار إلى الارتفاع وإلى انخفاض قيمة صرافة القرش (الريال) وضعف قيمتها الشرائية . ففي الأول من رمضان عام ١٢٣٢ هـ / ١٨ يوليو عام

<sup>(</sup>۱) سيرة المهدى: ٢٦ ـ ٢٧

<sup>(</sup>۲) نفسه .

١٨١٧ م ارتفعت أعداد الحروف من مئتي حرف للريال (أو القرش) إلى ثلاث مئة ، ولم يكن في أيدي الناس في الواقع إلا هذه الأحرف التي يصدرها الإمام ، أمّا الريال فهو نادر في أيديهم أو قليل . وارتفعت أسعار الحبوب بعد أن كانت مواتية ومناسبة ، ففي رمضان كان القرش يشترى به : (قدحان ونصف حنطة ، أو ثلاثة أقداح ذرة أو خسة أقداح شعير) ".

وبعد أربعة أشهر ازداد عدد الحروف مقابل الريال . فأصبحت أربع مئة ، وكان على المهدي أن يعمل على الحدّ من هذا التصاعد الخطير . ولهذا فقد قام في اليوم الأول من العام الهجري الجديد ١٢٣٣ / ١١ نوفير عام ١٨١٧ م بالأمر بفتح دار الضرب وأصدر عملة جديدة ثبّت سعرها بأربع مئة للريال الواحد ، ويأتي هذا الإصدار بعد مرور عشرة أشهر على أول عملة سكت باسمه ، وكان الناس راضين بها حامدين كثرة فضتها كا تقدم ذكر ذلك(١) .

وهكذا كان ، ومع بداية الاستقرار المؤقت وعودة الحياة العامة إلى مجراها الطبيعي أصبح القرش يعطي ( ثلاثة أقداح حنطة ، أو أربعة أقداح ذرة ، أو خسة أقداح شعير ) ثم رخصت الحبوب أكثر ، وكذلك أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية بشكل عام (١) .

ولم تمره في الأشهر القليلة بدون الاستمرار في تغيير المهدي للوزراء فقد تم عزل السيد إساعيل الأمير وسجن عند النقيب أحمد مَشْرح وأرسل المهدي من يصادر أمواله ومدافن الحبوب التي علكها في الين الأسفل. وأعاد المهدي الفقيه قاسم العَفَاري إلى

<sup>(</sup>۱) **سيرة المهدي** : ۲۸ : وقارن الأسعار والحالة الاقتصادية في عهد المنصور علي سنــة ۱۲۲۰ هــ / ۱۸۰۵ م ( ص : ۱۵۰ فيما تقدم ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص ١٥١ حاشية : ٢ فيما سبق ) .

١) جحاف: سيرة المهدي: ٤٣

الوزارة ، كا عين الفقيه يحيى بن علي العنسي مسؤولاً عن « شؤون القبائل » وعاملاً لصنعاء . وفي الوقت نفسه أصبحت وساطات النقيب هادي أبي لحوم مقبولة عند المهدي وذلك لموقفه مع قبائله في مؤازرة الحملة على أرحب وظهرت نتائج وساطاته في إطلاق سراح بعض رؤساء القبائل من السجن (۱).

وإذ بدت الأمور هادئة والأحوال العامة مستقرة ، تورط المهدي في مشكلة خطيرة مع قبائل بكيل داخل العاصمة صنعاء .

#### ☆ ☆ ☆

### ٩ ـ معاقبة بكيل وإهانتها

لأسباب لا نعرف تفاصيلها ، أو على الأقل تاريخها - قرر المهدي عبد الله إعداد حملة عسكرية ضد الشريف حود لاستعادة تهامة . ولهذا الأمر قام المهدي باستدعاء قبائل ذي محمد وذي حسين البكيلية إلى صنعاء . ويبدو من الصعب تصديق رواية الشجني الذي ذكر أن دعوة تلك القبائل إلى العاصمة كان بناء على رأي وخطة من الوزير قاسم العفاري « اقتضاها عقله القاصر وسعيه الخاسر أنه يحسن للإمام أن يجمعهم جميعاً إلى صنعاء ، ثم يقع القبض على كبارهم إلى السجون ، ثم ينادى في الجند من أصحاب الدولة وأهل صنعاء بقتل صغارهم ، فإذا فرغوا منهم قتلوا من في السجن من كبارهم فيستريحون من شغلتهم !! "" .

وكيفها كانت صحة هذه الرواية ، فقد وصلت أعداد كبيرة من القبيلتين (٦)

<sup>(</sup>۱) جحاف، سيرة المهدي: ١٠ ـ ١١

<sup>(</sup>٢) الشجني : التقصار (خ) ١٧ ب

<sup>(</sup>٢) من أعداد الخيول والجمال التي تم مصادرتها على هذه القبائل بعد الإيقاع بها يمكن التخمين بأن عددهم كان على الأقل ثلاثة آلاف مقاتل. وللمقارنة بأعدادهم في مناسبات وحوادث سابقة نجد أن المنصور علياً كان جمع منهم سبعة آلاف وأرسلهم قبل هذا الوقت بعشر سنوات إلى زبيد كا يُستفاد من مخطوط نادر نحققه للنعمى التهامى حول هذه الفترة ( ورقة ١٧٢ب )

يتقدمهم كبارهم ، واستقبلهم المهدي فأكرم وفادتهم وقرّر لهم المرتبات وأمر لهم بالطعام والإقامة . وبعد بضعة أيام أمرهم بالتوجه إلى تهامة مع قبائل أخرى لتنفيذ خطته في الحملة عليها ، غير أنهم طالبوا بالمزيد من المال وغالوا في الشروط ، فنع المهدي مغادرتهم العاصمة . حينئذ استشعروا الخطر وأنهم أصبحوا شبه أسرى داخل أسوار المدينة ، وقام زعيهم النقيب علي بن عبد الله الشايف بكتابة رسالة إلى المهدي يهدده فيها بأنه مالم يسمح للقبائل بمغادرة صنعاء إلى ديارها فليس لهم من خيار إلا القتال وبأن دار المهدي نفسه ستكون أول أهدافهم فأقام الإمام ذلك الكلام وأقعده ! "().

وذكر صاحب « الحوليات » أن اعتقاد القبائل كان قائمًا على أن المهدي ووزيره العفاري خائفان منهم ولن يتخذا ضدهم أي إجراء (٢) .

وفي يوم السبت ١٧ ربيع الأول عام ١٢٣٣ هـ / ٢٦ يناير ١٨١٨ م استدعى المهدي رؤساء كبار القبائل واستقبلهم في بستانه بحضور وزيره العفاري وحدث بينه وبينهم حوار شديد أمر على إثره بغلهم بالزناجير وحبسهم إلى الليل بأسفل داره التي كان لتوه قد بناها ، ثم أمر أخاه محمداً أن يسوقهم في أغلالهم إلى السجن . وحاول المهدي في اليوم التالي إرسال القبائل بقيادة الأمير الفتح إلى تهامة لتنفيذ خطته ، لكنهم أظهروا العصيان ورفضوا الأوامر . وربا نصح بأن الوزير القديم حسن بن حسن العلفي خير من يتعامل معهم وبينه وبين بكيل عداوات قدية "، فاستدعاه ليكون مسئولاً عن ( وساطة الباب ) لكن اعتذر متعللاً بشيخوخته وكثرة أسقامه ().

<sup>(</sup>١) جحاف: سيرة: ٤٣ ؛ الكبسى: ٣٧٦

<sup>(</sup>۲) حولیات یمانیة : ۱۸

<sup>(</sup>۲) انظر ماسبق ( ص : ۱۵۲ ومابعدها

<sup>(</sup>٤) سيرة : ٤٤ ، المجهول : حوليات ١٩

مضت خمة أيام ولم يتم التوصل إلى حل ، فعاد المهدي واستدعى النقيب الشايف وكرّر عليه الأمر بتنفيذ أوامره بالتوجه إلى تهامة فكان رده بالرفض وأجاب مهدداً بأن « صنعاء مملوءة من أولاد غيلان ، وأنهم غير ممتثلين للأمر "() وكنوا في الواقع قد حصّنوا أنفسهم في منازل كثيرة استأجروها بجوار سور المدينة انشما في وفي أحياء أخرى متجاورة وبعض الساسر ( الخانات ) والنزل التي حلوا بها انشما في وفي أحياء أخرى متجاورة وبعض الساسر ( الخانات ) والنزل التي حلوا بها بحارات ( الوادي وباب شعوب وسَمْرة ) وصموا على إطلاق سجنائهم واستعدوا للقتال . وأمر المهدي بدوره الجنود بمحاصرتهم وتمركزت بعض العساكر لحماية المباني الرئيسية في المدينة ، وأرسل أحد المدافع إلى حارة سَمرة ثم أمر « بالصائح عليهم "()) .

مضت سحابة ذلك اليوم والحصار مشدد على القبائل ، ومع الليل بلغهم أن باب شعوب مفتوح فشدوا رحالهم وأمتعتهم وتوجهوا صوبه ، فإذا الرصاص ينهمر عليهم ، وسدت الأجناد عليهم مسالك الطرقات والحارات « فتركوا جميع ما معهم ، وألقوا بأنفسهم من الدوائر إلى البرية فتجرحوا وتكسروا ، وأصابهم من البلاء مالا يعرفون ، وبقيت منهم بقية من بني الشايف وبني جُزَيلان وغيرهم في يوت وساسر ، ففروا تلك الليلة ولحقوا بأصحابهم ، واختفى منهم جمع بالبيوت المطرفة ، وفر الخارج منهم إلى أرحب يطلبون الأمان ويفرون من الموت » " . وقد قتل بعضهم وسجن من تم القبض عليه . أما ما خلفوا وراءهم وتم الاستيلاء عليه فئتان من الخيول العربية النجيبة ، وستائة ناقة من البيض الهجان ، وكية كبيرة من الأسلحة والعتاد أحضرت جميعها إلى المهدي ، بالإضافة إلى ما انتهبته

<sup>(</sup>١) سيرة: ١٤

<sup>(</sup>٢) سيرة : ٤٤ : حوليات : ١٩ ، الكبسي : ٣٧٦ : الشجني : التقصار : ١٧ ب ـ ١٨ أ فقد ذكر أيضاً أن « شيخ الإسلام الشوكاني كان يستغيث بالله من هذا الأمر ويكرر الكتب إلى الإمام يعرفه بعواقب ذلك وأنه لا يتم ما يراد منهم »

<sup>(</sup>٣) سيرة : ١٤٤ ـ ٤٥

العامة من متاعهم وبعض بضائع كانوا هم أنفسهم انتهبوها من أهل صنعاء . وكان جملة من خلّفت بكيل وراءها في صنعاء خمس مئة سجين بينهم معظم كبرائها ، ولكن الأهم من كل ذلك هو ما لاقوه من ذل وعار (۱) . يتضح ذلك في الحوار الذي جرى بين القبائل الهاربة وبين أحد زعمائها العتيدين القاضي عبد الله بن حسن العنسي البرطي الذي لم يكن مع رؤساء القبائل في هذه المرة ، بل كان يراقب الأحداث عن كثب في بوسان من أرحب على بضعة أميال شال صنعاء . وسوف ندع جحافاً يروي لنا ذلك بأسلوبه الموجز المفيد :

« ولما وصلوا إلى عبد الله بن حسن البرطي في تلك الحالة ، وقد علم ما نزل بهم ، فقال : الآن تطرش عشر من الخيل إلى الطريق التي جئم منها ، لأني أخاف عليكم غازية الإمام .

قالوا: الخيل مغلق عليها في صنعاء!

قال: فعشرين من الإبل

قالوا: والإبل تركناها كذلك!

قال : فاجمعوا لي عشرين من عقّالكم .

قالوا : كل العقال في السجن !

فقال: فلا بكيل بعد اليوم! قد ذهبت أيديكم وأرجلكم ورؤوسكم! ؟ أمّا الأيدي فالخيل، وأما الأرجل فالنوق، وأمّا الرؤوس فالعقال، وقد كنت من قبل أنظر عن يميني فأشتم البارود، وأنظر عن شمالي فأشتم الفتيل، وأنظر بين يدي فأنظر حُمر العيون! والآن إنما أنتم الطيب والزباد، وأنظر جماعة البغايا! اذهبوا إلى نسائكم سوّد الله وجوهكم! خرجتم من الحصون وكنتم من قبل تُخرجون من بها.

<sup>(</sup>١) سيرة : ١٤ ـ ٤٥

# وأمر لهم بأربع نوق فذبحت وعشّاهم . »(١)

أمّا المهدي عبد الله فقد عجل بطلب خولان ، فوصلت إليه بأعداد كبيرة ، فأكرمهم بالمال وأعطاهم من الخيل ، وأمرهم بالبقاء غربي صنعاء . وقام بزيارة القصر حيث سجناء بكيل فأوجسوا خيفة من ذلك وخشوا إعدامه لهم لكنه لم يعرهم بالا ، وبعد مضي ثلاثة أيام على يوم الفتكة عمم المهدي يوم الخيس ٢٣ ربيع الأول ١٣٣٣ هـ / ٢٠ مارس ١٨١٨ م بياناً على عماله والولاة في مختلف أنحاء البلاد يشرح ماحدث ، ويعد ويتوعد حتى يرهب بذلك بقية القبائل ، بل وبكيلاً نفسها فيا لو حاولت الانتقام . ولعل من المفيد أن نثبت هاهنا نص البيان فهو وثيقة من وثائق العصر تصور أسلوب الحاكم وعقليته وتفكيره ، وطريقة معالجته لمثل ذلك الحادث ، بالإضافة إلى كونه ضمن مخطوط نادر :

« الحمد لله القاهر فوق عباده ، المنتقم ممن حاد عن طاعته وإرشاده ، والصلاة والسلام على الماحي لرسوم الكفر ، الكاسر لأوتاده ، نبينا محمد ، القامع لأعدائه وحسّاده ، وعلى آله الذين جعلهم الله أمّة لعباده في بلاده .

وبعد: فالذي نبديه إلى حكامنا وعمالنا ، والعلماء وسائر الرعية والمشايخ والعقال وكل من له مزيّة . أنا لما طلبنا الطائفة من بكيل ، وأردناهم للمنفعة على الحال المرعي الجميل ، ووصلوا إلى حضرتنا الشريفة ، وأظهروا محبو ماسلف بيننا من الصحيفة ، قابلناهم بالكرامة ، وحملناهم على كرسي الرئاسة والزعامة ، وأنلناهم الأموال الجزيلة ، وغسناهم في النعم الجليلة ، ثم عزمنا على توجيههم للمنفعة ،

<sup>(</sup>١) سيرة : ٤٥

فلاحت عليهم محبة الحياة وإيشار الدعمة ، وأظهروا كفران النعمة ، ومابالوا بجلول السخط ونزول النقمة ، واستحوذ عليهم الشيطان ، وأوقعهم في دركات الأعداء على شُرف الخُسْران ، ولما كان ظننا بهم مستحسناً راجعناهم للمنفعة التي هي أحسن ، فلاحت لنا الخيانة من حِياههم ، وصدق عليهم قول الله ﴿ ودُّوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ﴾ [ آل عمران / ٣ ] وذلك لما أراد الله من كسر جاههم ، فقبضنا على سلاحهم ، وصفدنا مردة شياطينهم ، وسقنا جميع الصناديد والرؤساء إلى ظلمات المطابق في الحبوس، وصاروا - ولله الحَمْد \_ في شرك الرداء ، وحمد صيتهم بالحكمة الإلهية من الابتداء ، وأردنا أتباعهم أن يسيروا على الاختيار ، فقهقروا على قدم العصيان والاستكبار، فهدرناهم في المدينة لما بدا على قلوبهم من الأحقاد والضغينة ، وأنزلنا بهم الطامة ، وأبحناهم للخاصة والعامة ، وأوقعوا بهم قتلاً وسلباً ، وأزلقوهم بالبيوت التي كانوا بها طعناً وضرباً ، فناحت عليهم النوائح ، وضربت الأزقه عليهم الصوائح ، وحامت الطير على جثثهم ، جزاءً لعجرفتهم وعبثهم ، وما زالت تهجم عليهم الغوائر ، والكثير منهم ألقوا نفوسهم الليل من الدوائر ، فوقعوا على الذل والهوان ، وتكسروا من أعالي البنيان . وهكذا تكون عاقبة أهل الطغيان ، وجاءت العامة والخاصة بأمتعتهم وفراشهم وجمالهم وخيولهم إلى سأحات أبوابنا ، واستقام لعراضة ذلك العامة والخاصة من أمرائنا ونوابنا ، وظهر الشنار ، وحلِّق على الأعداء طبائر الدّمار ، فحال الوقوف على كل الموصّف الموصوف أقيموا بالحافل الصفوف ليسمعه الغريب والمعروف ، وليعلم المسيء أن أمرنا بيـد الله مرهوب مخوف ، وأن كل كبير من كبراء الضلال بالأغلال مكتوف ، ولأهل السمع

والطاعة الرعاية ومزيد العناية ، وصلى الله على محمد وآله مسك

حرر يوم الخيس ٢٢ ربيع الأول ، ثالث يوم الفتكة العلوية من الهجرة النبوية »(١)

#### ☆ ☆ ☆

### ١٠ ـ ثارات بكيل

لم يكن في صنعاء من شك في أن المدى لن يطول ببكيل حتى تعود قبائلها للانتقام والثأر لما حلّ بها . لهذا وجد المهدي نفسه ومعه وزيره العفاري وبقية رجال الإدارة في حاجة لاتخاذ بعض الاحتياطات العسكرية لحماية العاصمة من أي هجوم غير متوقع . فبالإضافة إلى استدعاء قبائل خولان وطلبت نهم البكيلية التي لها كذلك علاقات طيبة مع المهدي . ووزع بعض الجنود الرسميين المسلحين بين كان الضواحي والقرى المجاورة لصنعاء وجرى خلال هذه الاستعدادات خلع قائد حرس المهدي الأمير توفيق المتوكل ومعاقبته لاتصالاته المريبة مع زعماء بكيل ، ثم نفيه في ١٦ ربيع الثاني ١٣٣٣ هـ / ٢٥ فبراير ١٨١٨ م إلى جزيرة زيلع . وأمر المهدي بإلقاء القبض على المحصورين في البيوت من بكيل وإيداعهم السجن مع سابقيهم من زعمائهم ، وكلف الفقيه يحيى بن أحمد الآنسي التفتيش عليهم والتشديد على قيودهم وحراستهم ."

وفي يوم الخيس ١٥ ربيع الثاني / ١٢ فبراير اتخذ المهدي قراراً خطيراً . ففي صباح ذلك اليوم غادر المهدي صنعاء إلى الغراس الواقعة على بعد نحو ٢٥ كم شال العاصمة ، حيث قام بزيارة قبر جده الأعلى المهدي أحمد بن حسن بن قاسم بن

<sup>(</sup>١) سيرة : ٢٦ ـ ٤٧

<sup>(</sup>٢) سيرة: ٤٧

محمد (ت ١٠٩٢ هـ / ١٦٨١ م)، وفي طريق عوده أمر بإحضار النقيب علي بن عبد الله الشايف من سجنه في القصر إلى بستان المتوكل، وفي آخر النهار أمر بقطع عنقه، وعلقت جثته لثلاثة أيام، وللمزيد من الإذلال والإهانة فقد دفنت بعد ذلك في (محل النجاسات والقاذورات) في مكان بين باب شعوب وبئر البانيان خارج سور المدينة (۱)

جرّ عمل المهدي هذا « الذي كان فتاكاً لا يبالي بالعواقب » كا وصف الكبسي ، إلى نتائج وخية . ومع ذلك فقد أخاف بهذا العمل مختلف القبائل ، باستثناء برط التي عمد زعماؤها وخاصة آل الشايف إلى استغلال الحادث لإثارة قبائلهم وطلب العون والتأييد من حلفائهم للثأر وغسل العار الذي حلّ بهم .

ويفيدنا النعمي في حولياته (٢) بأن الشريف حمود الذي كان المهدي يريد أن يجهز عليه حملته التعسة ، قد أفزعه ماصنعه المهدي وأوجس منه خيفة !

#### 쇼 쇼 쇼

مضى شهران في الاستعدادات الدفاعية في العاصمة وضواحيها حيث يسيطر جو من الخاوف والقلق ؛ فوزعت قبائل خولان لحماية شعوب والجراف والروضة شمال صنعاء ، وتم حشد بعض العساكر لدعم حامية المدينة ، في حين أهمل الجزء الغربي منها وهو حي بئر العزب وكان أشبه بالضاحية منه بأحياء المدينة القديمة ،

<sup>(</sup>۱) سيرة : ٤٨ ولم يذكر الدفن بمحل النجاسات ، حوليات الجهول : ٢٠ ؛ الكبي : ٣٧٦ ، الشجني : التقصار ١٨ آ ؛ تجدر الإشارة إلى أن ( آل الشايف ) عملوا فيا بعد ـ ربما في مطلع هذا القرن ـ على إقامة مايشبه القبر المرتفع في هذا المكان ، وقد بقي معراوفاً حتى اليوم حيث زحفت من حوله المباني الحديثة في الشارع الممتد من الشرق إلى للغوب شمال السور القديم ، ثم اشترى المقاول سلام على ثابت عام ١٩٦٤ القبر من بعض آل الشائف وأدخله في أرضه التي اشتراها وأقام عليها مؤسسته . زبارة : نيل الوطر ١٦٧٢

<sup>(</sup>٢) النعمي : (خ) ١٨٧ ب

يسكنه بعض الموسرين والرسميين وبعض دور للإمام وأقربائه بالإضافة إلى بعض الفلاحين وأصحاب المزارع والحقول التي كانت منتشرة فيه ، وإلى جوارهم من انجانب الغربي الأقصى عتد من الشال إلى الجنوب (قاع اليهود) - ميدان العلفي الآن ـ حيث كانوا يسكنون . وكانت حراسة هـذا الجزء من المـدينــة قــاصرة علم. بعض أعداد قليلة من الجنود والحراس العاديين من أبناء الفلاحين أو من كانوا يمون ( قبائل بئر العزب ). وهكذا كان الدفاع حول العاصمة قائماً باعتبار أن قبائل برط لو هاجمت المدينة فسوف تأتي من الشال حيث طريقها الطبيعي . ورب كان طول الانتظار قد بعث الملل وفتور التنبه لأي هجوم قريب . لكن الكارثة حلت يوم ١٥ جمادي الآخرة ١٢٣٣ هـ / ٢٣ أبريل ١٨١٨ م عندما هجمت قبائل برط بقيادة النقيب حسين بن عبد الله الشائف في منتصف الليل والناس نيام أمنون في بيوتهم . وقد أحضروا معهم سلالم تسلقوا بها السور الغربي للقاع كا نقبوا فيه أماكن عبروا منها إلى المدينة . وبدؤوا الهجوم على منازل اليهود ثم انقلبوا على بئر العزب فنهبوا كل ما وجدوه من مال ومتاع حتى النوافذ والأبواب قلعوها وحملوها (١) ، وقتلوا أكثر من خمسين رجلاً من بينهم بعض الأعيان أمثال القاضي محمد بن يحيى السحولي أحد القضاة البارزين وابن قاضي القصاة السابق ، والسيد يحيي حطبة عامل الوقف ، والسيد قاسم بن الصادق ،

بقي الحادث ماثلاً وذكراه مترددة حتى وقت قريب لهذا فقد وجدنا المؤرخ زبارة يذكر في معرض حديثه عن مسير سيف الإسلام أحمد ( الإمام أحمد حميم السدين ت ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٢ م ) سنة ١٣٥١ هـ ) إلى حرف سفيان وإخضاعه قبائل دهمة التي منها هذه القبائل ، ووصل جيثه إلى جبل برط بأنه أمر أخاه الحسن بتوزيع الجيش على أخماس ذي محمد ، « وقد بلغ ولي العهد أن في بعض بيوت كبراء ذي محمد أبواباً مزخرفة أخذها أسلافهم من بئر العزب من دار المهدي عبد الله بن المتوكل في وسط القرن الثالث عشر ، فأمر أخاه سيف الإسلام الحسن بالبحث عنها واقتلاعها وإرسالها إلى مخيم المنصور ، وبالفعل وجدت في بيوت أل مضون وآل دمينة وبيوت البحور آل ذي زيد وغيرهم ، وقد أعيد بعضها إلى بئر العزب ! » ( زبارة : أمّة / قسم ۲ / ۲۱۲ )

ويحيى الحرازي وغيرهم ، بالإضافة إلى جرحى عديدين . وقد ذكر صاحب التقصار أن شيخ الإسلام الشوكاني الذي كان قد انتقل إلى السكن ببئر العزب في إحدى دور الإمام ، قد تمكن من الهروب من المذبحة بمعجزة إلى صنعاء القديمة والحمية والتي كانت القبائل تعرف صعوبة مهاجمتها ، حتى إنها لم تخطط لشن هجوم على القصر الذي به سجناؤها () . وكان اليوم الثاني أكثر سوءاً على بئر العزب وأهلها ، فلقد أمر الوزير العفاري قبائل خولان بطرد برط ومواجهتها ، وكانت برط قد تحصنت ببعض البيوت والأماكن الحصينة وخلفت وراء السور الغربي خيولها وإبلها مع بعض الحراس ، ولمّا لم يكن بوسع خولان المواجهة بيسر فقد كان أسهل عليها من إكال ماصنعته برط فنهبوا من بقي من السكان إن كان بقى بقية !()

وهكذا أصبحت بئر العزب المنكوبة أسيرة لقبائل برط التي أسرع رؤساؤها بالكتابة إلى شيخ الإسلام الشوكاني « يهنئونه بالسلامة و يطلبون منه السعي في اطلاق من في السجن منهم و إرجاع خيلهم و إبلهم ، وماذهب من سلاحهم » في المرة السابقة ، و يغادرون بئر العزب و يرجعون إلى بلادهم مقابل ذلك (٢٠) .

بذل الشوكاني جهداً كبيراً في إقناع المهدي بحل الأزمة الصعبة ، فوافق أولاً على عزل الوزير العفاري وعين مكانه الفقيه حسين حنش فتعاون مع الشوكاني للخروج من هذه المحنة وذيولها ، وسجن العفاري بصفته المسئول المباشر عن تفاقم القضية من أولها وتعامله معها بحاقة ودون ترو أو استشارة ، ورغم أن المهدي هو صاحب الأمر والنهي إلا أن سوء إدارة وزيره وضيق عطنه جعل الأمور أكثر سوءاً ، ولما أدرك المهدي كل هذا السوء كاد يقطع رأس العفاري لولا تدخل

<sup>(</sup>١) الشجني : التقصار ( خ ) ١٨ أ ؛ حوليات الجهول : ٢٤ ؛ النعمي : (خ ) ١٧٨ ب

<sup>(</sup>٢) الشجني : نفسه

<sup>(</sup>٣) الشجني : التقصار : ١٩ آ ؛ حوليات : ٢٤

الشوكاني الذي كان يرى أن السجن يكفي ويهدىء من خواطر برط(١).

مع المهدي لكبار عقال برط وبينهم النقيب عبد الله بن أحمد الشايف واند النقيب علي بن عبد الله المقطوعة عنقه والمتورطة بمقتله برط للنزول من السجن لمقابلة القاضي الشوكاني للتفاوض في إنهاء المشكل ومغادرة بئر العزب والعودة إلى ديارهم. وبعد أخذ ورد ونقاش وجدل طويل توصلوا إلى تسوية تم بوجبها إطلاق سجناء بكيل جميعهم وإعادة معظم ماأخذ منهم في الإيقاع بهم في موجبها إطلاق سجناء بكيل جميعهم وإعادة معظم ماأخذ منهم في الإيقاع بهم في صنعاء قبل شهرين على أن يغادروا جميعاً بئر العزب وصنعاء ويعودوا بسلام إلى بوتهم .

وفي يوم ٢ رجب ١٢٣٣ هـ / ٩ مايو ١٨١٨ م أطلق من في السجن فنزلوا من صنعاء وانضوا إلى أصحابهم في بئر العزب وغادروا العاصمة بعد ثمانية عشر يوماً عانى فيها أهل بئر العزب الويلات والشدائد وعاشت صنعاء خلالها في جو متوتر من الخوف والقلق .

وبعودة برط إلى بلادهم هدأت الأحوال بعض الوقت ، ولم تكن عودتهم في بعض مواسم الجفاف في السنوات القليلة التالية وتهديداتهم بحصار العاصمة إلا بمثابة «روتين » معتاد كانت تتم مواجهته وإنهاؤه إما بدفع مبلغ من المال أو الاستعداد ومواجهتهم بقوة عسكرية تردهم أو بالاثنين معاً في بعض الأحيان .

#### 4 4 4

### ١١ - استعادة صنعاء السيطرة على تهامة:

انزج الشريف حمود حاكم أبي عريش في قتال العساكر التركية \_ المصرية التي تكنت في آخر المطاف من حروب محمد على باشا باسم السلطان من القضاء على

<sup>(</sup>١) الشجني : التقصار : ١٩ آ ؛ حوليات : ٢٤

الدولة السعودية الأولى ، وذلك حين سقطت عاصمتها الـدرعيـة في يـد العساكر المصرية في ١١ ذي القعدة ١٢٣٣ هـ / ٢ سبتبر ١٨١٨ م .

واستسلمت مدن نجد ، وأرسل زعيها الأمير الوهابي عبد الله بن سعود إلى مصر أسيراً ثم إلى الأستانة حيث أمر السلطان محمود الثاني بإعدامه(١) وقبل ذلك بقليل توفي الشريف حمود في ١٤ ربيع الآخر ١٢٣٣ هـ / ٢٣ فبراير ١٨١٨ م وبوفاته انتهى دور أسرة الأشراف من آل أبي مسمار في منطقة عسير والخلاف السليماني فقد خلفه ابنه أحمد بن حمود ، وسرعان ما توجهت قوات محمد على بقيادة خليل باشا صوب عاصمة إمارته أبي عريش بعد أن فرغت من السيطرة على الدرعية في قلب نجد واستسلم أحمد بن حمود في مطلع عام ١٢٣٤ هذ/ ١٨١٩ م ، وحاول الشريف حسن بن خالد الحازمي الساعد الأيمن لحمود وابنــه من بعده أن يدافع عن بلاد عسير التي تحصن بها ، لكن خليلاً هاجم عسيراً وقتـل الحازمي . وهكذا باتت المنطقة كلها من عسير شمالاً إلى زبيد جنوباً تحت إمرة خليل باشا الذي لم يتأخر كثيراً في القبض على أحمد بن حمود المستسلم ومن ثم إرساله إلى مصر حيث مات هناك(٢) . وأرسل محمد على باشا بكتاب مؤرخ في ربيع الأخر ١٢٣٤ هـ / يناير ١٨١٩ م إلى المهدي عبـد الله يزف لـه بشرى هزيمـة أحمد بن الشريف حمود سلفاً ، ويعترف له بأن مراسلاته مع والده المتوكل تؤيد حق صنعاء في تهامة . إلاَّ أن من الضروري دفع مبلغ من المال للسلط ان كل سنـــة مقابل إعادة ما كان تحت سيطرة الشريف. ومحمد على يساوم المهدي في ذلك متنصلاً من أن له غاية أو مأرباً ؛ أو كا قال :

<sup>(</sup>١) الرافعي ( عبد الرحمن ) : تاريخ الحركة القومية : ١٥٥/٢

 <sup>(</sup>٢) البهكلي : نفح العود ، التكلة : ٣٠٧ ؛ وقد اجتهد الحقق العقيلي فـذكر أن وفـاة حمود يوم
 السبت ١٠ ربيع الآخر ؛ كا ذكر النعمي أن حموداً مات متأثراً بمرض ذات الجنب .

 <sup>(</sup>٣) الشوكاني : البدر الطالع ٢٧١/٢ : النعمي (خ) ١٧٩ : أباظة ( د . فاروق : الحكم العثماني
 ٣٤ )

" .. فألذي عندنا من الصواب أن ما كان يرسل به في الزمن الأول تجددوه وتنزيدون ، فإن هذا بعث معلوم لا ينكر عند الفهوم ، ولا تضنوا أذا نرغب في شيء من أمثال ذلك ألا وحق مالـك المالـك ! ولا يخطر ذلك لنا قطعاً ، ولا نلحظه أصلاً ! "

ثم أبلغه أن قائده خليل باشا هو المسئول عن التفاوض في أمر تسليم تهامة وكل الأمور المتعلقة بالموضوع".

وقام خليل باشا بدوره بإرسال كتاب إلى المهدي مؤرخ في جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / يونيو ١٨١٨ م وضم إليه خطاب سيده وأشار فيه إلى استسلام أحمد بن الشريف حمود وإلى أنه « قد سلّم نفسه والبلاد لطاعة سلطان الزمان ... وأعطيناه الأمان على نفسه وماله ، وأبذلنا الأمان للحاض والباد ... » ولم يكن قد لاحق الشريف حسن الحازمي ، ولهذا فقد ذكر قائلاً: « وأما ابن خالد الحازمي فقد شرد إلى جبال عسير ، فنرجو المولى عن قريب أن يأتوابه أسيراً .. » ، وقدتم ذلك كا تقدم حيث قتل الحازمي ، وطلب خليل باشا في آخر رسالته الردمع من يثق به المهدي(٢) ، فعجل المهدي بإرسال جوابي تهنئة من إنشاء الإمام الشوكاني لحصد على باشا ولقائده خليل باشا مؤرخين في ٢٦ جمادي الأولى ١٢٣٤ هـ / ٢٢ فبراير ١٨١٩ م وقد كرر فيها التذكير بأن الله « انتقم لنا بصنيعكم الحسن من الباغين علينا والجاحدين لإحساننا وإحسان أبائنا والباسطين أيديهم على بلادنا لا بحول منهم ولا بقوة بل استجاشوا علينا

أهل المَرْق من عُربان الشرق .. »(٢).

\_ 777 \_

للـ

لد أبي

رج

مد

معه K

ىالح مقاه

(1)

**(Y)** 

(٣)

(٤)

رسائل الشوكاني : ( المطبوعة باسم ذكريات الشوكاني ) : ١٦٧ ـ ١٦٨ (1)

نفسه : ۱۲۹ ـ ۱۷۰ (7)

نفسه: ۱۷۱ \_ ۱۷۶ (٣)

وقد تجاهل الردان موضوع المطالبة بضريبة أو أي خراج سنوي يدفع للسلطان ، لكن ذلك بات أمراً لا مفر منه عندما جرت المفاوضة بين الجانبين . ففي البداية ـ وبناءً على طلب من خليل باشا ـ أرسل المهدي ـ بتزكية من قاضيه الشوكاني ـ القاضي محمد بن أحمد الحرازي (ت ١٢٤٥ هـ / ١٨٢٩ م) مبعوثاً من لدنه ومعه جماعة مرافقون ، وحمل معه رسائل المهدي الجوابية إلى خليل باشا في أبي عريش ، وليتفاوض معه في المسألة مشافهة ، كا أرسل معه فرسين نجبيين هدية خاصة لخليل باشا . وبقي الحرازي هناك أسبوعاً عاد بعده إلى صنعاء في رجب ١٢٣٤ هـ / مايو ١٨١٩ م ومعه ممثل خليل باشا يوسف أغا الرومي ومعه مرافقون أن فاستقبل المبعوث في صنعاء استقبالاً حافلاً مميزاً أظهر به الإمام المهدي مدى اهتامه بمحمد علي باشا و إلى مصر ودوره في المنطقة (١)

وبعد أن استقبله المهدي كلف قاضي قضاته الشوكاني مقابلته والتباحث معه ، فوجد فيه الشوكاني : « رجلاً في أعلى درجات الكال من كل وجه بحيث لا يوجد نظيره في رجال العرب إلا نادراً »<sup>(1)</sup> . وكان محور مفاوضاته مع الشوكاني هو فحوى الكتاب الذي حمله معه من خليل باشا إلى المهدي ، وفيه الاعتراف بالحق التاريخي للإمام بتهامة وطلبه مقداراً من البن سنوياً ومئتي ألف ريال مقابل تسليها . قال في تلك الرسالة :

<sup>(</sup>۱) كان الحرازي كوالده ( انظر فيا سبق ص : ۱۱٤ ) فقيها ، عالما ، حسن الاخلاق ، جيد الإدراك ، قوي العقل ، خلف والده في القضاء وأعمال الحكومة ، ونهض بدور في المفاوضات حول تهامة ، ثم أصبح وزيراً مسئولاً عنها وعن بلاد ربحه وتعز لثلاث سنوات وقد أثنى عليه الشوكاني كثيراً ( الشوكاني : البدر الطالع : ۱۲۳/۲ : الشجنى : التقصار (خ) : ۱۹ب : زبارة : نيل الوطر : ۲۲۶/۲ )

<sup>(</sup>٢) الشوكاني : البدر الطالع ٢٦٩/٢

Playfair, History, 131 (7)

<sup>(</sup>٤) الشوكاني : البدر ٢٦٩/٢

«.. فنعرف جنابكم أن هذه الأقطار كلها كانت إلى طرفكم حسبا عرفتونا ، فنحن جل مطلوبنا أنها تكون إليكم ، لأنكم أهل لذلك كابراً عن كابر ، ولكن تفهمون أن هذه الأماكن انصرف عليها من الأموال ، لا يحصى عدّه ، ومثلكم يفهم حقيقة ذلك ، فإن كان لكم نظر في هذه الجهات كا ذكرتوا [كذا] لنا أنها تحول إلى طرفكم فلابد من تعيين ثلاثة آلاف قنطار (ش) بن قهوة إلى مطبخ حضرة سلطان الزمان في كل عام ، وكذلك أيضاً مأتين ألف [كذا] ريال فرانصة لأجل قيام الفرض في تهامة ، فإن رأيتوا [كذا] ذلك واستحسنتوه فيصلنا منكم الجواب فإن رأيتم خلافه فعرفونا ، وأنتم فاهمين [كذا] أن الدولة نصرهم الله تعالى ما عندهم عجز في ضبط تهامة ، وأيضاً تعرفوا [كذا] أن الأشراف يدفعوا هذا القدر وزيادة ولكن نريد أن يكون الأمر في أهله ومحله »(۱) .

وقد جادل الشوكاني في دعوى أن الين كانت تدفع شيئاً للباب العالي وتأخرت في دفعه قائلاً: « فلم يكن عليها فيا مضى شيء ، ولكن بعض تجار الين الذين يرتحلون إلى مصر كذب على الباشا محمد على أنه كان عليها مرجوع إلى السلطنة ، فوقع التصيم من الباشا خليل ورسوله هذا أنه لابد من ذلك ، فأوضحنا لهم أنه لم يكن عليها شيء منذ انتزعها أولاد الإمام القاسم إلى الآن ، زيادة على مئتي

سنة » .

<sup>(\</sup>pi) القنطار المصري مائة رطل مصري ، والدمشقي ٢٥٦ كيلو غراماً أي مائة رطل دمشقي ، والمصري ٤٤ كيلو غراماً و ٩٢٨ في الألف من الكيلو غرام أي نحو ٤٥ كيلو غرام ، فيكون مقدار المطلوب على هذا الأساس ٢٠٠٠ × ٤٥ = ١٢٥٠٠٠ كيلو غرام ( ملحق لسان العرب : ٢١/٥ ) وكان نيبور قد قدر ـ قبل نصف قرن ـ مقدار ما يصدر شهرياً من البن من المواني الينية بخمسة آلاف جنيه انجليزي ( راجع الفصل الأول ) .

<sup>)</sup> ذكريات الشوكاني : ١٧٥ ـ ١٧٦

ثم يشير الشوكاني إلى كتاب خليل باشا السابق واقتراحه بقوله « بأنه يقع مقدار من البن في كل عام ، وهوشيء يسير يصير إلى مطبخ السلطان ، ويقع تسليم شيء من النقد في حكم بغشيش للجنود الرومية المنتزعة للبلاد من يد الأشراف ، فوقعت المساعدة لكونهم بدؤوا بالإحسان ، وتبرعوا بالجميل ، ولم يصدق الناس ذلك ، ولا خطر ببال أحدهم صحته ، وعدوه مكراً وخداعاً! وناصحوني بالرسائل من الجهات البعيدة فضلاً عن الجهات القريبة ، بما حاصله أن الركون إلى هذا لا يقع من عاقل ، ولا يدخل فيه من له فطنة ، وحذروني من ذلك غاية التحذير ، فكنت أجيب عليهم أن هؤلاء عرضوا علينا المسالمة والمصالحة ابتداء ، فليس لنا أن نرد ما عرضوه علينا بادئ بدء ، وأن الله سبحانه يقول ﴿ و إن جَنَحوا لِلسَّلْم فَاجْنَحُ لَهَا ﴾ [الأنفال / آية ٨ / ] ومع هذا فقد اعتقد الخاص والعام ، والكبير والصغير أنهم سيطوون جميع الديار الهنية بأيسر عمل ، لأن القلوب قد ارتجفت بعد استيلائهم على صاحب الجيوش الكثيرة ... " .

ولم يكن - في الواقع - هدف هذه الحملة المصرية السيطرة على الين "بل القضاء على الحركة الوهابية وتتبع فلولها في تهامة الين التي كان حمود قد استقل بها ، وإعادة هيبة السلطنة العثمانية في مختلف ولاياتها ، وبشكل خاص الهيئة والإشراف على الحرمين الشريفين ، ولمّا تحقق ذلك فعودة تهامة إلى حكم صنعاء يخفف العبء على الباب العالي وعلى محمد علي ويجعل الإمام ممتناً وداعياً يخفف العبء على الباب العالي وعلى محمد علي ويجعل الإمام ممتناً وداعياً للسلطان ، وفوق ذلك تم ضان تصدير كمية ثلاثة ألاف قنطار من البن اليني ذائع الشهرة ( إلى مطبخ السلطان ) سنوياً مجاناً ، وذلك أفضل أو ربما الشيء الأساسي

<sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر الطالع : ٢٦٩/٢ \_ ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) سيكون هذا هدف الحملة التالية ( ١٢٥١ ـ ١٢٥٦ هـ / ١٨٣٥ ـ ١٨٤٠ م ) انظر ذلك فيما يلي ص : ٢٢٨

وإذا كان المهدي عبد الله قد وافق من حيث المبدأ على ما تفاوض به الشوكاني ويوسف آغا ، فقد ظهر تبرمه من مقدار كمية البن واعتذاره من عدم مقدرته على دفع المبلغ المطلوب لأن مصدر الدخل هو الموانئ التي لم يكن لصنعاء سيطرة عليها ، وطلب تنجيم المبلغ أقساطاً على حسب الظروف ؛ ورد هذا في الخطاب الجوابي الذي حمله معه المبعوث يوسف آغا لخليل باشا ، ومما جاء فيه حول ذلك قوله :

".. ومارسمتم من الثلاثة آلاف قنطار البن في كل عام إلى مطبخ حضرة السلطان الأعظم .. فذلك مقبول ، وعلى كاهل الاحتال محمول ، وإن كان فيه بعض الإجحاف .. وأما ما ذكرتم من المئتي الألف الريال المقابلة لرفع العرضي [ الجيش ] ولغرامة الجهاد ، فلا يخفاكم أن ذلك إنما يتيسر من دخل البنادر ، وأما سائر الديار البنية فَخَرْجها أكثر من دخلها ، وشرّها أكثر من خيرها ! ، وقد دار الخطاب بيننا وبين الحاج يوسف آغا - كثّر الله من رجال السلطنة العلية من أمثاله - على تنجيم ذلك بحسب ما يقتضيه الحال ... "().

وبالمعنى نفسه وبتاريخ ١٢ رجب ١٢٣٤ هـ / ٨ يونيو ١٨١٩ م ـ كتب المهدي رداً على محمد علي باشا الذي رفض تخفيض الكمية المفروضة من البن ، وجاء في إحدى وثائق الدار القومية بالقاهرة قوله : « لقد أعطيته بدل البن بلاداً واسعة في نظير المقدار من البن المتفق عليه »(٢) .

<sup>(</sup>١) رسائل الشوكاني : ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٢) نفسه ١٨٥ ؛ وانظر : البطريق ( من تاريخ الين الحديث ) ص : ٥١ الذي ذهب إلى أن
 مقدار البن المطلوب هو مقابل المائة ألف ريال المفروضة كجزية

واسترت المراسلة بين مطالبة خليل باشا ثم بعده أحمد يكن باشا والي مكة والمدينة واعتذارات المهدي والشوكاني حتى نهاية العام التالي متعللين بأن التأخير بسبب الجراد أحياناً والمحل والجفاف أحياناً أخرى ، لكن بعض الدفعات قد تم إرسالها بالفعل ولا ندري كم استر ذلك .

أما أمرتهامة فقد حسم لصالح الإمام ، حيث نزل من صنعاء مع يوسف آغا إلى الحديدة القاضي محمد الحرازي ومعه مسؤولون تم تعيينهم عمالاً على مختلف المناطق ، وكذلك بعض الجنود ، وتم استلام المنطقة كلها من خليل باشا قائد العساكر المصرية باستثناء أبي عريش التي وافق المهدي أن يحكمها باسمه الشريف على بن حيدر الذي كان على خلاف مع قريبه الشريف حمود ومنافساً له . وليظهر المهدي أن تعيين هذا الشريف كان عن رغبته وثقته فقد أرسل إليه «عهد الولاية والكسوة والمركوب »(۱) وبذلك انسحبت القوات المصرية وعاد قائدها خليل باشا إلى الحجاز .

وهكذا عادت سيطرة إمام صنعاء على كل أراضي تهامة ، واستر بها الحال قريب أربع عشرة سنة . حتى كان عام ١٢٤٨ هـ / ١٨٣٢ م عندما انعكست مشاكل القوات والإدارة المصرية في الحجاز على تهامة . فلقد حدث أن ثار بعض ضباط الجيش المصري العثماني الذين كان معظمهم من الأرناؤوط والترك بقيادة « تركي بيلماز » Turkchi Bilmás وأحدثوا فتنة في جدة بدعوى تأخر مرتباتهم ، وتطور الأمر إلى عزلهم والي الحجاز خورشيد بك وحبسه ونصبوا بيلماز واليا بعله ، وقد أيدهم في ذلك بعض أهالي مكة وبخاصة أتباع المذهب الوهابي انتقاماً من المصريين ونكاية بمحمد علي الذي كان هو نفسه قد خرج في هذا العام عن

 <sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر الطالع : ٢٧١/٢ ؛ العقيلي : تاريخ الخلاف ٤٣/١ ؛ حوليات : ٢٥ \_ ٢٦ الجرافي : المقتطف : ١٩٤ \_ ١٩٥

طاعة السلطان وجيوشه تقاتل جيوش السلطان في بلاد الشام . ولهذا فقـد أصـدر الباب العالي فرماناً يقر فيه ولاية تركي بيلماز معتبراً ذلك تأكيداً لسلطة السلطان على الحجاز . بيد أن حاكم مصر الطامح في إقامة دولته العربية الكبرى لم يعترف بذلك الفرمان السلطاني وبخاصة أنه يتعلق بمنطقة الحرمين الشريفين ومركزهما الديني والسياسي الهام ، بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لمواني البحر الأحر وصلة التجارة بين مصر والهنـد . فعجل محمـد علي بـإرسـال قوة من أربعـة آلاف مقاتل بقيادة واليه السابق على الحجاز أحمد يكن باشا فاحتل جدة بعد أن انسحب منها تركي بيلماز ومعه ألف رجل هم عساكره وحاول أن يحتل قنفذة ، لكن حاميتها المصرية صدته ، فاستمر في هروبه صوب ساحل تهامة اليمن فاستولى على مدن الحديدة ، والمخا ، وزبيد ، وكان عنيفاً في مواجهة عساكر الإمام القليلة الذين لم يستطيعوا مواجهته ، فقد كان مستميتاً مع رجاله ، وأصاب الناس الدهشة بقبضه على عمال الإمام السيد عبد الله دريب والفقيه أحمد لطف طامش وإسراعه في إعدامهما . وجاءت لنجدة الساحل اليني قوات عسير بقيادة أميرها على بن مجثل فحقق نصراً على تركي بيلماز فانحصر هـذا مع قواتـه في الخـا ، واستمر ذلك حتى وصلت قوات أحمد يكن باشا من الحجاز في مطلع العام التالي ١٢٤٩ هـ / ١٨٣٣ م بعد أن أمره محمد علي بالتحرك للقضاء على المتردين ، فتعاون مع الأمير العسيري في محاصرة الخاحتي سقطت في أيديهم ، وتمكن تركي بيلماز من الهروب على إحدى السفن البريطانية ، وبذلك انتهى أمره . وقد أجبر القائد المصري القوات العسيرية في تسليم الخا لقواته ، وتوفي الأمير على بن مجثل في طريق عوده إلى وطنه عسير. وكان لتطور الأحداث في هذا الاتجاه استرار الوجود العسكري المصري في المنطقة ثم تعزيزه بقوات كبيرة وبخاصة بعد تعيين إبراهيم يكن باشا عام ١٢٥١ / ١٨٣٥ قائداً اتخذ من الحديدة مركزاً لإدارته وانطلاق عملياته الحربية ، وكان هذا بعد وفاة المهدى عبد الله وسنعود إلى ذلك

في الفصل الأخير<sup>(١)</sup> .

**☆ ☆ ☆** 

### ١٢ \_ فترة من الاستقرار:

تميزت السنوات القليلة التي أعقبت استعادة صنعاء حكم تهامة بنوع من الاستقرار العام . وقد وجد المهدي عبد الله في ذلك متسعاً من الوقت ليشيد بعض المباني الخاصة والعامة . كا اقتفى أثر والده المتوكل في قيادة بعض الحملات التأديبية بعيداً عن العاصمة وحقق في ذلك نجاحاً . ففي عام ١٢٣٦ هـ / ١٨٢١ م قام المهدي بإحدى أطول حملاته ضد قبائل بكيل في مناطق الين الأسفل حيث كانت تلك القبائل تعيث فيها فساداً (١) . وبعد عوده إلى صنعاء بدأ بتأسيس قصر كبير في بستان السلطان ، وفي حديقته الجميلة بنى مفرجاً بديعاً أمامه بركة واسعة تتدفق منها مياه الشاذروان بأشكال بديعة متعددة غير مألوفة . وعمر القصر والمفرج بشكل رائع يبرز الفن المعاري اليني المتيز الجميل ، وحشد له المهدي معظم المهندسين ( الاساطية ) في العاصمة ، وعدداً كبيراً من العال الذين لم يفرغوا من بنائه إلا في عام ١٢٤٠ هـ / ١٨٢٤ م (٢٠٠٠) .

وبعد أن فرغ من قصره بدأ في ذلك العام ببناء مسجده المشهور في صنعاء (قبّة طلحة) وهي تشبه قبة جد والده المهدي عباس التي عمرها سنة ١١٦٤ هـ / ١٧٥١ م من جوانب كثيرة إلا أنها أصغر منها ، ووقف المهدي عبد الله لقبته أوقافاً كثيرة لازالت باقية حتى الآن . ويذكر له أيضاً مباني الطلبة الوافدين لدراسة العلم من خارج العاصمة بجوار الجامع الكبير بصنعاء ، وبني عدداً

ك

<sup>(</sup>۱) الكبسي (خ) : ۲۷۷ : الرافعي : تاريخ الحركة القومية : ۳٤٣/۳ : العقيلي : قاريخ ٥٣٥/١ - ٥٠٦ : البطريق : من تاريخ الين : ۲۲ ـ ۷۱ : النعمي (خ) : ۱۸٦ : أباظه : الحكم العثماني : Playfair, History : 142 - 4 ; Bury, Arabia, 13. : ٢٥

<sup>(</sup>٢) النعمي : ( خ ) ۱۸۳ ؛ زبارة : نيل الوطر ١٦/٢

<sup>(</sup>٣) المجهول: حوليات: ٣٢ ـ ٣٣

من الخامات العامة التي ما زالت فوائدها ومنافعها للناس حتى اليوم ، ومن أشهره : حام المتوكل في باب السبحة ( باب السبح ) ، وحمّام السلطان القريب من قصره ، والحام الكبير شمال دار الجامع ، كا قام بتوسيع بعض ميادين العاصة ، وبني حام ( وادي ظهر ) الحالي () .

وفي بداية فترة الاستقرار هذه أمر المهدي في عام ١٢٣٤ هـ / ١٨١٩ م عامل صنعاء القاضي محمد بن علي الحيمي بأن يعيد النظر فيا سمي ( بقانون صنعاء ) الفعل وأضاف إليه « زيادات » ثم أصبح بعد ذلك قانونا يعمل به . وهذا القانون عبارة عن مجموعة من التنظيمات والقواعد والتعاريف والموازين والأسعار المنظمة للحياة التجارية والتموينية والضرائبية ، ومختلف أجور العمال والفنيين من بنائين وحدادين ونجارين ونحوهم . وهو أيضاً يحدد مسئوليات سكان المدينة والمنظمات الشعبية فيا يتعلق بالخلافات ، وتقسيم الأحياء ، وواجب الحراسة الليلية ، أو الدفاع عن المدينة في حالة حدوث شغب أو اعتداء خارجي عليها . والقانون بشكل عام بديع بسيط محكم متناسب مع ظروف زمانه ، كتب بلغة سهلة معظم مصطلحاتها باللهجة الصنعانية الدارجة وتناولت أدق التفاصيل وغرائب المسميات التي قد لانجد لبعضها ما يقابله في الفصيح ، وهو ما عمد إليه المشرع بغرض تيسير فهمه على عامة الناس . وذلك نفسه سبب الصعوبة التي واجهها والجهد الذي بذله

في تم عاماً

في آي حين يعزل

الساب طولاً طريز

منتص

على أ

يقـوم يفرس

يــربر تعمق

(١)

<sup>(</sup>١) الحجري : مساجد صنعاء : ٢٨ ؛ زبارة : نيل الوطر ٢٥/٢ ؛ حوليات : ٢٣

يرجع أصل هذا القانون إلى الامام المتوكل إسماعيل بن القاسم ( ١٠٥٤ - ١٠٨٧ هـ / ١٦٤٢ م ) فقد كان أول إمام يحكم الين كاملاً - بعد استقلاله عن حكم العثمانيين الأتراك - فتم له توحيده من حضرموت وعدن جنوباً في حدود عمان إلى حدود الحجاز شالاً ، ولا يبعد أنه كان هناك قواعد وأنظمة أو ( قوانين ) كانت تنظم الحياة التجارية والمدنية العامة قبل هذا القانون - وقبل مجيء الأتراك - لهذا كان هنالك قوانين أخرى مشابهة لقانون صنعاء هذا لانظن أنها وجدت من العدم ( كالقانون التجاري ) أو « قانون البيع والشراء » الذي صدر أيام المتوكل الماعيل أيضاً عام ١٠٦٦ هـ / ١٦٥٥ م ليحد به من جشع البانيان الذين غالوا في ثمن أسعار المواد التموينية في صنعاء والذين كانوا يتنافسون في ذلك مع مزاحميهم من تجار اليهود .

في تحقيقه ونشره القاضي العلامة حسين بن أحمد السياغي قبل نحو عشرين عاماً(١) .

كانت فائدة ذلك القانون بالغة في تيسير أمور الناس وحل مشاكلهم ، ليس في أيام المهدي عبد الله فحسب بل فيا تلا عصره خلال فترة الاضطرابات والفوض حين جاء على صنعاء زمن كانت فيه تحكم بشيخها دونا إمام إلا في يوم الجمعة ثم يعزل!!

#### ☆ ☆ ☆

### ١٣ ـ المهدي عبد الله ونهاية حقبة تاريخية

في عام ١٢٣٧ هـ / ١٨٢١ م قام المهدي بحملة في الين الأسفل بعد حملته السابقة على قبائل بكيل في العام السابق ، وكانت حملته هذه كأختها السابقة طولاً ونجاعة ، ووصل إلى قعطبة ، كا عسكر في تَعز وذي السفال والعدين . وفي طريق عوده إلى العاصمة قام بتفتيش أوضاع مناطق الحداً وعنس ويريم في منتصف الطريق بين تعز وصنعاء ، وعاقب بعض المشايخ وآخرين من الخارجين على أوامر الدولة أو من مسببي الحوادث وقطع الطرق .

ولعل من الطريف والمفيد أن نذكر أن المهدي رغب حين كان في تعز أن يقوم بزيارة قبر الصوفي الشهير أحمد بن علوان (ت ٦٦٥ هـ / ١٢٦٦ م) في يفرس القريبة من تعز ، لكنه نُصح بأن لا يفعل ، إذ إن مثل هذه الزيارة قد تعمق الاعتقاد عند العامة بولاية ابن علوان وتقديس قبره ، ومن الحتمل أن

<sup>(</sup>۱) طبع في القاهرة عام ۱۲۸۵ هـ / ۱۹۶۱ ؛ وقام مؤخراً البروفسور ( آر . ب . سرجنت ) بالتعاون مع المؤلف في ترجمته إلى الانجليزية مع دراسة تاريخية وتحليلية تضنتها الصفحات ۱۷۹ ـ ۲٤٠ من كتاب سرجنت الثين عن صنعاء المعنون :

Sana, a An Arabic Islamic City, london 1983

صاحب النصيحة كان الإمام القاضي محمد الشوكاني اللذي كان مرافقاً له في هذه الرحلة". وقد عبر الشوكاني عن إعجابه بهواء مدينة تعز وأعجب بقاتها المشهور في أنوانه ونضرته وأنشد:

أمسا تَرَى تَعِسزَ فِي الليل غَسدا يَرْتَقِصُ الجَسوُ بِهِسا مِنَ الطَرَبُ كُاغَسا القَساتُ المُسواتِ وأقراطُ ذهبُ كُاغَسانُ يساقوتِ وأقراطُ ذهبُ ومساؤهسا يَحكي الهواء رِقِّسةً كَا حَكَى ذَوْبِ اللَّجِينَ فِي الطَبَبُ

استقرت أوضاع الين الأسفل بعد ذلك لأكثر من عشر سنوات ، حتى كان عام ١٣٤٨ هـ / ١٨٢٢ عادت بكيل من جديد فذهب المهدي للمرة الثالثة على رأس قوة أبعد تلك القبائل وشتتها وكانت تلك آخر حملاته هناك(١)

### ☆ ☆ ☆

لم يكن لسنوات الاستقرار النسبي أن تمر دون حوادث أو عصيان قبلي . ففي عام ١٦٤١ هـ / ١٨٢٥ م عين المهدي السيد أحمد بن حسن الشامي عاملاً على ضُوران آنِس ، وهناك قام اثنان من عسكر حامية المركز بقتل العامل الجديد ، وظهر أن ذلك كان حركة تمرد حقيقي وعصيان في المنطقة . فتحرك المهدي بسرعة وأمر الوزير الفقيه قاسم بن محمد العمري بإعداد جيش لحملة كبيرة قادها بنفسه . وبعد مغادرته صنعاء توجه نحو أول الأهداف وهو حصن ضاف الذي كان يسيطر عليه مع قبائله النقيب علي بن صالح الهيّال صاحب بني جبر من قبائل خولان . ويقع ذلك الحصن بين جهران وآنس على بعد نحو /٥٥/ كم جنوب غرب صنعاء ، وكان قد اتخيذ مرتكزاً للهجات على قرى المناطق الجياورة ، وتعداها إلى تهديد أمن الطريق الرئيسي بين صنعاء وتعز وغيرها من الطرق

(۲) (۲)

(٣)

<sup>(</sup>١) المجهول : حوليات : ٣٢ ـ ٣٣ ؛ الشوكاني : ديوان : ٩٠ ، وقارن : ص ٣٦٠ أيضاً .

<sup>(</sup>۲) حولیات : ٤٧

القريبة . وتمكنت مدافع الجيش من تدمير الحصن وقبض الهيال وجماعته . وتقدمت عمليات التطهير غرباً حتى وصل المهدي مدينة ضوران فدخلها ظافراً ، وحتى يسلم الناس من العقاب أصر على تسليه قاتلي الشامي . ولمّا تم له ذلك عاد بها وبأسرى آخرين إلى صنعاء حيث أمر بالرجلين فضربت عنقاهما وعلق رأساهما على باب الين (۱) .

ولم تسلم تهامة خلال تلك الفترة من هجات قبائل يام وبخاصة عندما كان العال من الضعفاء . فن ذلك هجومها في ذي القعدة ١٢٣٧ هـ / اغسطس ١٨٢٢ م بقيادة الحسن المكرمي على مدينة زَبيد ، فنهب كل ما يملكه أهلها من غال ورخيص وكان عاملها فتح الله المهدي أله وبعد أربع سنوات قامت هذه القبائل بالهجوم على الحديدة ، غير أن الأمر كان مختلفاً هذه المرة عن سابقاتها فقد قتل بعضهم وهزموا من قبل العامل وحاميته أله وربا كان لهذه الهزية أثرها في قبائل يام إذ تجمعت أعداد كبيرة منها في عام ١٢٤٤ هـ / ١٨٢٨ م وتوجهت إلى حراز الجبلية الصعبة والواقعة على منتصف الطريق بين صنعاء والحديدة وقامت بهجومها واحتلت بعض القرى فيها . وكان الوزير قاسم العمري لا زال مسئولاً عن الجيش في صنعاء فأرسل جماعة من العساكر بقيادة أخيه علي بن محمد العمري . وكانت يام قد تحصنت في المنطقة الجبلية المرتفعة مما جعلها في مركز قوي فواجهت قوة العمري من ذلك موقفاً صعباً ومقاومة شديدة قتل فيها عدد

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۲۹ ـ ۶۰

<sup>(</sup>٢) النعمي (خ): ١٨٦ - ١٨٦ وقد ذكر أن المهدي أمر في سنة ١٢٤٠ هـ / ١٨٦٤ م بنفي أميره العبد فتح الله هذا في جزيرة كران حتى كان عام ١٢٤٦ هـ / ١٨٢٧ م فقام المذكور بعصيان في الجزيرة فأمر المهدي عامله في اللحيّة بأن يسيطر على الجزيرة ، ففعل وقبض على فتح الله ، ثم أطلق بناء على أمر المهدي وأعطاه ورقة عتقه ومنحه خس مئة ريال توجه بها إلى مكة للحج .

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۱۸۵ ب

من الجانبين ولم يحرز أي تقدم . واضطر المهدي من جديد أن يقود جيشاً بنفسه ، وأمر أن يرسل من الخا أحد المدافع الثقيلة ليستخدمه هناك في علياته لأن اجتلابه من هناك أسهل من إنزال ذلك من صنعاء . واصطحب المهدي معه وزراءه وفيهم قاسم العمري وقاضي القضاة الشوكاني الذي سجل ذلك الحدث في إحدى قصائده ، ونصح المهدي فيها أن ينيخوا بحصن مسار الغربي المرتفع المنيع لابحصن شبام الذي ربما يكون هرماً ، ومن مسار ينطلق الهجوم على يام المتحصنة في صعفان وبذلك يقول :

تهتَـزُ كُـلُ الأرضِ رُعْبِـاً وهَيْبَـةً وأَحْجِـارُهـا مَعْ نَجْـدِهـا وتِهـام

ولابد أن الشوكاني قد استلهم ذلك بحسه التاريخي فمن ذلك الحصن أعلن الملك على بن محمد الصليحي دعوته سنة ٤٣٩ هـ / ١٠٤٧ م وانقض منه كالصقر لتوحيد الين وإنهاء تجزئتها(١).

وكان ذلك كذلك فقد تم الهجوم - وإن كان المهدي غير الصليحي - وتشتت يام وقضي عليهم في حراز . ورغم أننا لانعرف أن المهدي كان يقرض الشعر فقد ذكر أحمد بن الإمام الشوكاني أن المهدي رد على قصيدة والده بأبيات ذكر له أولها" .

#### $\triangle \quad \triangle \quad \triangle$

### ١٤ ـ الأحداث الأخيرة ووفاة المهدي

من الأحداث الهامة التي يمكن ذكرها في السنوات الأخيرة لحكم المهدي عبد الله مغادرة عمه يحيى بن المنصور علي ـ الذي كان على درجة كبيرة من الاحترام ـ

<sup>(</sup>١) انظر الهمداني ( د . حسين ) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن : ٧٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) الجرافي : تحفة الأخوان : ١٠ : حوليات : ٤١ ـ ٤٢ ، ديوان الشوكاني : ٣٢٦ ـ ٣٢٧

صنعاء غاضباً في عام ١٢٤٥ هـ / ١٨٢٩ م والتجأ إلى أرحب ، فحاولت التوسط بينه وبين ابن أخيه المهدي ، إلا أنه لم يستجب لتلك الوساطة . وتطور الأمر حين رفضت أرحب إعادة جارها يحيى إلى قتال حقيقي بينها وبين عسكر المهدي الذي أرسله إليهم . وكانت النتيجة هزيمة أرحب بعد أن قتل من الجانبين نفر . وتمكن السيد يحيى بن المنصور من الهروب مع ابنه محمد إلى تهامة (۱) . وإذ لم نسمع للأب بعد ذلك أي أخبار ، فإن ابنه محمداً قام بدور هام بعد وفاة المهدي بعشر سنوات وأصبح إماماً بعد أن نازع الحكم وحارب علي بن المهدي كا سنذكره في الفصل الأخير (۱) .

وكان من المفارقات في القتال بين أرحب وقوات المهدي أن الشريف علي بن ناجي الجوفي حليف أرحب وصديقها الذي حمته وقاتلت من أجله المهدي وعاد إلى في هذه المرة من كبار قادة الحملة عليها بعد أن صَلَح شأنه مع المهدي وعاد إلى خدمته لعدة سنين . وقد استمر كذلك حتى مطلع عام ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ م عندما اتهم ابن عم له وهو علي بن حسن الجوفي ، بالخيانة في مهمة كلفها إلى تهامة . وليس لدينا تفاصيل كافية عن تلك المهمة إلا ماذكر من حمله لرسائل وهدايا متبادلة بين المهدي والأمير علي بن ترابة وتغييره في ذلك ، كا أننا لانعلم ماعلاقة ذلك بالشريف علي بن ناجي ، وكل ما نعلمه أن الاثنين وبقية أقربائها قد تم اعتقالهم ومصادرة أملاكهم . وانتهى أمر الشريفين وثلاثة آخرين معهم بمأساة ، فقد قطعت رؤوسهم في ٢٥ صفر عام ١٢٥٠ هـ / ٤ يوليو ١٨٣٤ م

وإذا كان غضب عم المهدي السيد يحيي بن المنصور ومفارقته لصنعاء قد يفسر

<sup>(</sup>۱) المجهول : حوليات ٤٤ ـ ٤٥

<sup>(</sup>۲) راجع ( ص ۲۰۸ فیا یلي )

<sup>(</sup>٣) انظر ( ص ١٩٥ ) فيما سبق

<sup>(</sup>٤) حوليات : ٥٦ ـ ٥٧ .

بموقف شخصي نتج عن إهمال له أو مطالبتـه بزيـادة في راتب أو مركز لم يستجب إليه المهدي ، فإن الأمر لم يكن كذلك في خروج السيد العالم أحمد بن علي السراجي (۱) ، الذي كان أحد كبار علماء صنعاء ومشاهير أصحاب حلقات العلم في جامعها ، بالإضافة إلى « شدة تواضعه وسعة صدره ، ومكارم أخلاقه ، وكان للفقراء [ من طلبته ] كالأب الشفوق ، يسعى في إصلاح أحوالهم وتسهيل مطالبهم ، وكان جماعة من أهل الخير بمدينة صنعاء يسلمونه كل ما يأمرهم بتسليمه لبعض الطلبة من كسوة ونفقة وغيرها »(١) ويبدو أن هذا العالم الجليل كان كثير التشيع ، فقد حدث قبل خروجه بنحوست سنوات أن قبض المهدي على عالم مُغالِ في تشيعه مُبَالغ في خصومته لعلماء الزيدية وجمهور أهل السنة ومنهم الإمام الشوكًاني (٢) هو الفقيه الشيخ محمد بن صالح الساوي المعروف بابن حَرِيْوَة ، والذي انتهى أمر خلافه الشديد مع المهدي بأن أعدم في الحديدة في مطلع عام ١٢٤١ هـ / ١٨٢٥ م « والناس في حاله في طرفي نقيض » ونجد أن معظم من ترجم للسراجي قد ربط بين خروجه على المهدي وبين مقتل الساوي(1) ، رغ أن ذلك لم يتم إلا بعد سنوات ، قد يكون ذلك أحد الأسباب ؛ فقد استخلص الجرافي « أن السبب في قيامه بالدعوة إلى نفسه ماظهر من تخبط المهدي في السيرة وقتله الشيخ العلامة محمد صالح الساوي عندما ندد بحكومته وانتقد بعض تصرفاتها (٥) » . وإذا كانت تلك هي الأسباب فلابد أيضاً من أن العلامة السراجي قد أنس في نفسه الأهلية واكتال شروط الإمامة ليخرج على المهدي ويناهض

<sup>(</sup>۱) ينسب السادة « آل السراجي » المعروفون في صنعاء والسِرّ ـ شمال صنعاء ـ ، وقرية الضّبعان جنوب شرق ، جميعاً إلى جدّ حسني لهم دعي بسراج الدين لجمال طلعت ( زبارة : نيل الحسنيين ۱۳۷ ) .

<sup>(</sup>۲) زبارة : نيل الوطر ١٥٠/١ ــ ١٥١

<sup>(</sup>٣) انظر عن الموضوع كتابنا « الشوكاني : فقهه وفكره »

<sup>(</sup>٤) زبارة : نيل الوطّر : ٢٧٤ ـ ٢٧٩ : النعمي (خ) : ١٨٤

<sup>(</sup>٥) الجرافي: المقتطف: ١٩٥

حكه . لكنه لم يعلن ذلك فجأة حتى ولو كان معه بعض العلماء والأنصار ، فقد كان لابد من إقناع القبائل وطلب نصرتها وإلا فالموت نصيبه ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي لهما أن يتجاوزا درجة النصح أو الإرشاد ، في حين أن السراجي قد أعد نفسه لأمر جسيم ومسئولية كبيرة دونها النصر أو الموت .

وهكذا غادر السراجي صنعاء في شهر صفر عام ١٢٤٧ هـ / يوليو ١٨٣١ م « مهاجراً إلى الله ، وفي صحبته جماعة من العلماء كشيخه القاضي عبد الرحمن بن عبد الله المجاهد وولده أحمد بن عبد الرحمن ، والسيد العلامة الحسين بن على المؤيدي والسيد العلامة الحسن بن محمد الشرفي الدرواني وغيره(١) » وبعد ثلاثة أشهر من التجوال بين القبائل أجمع من بصحبته من العلماء وغيرهم من رؤساء بعض القبائل على أن يدعو لنفسه بالإمامة « فدعا إلى الرضى من آل محمد في شهر جمادي الأولى ١٢٤٧ هـ / [ سبتبر ١٨٣١ م ] ، فاجتمع إليه وأجاب دعوته الكثير من أهل بلاد خولان وأرحب ونهم ، ومن بلاد حاشد وبكيل $^{(1)}$  » . ولقب نفسه بالهادي ، وبعد أن استوثق من نفسه ، جمع حوله جيشاً من تلك القبائل انطلق بها من نِهم ليحاصر المهدي ويسقط حكمه في صنعاء . ولم يكن الهادي السراجي في الأساس قائداً عسكرياً بل لم يكن يعرف القتال ولافن القيادة وموهبة الزعامة ، كما أن معظم من لحق بـه من القبـائل لم يكن يعنيـه أو ربمــا لايــدرك معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبالتالي الخروج على الحاكم الظالم إذا تجاوز حدّه ، فكل ماكان يعنيهم هو الهجوم على العاصة ومايكن أن يستفيدوه من جراء عزلهم لإمام بإمام آخر ، ففي هذا ذريعة وشرعية ثم فوائد مستقبلية فيا لو انتصر إمامهم ، وإن ضعف مركزه فذلك مجال للمساومة مع الآخر . وقد حدث هذا دونما معارك أو قتال .

« فلما كان بالقرب من صنعاء أظهر بعض من أجاب دعوته من القبائل

<sup>(</sup>۱) زبارة : نيل الوطر : ۱۵۱/۱

التعدي على بعض الرعية ، فألزمهم الكف عن الرعية والضعفاء ، فتفرق من لديه من جوع القبائل " ، لكن هذا ليس بسبب كاف لتتخلى القبائل بسهولة عن إمامها وأهدافها وأطهاعها المأمولة على ماقد يظهر من طريقة الرجل وسلوك القبائل ؛ لكن الأهم منه هو أن المهدي في صنعاء ـ والذي لاشك قد أفزعته الأخبار ـ لم يكن مجرد منتظر لمصيره ، فلابد أنه قد أجرى استعداداته ، كا أن هذه القبائل قد جربت الحرب والتعامل معه ، ولهذا فأي بادرة للصلح مع المهدي يدخل ضنها بعض المال أولى كثيراً من الاكتفاء من الغنية بالإيباب ! يدخل ضنها بعض المال أولى كثيراً من الاكتفاء من الغنية بالإيباب ! ومااستخلصه صاحب « المقتطف » يؤكد لنا ذلك حين قرر « وتفرقت القبائل الق كانت حول صنعاء عندما أرسلت الأموال لرؤسائها ! (٢) "

وهكذا انتهى أمر الإمام الهادي السراجي وعاد أدراجه مهيض الجناح إلى نقم حيث مكث يحث القبائل من جديد ويبعث بالرسائل إلى مختلف الجهات ، وكانت نهايته في روايتين ؛ الأولى : أن « أنصاره قد قتلوه في سنة ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ م ونسبوا قتله إلى فقيه عنده ، فقتلوه به حالاً » ، والأخرى تضفي نوعاً من الخيال و « الدرامية » فقد ذكر أن فقيها قد جاءه من الحية ، قيل إن أعداءه أرسلوه إليه ليقتله ، وبعد أن « بقي لديه مدة حتى انفرد به ، وضربه بالسيف على عاتقه أولاً وثانياً ، فات رحمه الله من حينه .. في يوم الأربعاء ٢٦ صفر على عاتقه أولاً وثانياً ، فات رحمه الله من حينه .. في يوم الأربعاء ٢٦ صفر بلاد نهم ، ثم كان قتل ذلك الفقيه هنالك (٤) » .

<sup>(</sup>١) زبارة : نيل الوطر ١٥١/١

<sup>(</sup>٢) الجرافي : المقتطف ١٩٥

<sup>(</sup>٣) العرشي : بلوغ المرام ٧١ : حوليات :٥٤

<sup>(</sup>٤) زبـارة : نيــل الــوطر ١٥١/١ ـ ١٥٢ ؛ وانظر : العمري : مصـــادر التراث ١٢٢ ؛ المجهــول : حوليات : ٥٢ ـ ٥٤ : الواسعي : تاريخ ٢٣٢ ؛ المجهول : حوليات : ٥٢ ـ ٥٣

أمّا شيخـه العلامـة المجـاهـد فكان قـد رجع إلى صنعـاء حيث توفى بهـا سنـة ١٢٥٢ هـ / ١٨٣٦ م ومعه عاد ابنه وبقية العلماء الذين عفا عنهم المهدي<sup>(١)</sup> .

#### **☆ ☆ ☆**

ذكرنا قبل قليل إعدام المهدي للشريف علي بن ناجي الجوفي وبعض أقاربه ، وبعد أربعة أشهر ظهر رد الفعل . ففي رجب عام ١٢٥٠ هـ / ديسمبر ١٨٣٤ م عاد المهدي مريضاً من ذهبان بعد أن خرج مع بعض العساكر ليواجه قبائل أرحب التي قامت بهجوم انتقامي على المنطقة بقيادة سعيد ناصر الهجّام ثأراً لقتل الشريف الجوفي فشتتها المهدي (٢) .

وقبل ذلك بشهر توفي قاضي القضاة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني آخر عظهاء علماء الين المجتهدين ، وكان لوفاته وقع وأثر كبيران لدى مختلف طبقات الناس (۲) .

وعاش المهدي نحو عام بعد ذلك ، لكن نشاطه قل بسبب مرضه ، واسترت صحته في التدهور حتى مات في ٦ شعبان عام ١٢٥١ هـ / ديسمبر ١٨٣٥ م وعره حينئذ ثلاث وأربعون سنة أن ، وهو عمر قصير إذا عُدَّ بالسنوات لكنه كان مليئاً بالحيوية والأحداث والمتناقضات . وبوفاته خلفه ابنه علي الذي لم يدم حكمه أكثر من عام وبضعة أشهر فقد خلع وأعيد عدة مرات . وكان ذلك بداية حقبة مضطربة دخلتها الين وسادتها الفتن والفوضى ، ثم حكم الأتراك في الشمال والإنجليز في عدن .

<sup>(</sup>١) زبارة : نيل الوطر ٣٣/٢ ؛ المقتطف : ١٩٥ ؛ حوليات : ٦٦

<sup>(</sup>٢) المجهول : حوليات ٥٩

<sup>(</sup>٣) الجرافي : المقتطف : ١٩٥ ، زبارة : نيل الوطر : ٣٠٢/٢ ؛ حوليات : ٥٨

<sup>(</sup>٤) الكبسى : ٢٧٨ ؛ زبارة : نيل الوطر : ٦٦/٢ ، حوليات : ٦٠

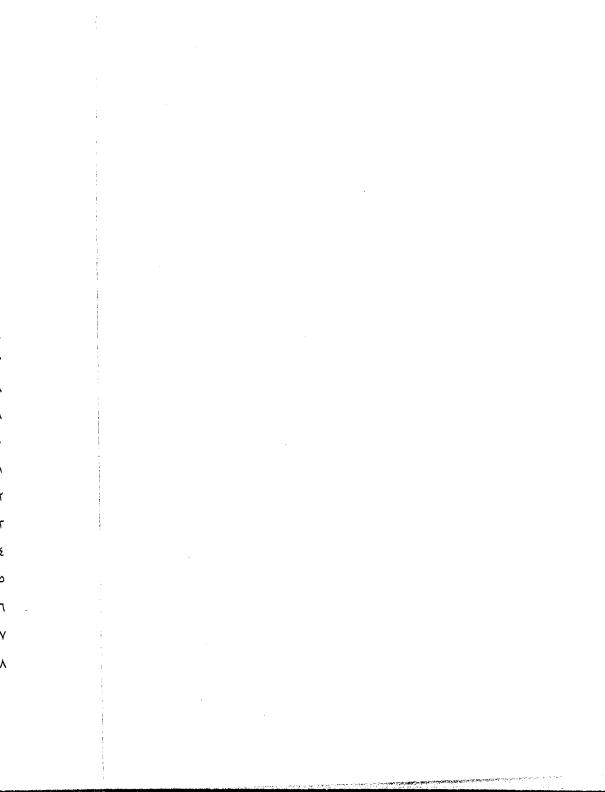

### الفصل السادس

# صراع الأمِّة وقدوم الأتراك العثانيين إلى الين

- ١ ـ على بن المهدي عبد الله
- ٢ ـ خلع علي بن المهدي ونصب الناصر عبد الله بن حسن
- ٣ ـ التوسع المصري والاضطرابات القبلية في الين الأسفل
  - ٤ \_ التنافس المصري البريطاني والاستيلاء على عدن
    - ه ـ تعصب الناصر ومصرعه
    - ٦ \_ محمد بن المتوكل من السجن إلى الخلافة
- ٧ \_ ثورة الصوفي الفقيه سعيد العنسي وسيطرته على الين الأسفل
  - ٨ ـ الهادي يواجه الفقيه سعيداً ويقضى عليه
    - ٩ ـ حكم الهادي حتى وفاته
    - ١٠ ـ عودة علي بن المهدي إلى الحكم ثانية
  - ١١ ـ محمد بن يحيي بن المنصور مغامر يطمح إلى العرش
    - ١٢ ـ تحالف الشريف حسين مع محمد بن يحيي
      - ١٣ ـ المهدي على ومحمد بن يحبي وجهاً لوجه
        - ١٤ ـ المتوكل محمد بن يحبى يثبت سلطانه
          - ١٥ \_ قتال الحليفين
  - ١٦ ـ إنقاذ الشريف حسين من الأسر وسقوط زبيد في يد يام
    - ١٧ ـ بداية النهاية
    - ١٨ ـ مجيء الأتراك العثمانيين ونهاية المتوكل

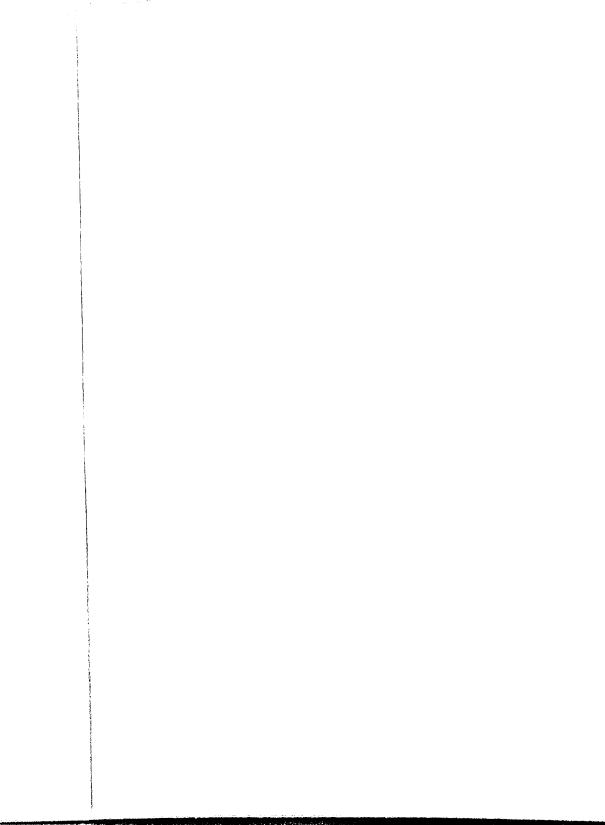

| رَ ولي في الخِسلاَفسةِ القَسسامِميَّسه<br>غَيْرَ مُلسكِ المَلِيسسك رَبَ البَرِيَسه               | عَظْمِ اللهُ يَــاحَبيبِي لَــكِ الأجُـ<br>كَــلُّ مُلْــكِ فِي العَــالَمِينَ سَيَفْنِي |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                          |
| اس حتى لَمْ يَبْــقَ فِيهِم بَقَيْـــه<br>حُـون صَارُوا أَحْـلامَ نَـوْمِ العَشيَــه !           | وَتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
| غيرَ مُلْسِكِ السَّمَسادَةِ الأَبَسِدَّيِسِهِ<br>سِسِكُ فَمَنَبْراً عَلَى عَظِيمِ الرَّزِيِّسِهِ | مساقطَى اللهُ قسطُ خُلْداً لِمُلْكِ<br>فساذا زَالَ عَنْ - بني القسامم - المل             |
| ( محسن بن عبد الكريم إسحاق يرثي دولة آل القاسم )                                                 |                                                                                          |

المة المؤ أحث الع

وص

علو أولا وبا يوم قد علو (۱)

(٢) (۲)

# صراع الأئمّة وقدوم الأتراك العثمانيين إلى المن

### ١ \_ على بن المهدي عبد الله

مضى المهدي عبد الله في سبيله بعجره وبُجْره ، وكان رغ عاطفيته ومزاجه المُقلَّبِ « آخر الملوك أهل الصولة والإقدام ، والحل والإبرام » على حد تعبير المؤرخ الكبسي (۱) ، ذلك أن الين في الواقع قد دخلت في حقبة تاريخية جديدة لحمتها الصراع والفوضى الداخلية وسداها التسابق العثماني والأوربي للسيطرة على العالم العربي والين جزء منه . وكان الحكام من الأئمة على قدر العصر ضعفاً وطمعاً وصراعاً واستهانة بمسؤولية الإمامة وحقوق المواطنين ، بل وسيادة الوطن .

وأول هؤلاء هو علي بن المهدي عبد الله ، الذي خلف والده ونصب ثاني يوم على وفاة والده ( السبت ٧ شعبان ١٢٥١ هـ / ديسمبر ١٨٣٥ م ) وتلقب بالمنصور أولاً أن . وكان أمره عجباً في تاريخ الأئمة ، إذ إنه حكم وعزل أربع مرات ، وبالتالي فقد غير لقبه في كل مرة يعود فيها إلى الحكم ! وإذا كان ذلك بحد ذاته يوضح لنا شخص المنصور علي هذا ، فهو يوضح كذلك حال الأوضاع وأي مدى قد وصلت إليه الأمور . ويبدو أن علياً هذا كان معجباً بجد والده المنصور على بن المهدي عباس أله ولهذا تلقب بلقبه ، كا أنه كان متلافاً للمال مثله ، فقد

<sup>(</sup>١) الكبسي : ق ٣٧٨

<sup>(</sup>٢) زبارة : نيل الوطر : ١٤٢/٢ ، حوليات : ٦٠

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الثاني فيا سبق .

كان كرياً « ولكنه يضع الحقوق في غير مواضعها لعدم اختباره بأحوال الناس ، وبقي الذهب فوق كل شيخ وكل من عرفه ، وكان يتخلق بأخلاق جده النصور علي في الكرم ، والرجل غير الرجل ! »(۱) ؛ وإذا كان الرجل غير الرجل فالزمان كذلك غير زمانه ، فقد جاء في وقت « قد تضعضعت فيه المملكة ، لم يبق إلا المدخر في خزائن بيوت الأموال من آلة الحرب والذخائر ، فكان ينفق منها ويعوّل عليها ، ومواد البلاد انقطع ، وكان الجند يهجمون عليه ، ويتسلطون في المطالب ، ولم يكن له عليهم يد ... »(۱) . ومن أين يكون للدولة موارد وتهامة عادت ثانية بمختلف موانيها إلى سيطرة الإدارة المصرية التي عززت مراكزها بقوات جديدة من الحجاز ومصر عام ١٢٥١ هـ / ١٨٣٥ م

وقد زاد من سوء الأحوال قحط وجفاف عام لم يشهد الناس لها مثيلاً منذ سنوات بعيدة في مختلف المناطق ، إلا أن مصيبة صنعاء وما حولها كانت أكبر، فقد انتشر فيها بعد أشهر قليلة من حكم المنصور علي وباء لعله التيفوس، « وهلك بذلك خلق كثير من الفقراء والأغنياء ، وكانت الجنائز لاتنفك ساعة من كل باب ، حتى كانت النساء تخرج الجنائز إلى مغتسل باب الين مع ضعف قوة الرجال ، وكان الصياح لا ينفك ساعة لا في ليل ولا في نهار »(1).

وفي هذه الظروف الصعبة بدأ حكم المنصور علي الذي استوزر بعض الوزراء الجدد قليلي التجربة ، والبعض الآخر بمن يُشتكَى من ظلمه أو جشعه . ولم يكن قد حال الحول على تنصيبه إماماً حتى خرج عليه خارجان .

<sup>(</sup>١) الجهول: حوليات: ٦٠ ـ ٦١

<sup>(</sup>٢) الكبسى : ۲۷۸ ـ ۲۷۹

<sup>(</sup>٣) العقيلي : تاريخ المخلاف ٤٨٣/١ وانظر : أباظه : الحكم العثماني ٣٦ ؛ البطريق من تاريخ الهن : ٧٥

Playfair, A History, 145 (£)

أولها: السيد قاسم بن منصور الذي غادر صنعاء مغاضباً واتجه إلى اليمن الأسفل حيث اتخذ من تعز مقراً لدعوته بعد أن تلقب بالهادي. ولا نعرف الكثير عن أصله ودعوته إلا ماجاء عند Playfair وما حدثنا عن ذلك صاحب الحوليات قائلاً: « إنه خرج إليه من صنعاء خلق كثير، ومن موالي الإمام بأسلحتهم وخيولهم، وأجابته أكثر الناس، ولكنهم أبناء الدنيا، والدنيا كا قيل شعراً:

كلُّ مَنْ فِي الـوُجـودِ طـالبُ صَيْد غَيْرَ أَنَّ [ الشبـاكَ ] فيهـا اخْتِـلاف

ولمًا علموا قلّة ما في يد هذا تركوه ، ووهن أمره ، واستدعى الترك [ أي عساكر محمد علي الموجودة في الخا وتهامة ] إلى تعز ، ودخلوا المدينة وملكوا البلاد ، وصالحوا من في الادراك من ذي غيلان والتوابع بالمال ، فلمًا فتحوا باب الدراهم تهافتوا [ كذا ] عليهم العرب تهافت الذباب ، وهم منهم أحذر من الغراب ، ولا زالوا يدبوا [ كذا ] في البلاد دبيب العقارب ، وأصلحوا في المدينة الخارب ، واطأنوا إليهم [ كذا ] مشائخ بلاد الحجرية وشرعب "" .

وسوف نعود إلى موضوع هذه القوة التي احتلت تعز وتقدمت شمالاً لتسيطر على قسم من الين الأسفل .

أما أمر ذلك الهادي السيد قاسم بن المنصور فلم يعد لـ ه ذكر بعـ د أن سلم تعز للقائد المصري إبراهيم يكن مقابل عشرة آلاف ريال وراتب شهري مقداره أربعة آلاف ، واتخذ من الخا سكناً له (٢) . ان

<sup>(</sup>١) Playfair, A History, 145 وقد ذكر Playfair أن عدد الجنائيز التي كانت تخرج من أبواب صنعاء لاتقل عن مائة وخمسين جنازة في اليوم بالإضافة إلى نحو ثلاثين بمن يموتون من الجوع .

<sup>(</sup>٢) حوليات : ٦٢ ـ ٦٤

<sup>(</sup>٣) البطريق: من تاريخ الين: ٧٩

والخارج الآخر على المنصور علي بن المهدي عبد الله ، عمام من بيت واسرن و الزهد وأصبح أستاذاً ومرجعاً في الأحكام، هو المؤيد ، عرف في صنعاء بالتقى والزهد وأصبح أستاذاً ومرجعاً في الأحكام، هو المويد ، سرب ي علي المؤيدي ، كان من تلاميذ العلامة الجاهد والإمام السراجي اسبيد حين أنصار التوجه الشيعي ، ولهذا فقد كان من أنصار السراجي ومن ومن سدر الله عام ۱۲۶۷ هـ / ۱۸۳۱ م ومن خرج معه من صنعاء وقاتل المهدي عبد الله عام ۱۲۶۷ هـ / ۱۸۳۱ م ولما فشل عرج سد س العلماء إلى صنعاء (١) ، لكنه لم يكن راضياً عن السراجي كان المؤيدي فين عاد من العلماء إلى صنعاء (١) ، لكنه لم يكن راضياً عن الأوضاع ، ولهذا فلم يمكث في صنعاء طويلاً حيث « لم يصف له بها كدر ولا طاب له فيها مستقر "() فاستجاب لدعوة من أهل جهات صعدة الذين وصلوا ورسو، الله يستدعونه إلى بلادهم « للقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحوف ، فأجابهم إلى ذلك ، وكان خروجه من صنعاء ثنانياً في سنة ١٢٥١ هـ ، وقيـل سنـة ١٢٤٩ هـ وصحبـه عـدة من أكابر العلمـاء في صنعـاء منهم القـاضي عبد الله بن علي الغالبي والسيد العلامة عبد الكريم أبوطالب وغيرهما "" لكن مذا الخروج من صنعاء إلى صعدة ليس في الواقع مجرد نقمة على الأوضاع وعلى المهدي عبد الله الذي بات مريضاً ، بل لمؤامرة مسبقة لأصحاب هذا الاتجاه الذي قاده أولاً السراجي ثم المؤيدي ، ومن بين أقطابه القاضي المجاهد السابق ذكره ، ثم القاضي الغالبي العالم الكبير وعرف كزميله المؤيدي بالورع والزهد والتشيع، ولم يكن له بيت بصنعاء بل كان يعيش في أحد منازل الجامع ، فقد كان فقيراً متقشفاً ، وكان يقوم بدور الداعية في صعدة فيا بعد لأئمة آخرين ، كا كان فين سبق أن خرجوا مع السراجي من قبل (٢) ، ومن هؤلاء الذين كانوا في معظمهم طلبة علم وأساتذة في حلقات الجوامع تكونت جماعة لم تجد لها من مرشح أو بديل للمهدي عبد الله إلاَّ زميلاً لهم في حلقات الدرس والوعظ في المساجد هو

<sup>(</sup>۱) زبارة : نيل الوطر ۲۹۲/۱ ـ ۲۹۶

<sup>(</sup>۲) نفسه ،

<sup>(</sup>٣) زبارة : نيل الوطر ٨٩/٢ - ٩٠

عبد الله بن الحسن بن أحمد بن المهدي عباس ، كان إماماً لقبة المهدي عباس بل ماكناً في أحد بيوت وقفها ، فهو إذن أحد أحفاد المهدي عباس من الفرع الذي حرم الحكم .

وسوف نفصل أمره بعد الفراغ من خروج المؤيدي وخلع علي بن المهدي . فلقد ذكر صاحب الحوليات أنه في « شهر ربيع من السنة [ ١٢٤٩ هـ / ١٨٣٢ م ] أجع رأي الفقهاء والطلبة مع هذه التربشات [ الفوض ] على مبايعة سيدي العلامة الفخري عبد الله بن حسن بن الإمام المهدي سراً - وكان من جملة الطلبة - وجعلوه إماماً لهم ، ولم يفشوا سرّهم ..  $^{(1)}$  .

ويؤكد هذا ماذكره زبارة من أن خروج المؤيدي إلى صعدة قد تم سنة ١٢٥١ هـ / ١٨٣٥ م وقيل في سنة ١٢٤٩ هـ / ١٨٣٣ م وهو يتفق مع صاحب الحوليات على خلطه أحياناً بين الحوادث وتواريخها وأن سبب ذلك : « كانت قد حصلت المراجعة فيا بين المترجم له [ المؤيدي ] وبين الإمام الناصر للدين [ لم يكن قد أصبح إماماً ] عبد الله بن الحسن رحمه الله بصنعاء على خروج المترجم له إلى جهات صعدة لتمهيد بلاد خولان الشام وما إليها للإمام الناصر .. »" .

وهكذا خرج المؤيدي ومن معه في مهمة ظاهرها الاستجابة لدعوة أهل صعدة « للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وباطنها التهيد لدعوة الإمام البديل عن المهدي عبد الله والمرشح الأقوى والأفضل في نظر هؤلاء العلماء . وبعد أن وصل المؤيدي وتحدث إلى المعنيين من رجال صعدة وغيرها من المتسكين

را) حوليات: ٥٢ وقد أضاف خطأ أو وهما خروج السراجي في نفس العام بعد أن رأى أن الأمر
 « لايتم في تلك الحال وإذا ظهر فخطره أكثر ، فأجمع رأيه ورأى الفقهاء على الهجرة من
 صنعاء .. إلخ » وهذا الخروج في الواقع كان قد تم قبل ذلك بعامين ومؤامرة صنعاء هي رد
 فعل لفشل السراجي ( انظر ص: ٢٣٦ فيا تقدم ) .

<sup>(</sup>٢) زبارة : نيل الوطر ٨٩/٢ ـ ٩٠

بالمذهب ، والذين لابد قد أقنعهم المؤيدي وأصحابه بسوء أحوال المهدي وإدارته «طلب بعضهم الإعلان بالدعوة إلى الخلافة والإمامة العظمى ، فامتنع عن الإعلان بذلك ، ولم ينزل آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر حتى توفي في سنة ١٢٥٢ هـ [ ١٨٣٦ م ] ، وقبر بجنب قبر الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليان [ ت ٥٦٦ هـ / ١١٧١ م ] بهجرة حَيدان من بلاد خولان الشام وقيل : إنه مات مسموماً »(').

#### 쇼 쇼 쇼

## ٢ ـ خلع على بن المهدي ونصب الناصر عبد الله بن حسن

لم يكن مضى على حكم المنصور على بن المهدي عبد الله سوى عام وثلاثة أشهر في تلك الظروف التي ألحنا إليها ، لكن نهايته السريعة أوشكت بظروف شبيهة بما كان يحدث لبعض أبائه من قبل ، وبخاصة ماحدث لجده المنصور على المتشبه به ، من حصار القبائل لصنعاء وتذمر العساكر داخلها لتأخر مرتباتهم ونحو ذلك ، والغريب أن قبائل برط وقادتها التقليديين من آل العنسي كانوا هم أنفسهم في كلا الحالتين .

ففي مطلع شهر ذي القعدة عام ١٢٥٢ هـ / فبراير ١٨٣٧ م وصل حسين بن يحيى بن عبد الله البرطي مع قبائله وآخرون معهم من أرحب وقبضوا على حصن عطان ( عضدان ) المواجه لصنعاء جنوبي غربها ، وأخافوا المنطقة وبدؤوا يساومون على بن المهدي كا جرت العادة ، غير أنه أعرض عنهم ورتب حَدة القريبة منهم ، ثم استدعى قبائل خولان فوصلوا بقيادة النقيب حسين بن سعيد

<sup>(</sup>١) زبارة : نيل الوطر : ٢٩٤/١ : وذكر صاحب الحوليات أن السيد حسين المؤيدي دعا خلال ذلك في صعدة « وآل أمره إلى التلاشي ، ولكن قد أفاد أهل تلك البلاد بتعليم الشرائع والصلاة وغيرها من معالم الدين لأن أكثر بلاد الشام بداوة » ص : ٥٥

أبي حليقة . لكن وصولهم كان في وقت قد بلغ الخلاف مبلغه بين علي بن المهدي ومن تبعه من الأجناد بسبب تأخر جوامكهم ، بل أنهم قد أوقفوه وقطعوا عليه الطريق بعد رجوعه من صلاة الجمعة ، وكان بعض الأشرار قد ألقى في روع الأجناد أن علياً سيستبدل بهم قبائل خولان (۱) وقد ذكر الكبسي أنه « لم يكن له عليهم يد ، ومن لوائح الإدبار أنه عزل أمير الأجناد الذي كانت له اليد القوية عليهم الأمير عنبر يسر ، فبقي الأجناد على طريقة الفساد .. "(۱) .

وبدلاً من أن يحل المنصور علي مشكلته مع قواته في داخل العاصمة ترك الحبل على الغارب ، فأسرع الجند للتجمع والتآمر ، والبحث عن البديل الذي وجدوه جاهزاً عند الفقهاء وطلبة أصحاب عبد الله بن حسن بن أحمد بن المهدي عباس الذي سبق أن رشحوه سراً منذ عامين ، لكنهم كانوا ينتظرون الفرصة السانحة لإعلانه إماماً . وما أن حلت ليلة الأربعاء ٣ ذي القعدة عام ١٣٥٢ هـ / فبراير ١٨٣٧ م حتى قاد الأمير فرحان صالح العلفي ( وهو أحد الأمراء العبيد من تابعي آل العلفي سابقاً ) الأجناد الثائرة التي كان من رؤسائها بعض نقباء بيت الشاوش أصحاب جَدر وسعد هديان من الرحبة وغيرهم ، وتوجهوا إلى دار الإمام في بستان المتوكل بعد أن أجمعوا على خلعه ( ) ، وفي طريقهم اصطحبوا معهم الخلف وتركوه ينتظر في أحد منازل مسجد حجر القريب من الدار التي هجموا عليها وقبضوا على المنصور علي بن المهدي عبد الله ، فكان هذا أول خلع له ، عليها وقبضوا على المنصور علي بن المهدي عبد الله ، فكان هذا أول خلع له ، وبعد أن فرغوا من نهب ما في الدار من مال ونفائس وأثاث ، أحضروا الإمام المرشح ، الذي أرسل في الحال لأنصاره ومؤيديه من بعض السادة والفقهاء ، وقام الأجناد بحراسة الدار وبعض المناطق الهامة تحسباً لأي ردة فعل ، رغ شيوع الخبر الأجناد بحراسة الدار وبعض المناطق الهامة تحسباً لأي ردة فعل ، رغ شيوع الخبر

<sup>(</sup>۱) حوليات : ٦٤

<sup>(</sup>٢) الكبسى : ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) حوليات : ٦٥

قبل وقوعه ومعرفة الكثيرين به ومنهم أقرباء الإمام الخلوع وعلى رأسهم عمه عمد بن المتوكل أحمد . ومع الصباح أرسل الإمام الجديد الذي تلقب بالناصر ، للعلماء والأعيان والحكام لأخذ البيعة منهم فحضروا إليه بعد أن أمر بإحضار علي بن المهدي ليشهد نهايته بعينه ، وطلب عمه محمد بن المتوكل للوصول للبيعة ، فجاء يقدم رجلاً ويؤخر أخرى « ولما بايعه أقعده إلى جنب ابن أخيه سيدي فجاء يقدم رجلاً ويؤخر أخرى « ولما بايعه أقعده إلى جنب ابن أخيه سيدي الجمالي ، وقد أظهر في نفسه القبض عليها وحفظها ، ولما استكمل البيعة وقد حضرها كل فقيه من الطلبة وغيرهم ... » يضيف صاحب الحوليات بسخرية : « وأشرقت لهم الأرض ببلوغ الأمل وظنوا أن قد ملكوا الأرض إلى أقصى جبل قاف ! » (") وكا كانت العادة فقد طلع الإمام الجديد إلى قصر صنعاء في يومه الأول في موكب فخيم أطلقت فيه المدافع ، حيث بقي أياماً يستقبل وفود المهنئين ، ثم نزل ونقل أسرته من بيت الوقف المتواضع التابع لقبة جده المهدي عباس إلى دار بستان المتوكل ، وأغلق دار بستان السلطان الشهيرة وحفظ مفاتيحها لديه ، بعد أن سجن سلفه الخلوع وعمه محمداً وشدد القيود والحراسة عليها ، « والناس متعجبون من أمر الله وقضائه ! » (")

ولا شك في أن شخصية عبد الله بن الحسن تختلف عن علي بن المهدي ، بل على نقيضه من جوانب عديدة أهمها العلم والشجاعة والانتاء إلى فريق ذي مذهب سواده الأعظم من فقراء الفقهاء وطلبة العلم ، وكان عبد الله ومعه أسرته ، يشاركهم الرأي ويقاسي الفاقة وبالتالي ينقم معهم على البيت الحاكم المتسلسل في أبناء المنصور علي ابن جدهم المشترك المهدي عباس .

ومنذ البداية لانكاد نجد شيوخاً وأساتذة تتلمذ على بن المهدي عليهم ، ولا حتى إشارة أو إشادة بعلمه أو نبوغه باستثناء القول « بأنه نشأ بحجر الخلافة في

<sup>(</sup>۱) حولیات : ٦٦

٢) نفسه: ٧٧؛ الكبسى: ٢٧٩

أيام والده ... "" وهذا ـ بالطبع ـ لا يعني أنه نشأ جاهلاً فلقد كان حول والده علماء كبار كالإمام الشوكاني وطبقته وتلاميذه ، ولا بد أن علياً قد أخذ من علوم اللغة والفقه والأدب قدراً قليلاً أو كثيراً لكنه في ذلك كغيره ، فلم يجهد نفسه ولم يظهر منه نبوغ معين حتى يشار إليه ، فكأنا بحاله كحال أبيه من قبله أو كغيرهما من كثيرين من أبناء الأئمة أو الملوك الذين يعيشون عيشة رافهة وينتظرون أن يسعى العلم إليهم سعياً ، وإذا حضروا حلقات الدرس مع غيرهم في الغالب يحسون بالتيز والميل نحو اللعب واللهو ، وقليل منهم من يتخذ فهم في الغالب يحسون مر معنا من ذلك القليل بعض أبناء المهدي عباس قبل أكثر وقد كان من آخر من مر معنا من ذلك القليل بعض أبناء المهدي عباس قبل أكثر من نصف قرن على ابن حفيده على بن المهدي عبد الله" .

أمّا عبد الله بن الحسن المولود في سنة ١٢٢٦ هـ / ١٨١١ م فقد « عكف على ملازمة الجامع المقدس بصنعاء من صغره لدرس العلوم وملازمة القراءة .. » وكان معظم شيوخه من سبق أن ذكرنا ميولهم وخروجهم على المهدي عبد الله فقد قرأ على الإمام أحمد بن علي السراجي ، والقاضي عبد الرحمن بن عبد الله المجاهد ، والقاضي عبد الله بن علي الغالي ، والسيد أحمد بن زيد الكبسي ، والسيد أحمد بن يوسف زبارة ، والإمام الحسين بن علي المؤيدي ... وغيرهم »(٦) أخذ عنهم الفقه والصرف والمنطق والمعاني والبيان والحديث والتفسير وعلم الكلام ... وقد ذكرت أساء كثير من كتب تلك العلوم المشهورة التي عكف على درسها «حتى حقق جميع المعارف العلمية ، وذرّس في فنونها ، وتخرج به جماعة من العلماء .. » ؛ وأصبحت قبة المهدي عباس مركز عمله ونشاطه ، فقد أصبح إمام العلماء .. » ؛ وأصبحت قبة المهدي عباس مركز عمله ونشاطه ، فقد أصبح إمام

<sup>(</sup>۱) زبارة : ۱٤٢/١

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الثاني (ص: ٥١ فيها سبق).

<sup>(</sup>٣) زبارة : نيل الوطر ٧١/٢

الصلاة فيها وأحد مشاهير أساتذها « وكانت ترد إليه السؤالات فيجيب عنها بأجوبة دالة على غزارة علمه .. وكانت له ملكة في الشعر »() و « قد نشأ على الصلاح والتقوى ، وصبر على الكد في الطلب صبراً جيلاً مع شدة فاقته وحاجته هو وأهله ، وهو لا ينفك عن الدرس والتدريس ، حتى إنه فاق السادات من قرابته ، وسلك مسلك سلفه »().

وإذا كان هذا علم الرجل وحاله ، فقد كان ـ أيضاً ـ « شجاعاً لاتروعه النوازل ولا تقرعه الزلازل »(") فأصبحت منزلته لذلك كبيرة في نفوس عارفيه ومريديه ، وهو وإن كان « أسود اللون ، في بدنه ووجهه آثار الجدري أثر جلي »(أ" ، فقد كان « ربعة في الرجال ... عظيم الصدر والمنكبين ، علا العين مهابة »(") ولعل ماأضيف إليه من صفات أخرى قد جاءت فيا بعد من أنصاره ، فقد قيل : « وتظهر على وجهه سمات الفضل والبركة والجلالة ، وتلوح عليه أنوار النبوة والخلافة ! »(").

تلك كانت شخصية عبد الله بن الحسن ، الذي كان يبحث عن دورسياسي دوافعه الطموح ومسوغاته الإصلاح وإزالة الفساد ، وهو - فيا يبدو - كان يجد في نفسه الأهلية الكاملة لمنصب الإمامة ، ولهذا فقد كان يعمل للأمر من قبل وفاة المهدي عبد الله حين رشحه أصحابه عام ١٢٤٩ هـ / ١٨٣٣ م ، ولم يكن وقتئذ قد تجاوز الثالثة والعشرين من عمره . ثم تحقق له الأمر بالطريقة والظروف المتقدمة فأصبح الإمام الناصر وعمره ستة وعشرون عاماً .



١١) زبارة : نيل الوطر ٢١/٢

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۲۱

<sup>(</sup>٣) زبارة : نيل الوطر ٧١/٢

<sup>(</sup>٤) حوليات : ٦٦ ، زبارة ٧٠/٢

لم يكن الناصر على سعة علمه وما قيل فيه من صفات متساعاً مع أعدائه أو معارضيه ، فقد كان قاسياً في تشديده على قريبه الخلوع على بن المهدي وعمه . معارضيه ، فقد كان قاسياً في سفره من سجن إلى سجن ! وكذلك كان مع بل خائفاً منها ينقلها معه في سفره من سجن إلى سجن ! وكذلك كان مع الخالفين لمعتقداته وآرائه التي كان بعضها غريباً ، أو مغالياً إذا كان مذهباً أو الخالفين لمعتقداته وآرائه التي كان بعضها على حكمه حتى ألقى القبض على كل من كان لمد شرعاً . فلم يكد يمضي أسبوع على حكمه حتى ألقى القبض على كل من كان لمه منصب أو عل أو علاقة بسلفه على بن المهدي أو إدارة والده ؛ وأمر بحبس الجميع وفيهم « أمناء الشريعة والوكلاء [ المحامون ] ، وحاكم الحضرة القاضي يحيى بن علي وفيهم « أمناء الشريعة والوكلاء [ المحامون ] ، وحاكم الحضرة القاضي يحيى بن علي الشوكاني وابن أخيه العلامة القاضي أحمد بن محمد "حتى صار في الحبس جميع الأعيان ، وقبض الرايات ، وأراد إبدال خلق جديد والأمر لله ! » " .

وكان الناس بشكل عام قد استبشروا خَيْراً وفرحوا بقيام الناصر خلفاً لعلي بن المهدي ، لما مضى عليهم من الشدة والمرض والخوف والجوع ، و « ظنوا أنه المجدّد » . وإذا لم يكن يعنيهم مباشرة إجراءاته من سَجْن وعزل أو ربما اعتبروها سياسة وقائية دعتها الحكمة من الإمام أو الضرورة ، فإنهم استغربوا ، بل وأنكروا بعض التصرفات الشاذة ، وتنفيذ بعض الأحكام ، بالإضافة إلى اعتاد الناصر على بعض أصحابه الذين أطلقوا العنان للمصادرة والاستيلاء على أموال الناس حقداً

<sup>(</sup>۱) شقيق شيخ الإسلام الشوكاني وتلميذه ؛ عالم ، فقيه ، شاعر ، خلف أخاه على القضاء بعد وزاول وفاته عام ١٢٥٠ هـ / ١٨٦٤ م حتى كانت هذه الحنة ، ثم أفرج عنه مع ابن أخيه وزاول القضاء حتى توفي بصنعاء عام ١٢٦٧ هـ / ١٨٥١ م ( انظر : البدر الطالع ٢٣٨/٢ ؛ فيل الوطر ٢٩٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الابن الثاني لشيخ الإسلام ، خلف عمه على القضاء بعد وفاته ، وكان عالماً فقيها ، كا كان كوالده لا يخشى في الحق لوماً للائم ، ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي دخل فيها السجن ؛ فقد تعاقب على أيامه عدد من الأئمة اختلف مع بعضهم وسجن ؛ وفي آخره كان مرجع القضاء ومنفذ أحكام الشريعة بدون أوامر الإمام حتى توفي في الروضة سنة ١٢٨١ هـ / ١٨٦٤ م حيث كان قد استقر ( نيل الوطر ١٢٢٢ ، وانظر مقدمتنا لديوان والده : ٣٥ ـ ٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۲۸

لكونهم كانوا معسرين أو فقراء ودوغا وجه حق ، وينقل لنا صاحب الحوليات صورة جلية لتلك التصرفات والمواقف ، وهي على بساطة لغتها وسردها عيقة الدلالة ثاقبة التحليل ، قال في ذلك :

م.. وكان جلساؤه جماعة من الطلبة الفقهاء الذين كانوا في المنازل وغيرهم الذين لاعقول لهم! وإنما همهم أهويات نفسانية ، وأظهروا الكامن في صدورهم على الناس ، وحملوا الناس على غير السلامة ، والإمام طبعه كطباعهم ( وشبه الشيء منجذب إليه! ) فمن أشوارهم ربط اليهود فوق قبور السادة والخلفاء! ؛ ومن ذلك أنهم أشاروا بنبش قبر شيخ الإسلام الشوكاني! رحمه الله وإخراجه من القبر ثم تحريقه! نعوذ بالله من أن يكون! وأشار إليهم بعض أهل الرأي بعدم هذا الشور()

ومن ذلك حد الفقيه محسن العصامي ، وجلده على رؤوس الأشهاد ، حد ماله رأس [أي غير صحيح] ولا أقر بالزنى ، ولا بالشرب! . واستخلص الإمام الحاج سعد علي ، ومحمد بن أحمد السقا ، وكان مدار الأمور الخاصة عليهم ، والفقيم محسن الجبري الأعمى ، صاحب المشورة وغيره . ومع مامضى من المجاعة والقحط ،

<sup>(</sup>۱) وقد أشار الحافظ محمد بن علي العمراني (ت ١٢٦٤ هـ / ١٨٤٨ م) تليذ الشوكاني سابقاً وخصه اللدود فيا بعد إلى فكرة نبش القبر هذه في كتابه اتحاف النبيه بتاريخ القاسم بن محمد وبنيه وذلك في معرض حديثه عن قيام الناصر الذي كال له التهم وأنه رافضي خبيث .. كا ذكر سجنه لآل الشوكاني وغيرهم وقد أعارنا كتاب المؤلف (الأصل) نجل حفيده القاضي العلامة محمد بن إساعيل العمراني الذي كان ممن له الفضل في نقل رفات الشوكاني وحملها إلى قبره الجديد في جامع الفليحي وذلك حين جرى في عام ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م نقل رفات الإمام الشوكاني من مقبرة خزية إلى مسجد الفليحي في مراسم جنائزية مهيبة عندما تقرر تأسيس مبنى نادى الضباط الحالي (انظر كتابنا عن الشوكاني).

فقلوب هؤلاء بالجوع مغذاة! وفي أنفسهم على من كان ذا مهنة أو حرفة لا يسأل الناس، فلم يزالوا ينقلون بالناس إلى الإمام، وهو مؤمن بصدقهم في أقوالهم وأفعالهم - تجاوز الله عنهم - وما صلحت أحوالهم وحَسن ظنهم بالناس إلا بعد مدة طويلة، وقد صاروا هم الأغنياء دون غيرهم! وشبعت بطونهم، وتنعمت أجسامهم باللباس فتيقنوا أن الناس لاذنب لهم يُوجب أذيتهم لهم! "'.

وحتى يكون صاحب الحوليات منصفاً فقد رأى للناصر مناقب هي في نظره ظاهرة مخففة لما ذكر من مثالبه وتصرفات أصحابه ومستشاريه :

« ومن مناقبه الظاهرة منع المزامير والدفوف ، والمعازف ، ومنع النوبة ، ومنع النساء من الحمام ! وخروجهن من وقت المغرب ودخولهن السوق ، وهذه من أعظم المناقب ! وبعد ذلك رخص لهن في الحمام بشرط التستر داخله وخارجه ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، وتولى الصلاة بالناس يوم الجمعة بنفسه والخطابة في بعض الأوقات ، وأمر بتعليم الصلاة وإقامة الجماعات ، ووصل الأرحام ، وكفل الأيتام من قرابته وأصلح سريرته ونيته ! »(٢) :

تلك كانت شخصية الإمام البديل ، وأيامه الأولى في الحكم ، فكيف كانت الأوضاع العامة في الين وكيف واجه تحديات المواقف الصعبة التي كانت في الواقع قائمة ومتشابكة قبل وصوله إلى سدة الحكم ؟ .



<sup>(</sup>۱) حولیات : ۲۷ - ۲۸

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۲۹ – ۲۰

## ٣ ـ التوسع المصري والاضطرابات القبلية في اليمن الأسفل

بين وفاة المهدي عبد الله وخلع ابنه علي بعد خسة عشر شهراً من حكمه كانت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا يكن ( ابن أخت والي مصر محمد علي وشقيق أحمد باشا يكن حاكم الحجاز والقائد العام للجيش ) قد استكملت سيطرتها على المواني الينية الرئيسية كاللحية ، والحديدة ، والخما ، وتقدمت براً بقيادة إبراهيم باشا فقبضت بيت الفقيه وزبيد ، وتم وضع حاميات قوية في كل منها كا عين محافظاً وموظفين لإدارة شؤونها وجماركها ولم يبق أمام يكن إلا إتمام مهمة حلته في الداخل (۱) .

وصحيح ماذهب إليه قائد الحملة أنه لولا ضعف علي بن المهدي في صنعاء وخروج قاسم بن المنصور عليه في تعز وعصيان الشيخ حسن بن يحيى علي سعد في المنطقة لما تمكنت الحملة من تحقيق أي نجاح لها في الين .

« .. فالأول : كان السبب - كا ذكر إبراهيم يكن في رسالة لحمد علي - ( في رغبة الناس عنه ، ونفورهم منه ، ومشايعة أنصاره للمصريين ) ؛ والثاني : بخروجه على المنصور علي بن المهدي وإيغار الصدور عليه ، والثالث : بمساعداته القيمة بضم القبائل ووجوه مدينة تعز إلى المصريين ضد إمام صنعاء ، وقد ذكر إبراهيم يكن أنه نفحه ببلغ كبير من المال ليسهل مهمة الحملة في إقليم تعز تمهيداً للتقدم نحو صنعاء . وفعلاً تم في يونيه عام ١٨٣٧ م [ ربيع الأول ١٢٥٣ هـ ] تسليم تعز للحاكم المصري ، وتم الاتفاق بين إبراهيم يكن وقاسم عم الإمام (٢) على

<sup>(</sup>١) البطريق : من تاريخ الين : ٧٥ ـ ٧٦

 <sup>(</sup>٣) لم يكن عماً للإمام علي بن المهدي وذكر Playfair, 145-6 أن المبلغ تسعة آلاف دفعة واحدة ثم
 ثلاث مئة راتباً شهرياً وهو المعقول ، كا ذكر أن هذا المبلغ ( الذي كان مقابل الخيانة قد =

أن يتخذ قاسم مخا مقراً لسكنه ، في نظير منحه مبلغ عشرة آلاف ريال ، ومرتباً شهرياً قدره أربعة آلاف قرش "() .

لم يكن أمام الناصر عبد الله بن حسن - وقد تسلم الحكم - من خيار إلا أن يعد نفسه لحرب يواجه فيها القوات المصرية التي أصبحت متركزة في تعز لتتخذ منها قاعدة انطلاق صوب الين الأسفل في طريقها شالاً لتصل إلى صنعاء ؛ « .. فأما إن فتحنا صنعاء - كا هو غاية أملنا - ، ورفعت أيدي المفسدين ، وشملنا أصحاب أشجار البن بعين المراحم الخديوية ، وغرست أشجار البن بكل اعتناء ، زاد المحصول سنة بعد أخرى ، وبلغ مركزه الأول » كا جاء في رسالة إلى محمد علي يغريه فيها قائده إبراهيم باشا بفوائد الاستيلاء على صنعاء لمعرفته باهتامه باحتكاره تجارة البن « حتى إنه أنشأ له في الين ديواناً خاصاً سمي بديوان البن لتنظيم هذا الاحتكار » .

وكان على الناصر أن ينهي في أول أمره مشكلة قبائل برط المرابطة مع رئيسها القاضي حسين بن يحيى بن عبد الله البرطي ، ومعهم بعض أرحب على مرمى البصر من صنعاء في حصن عُطّان ، فصالح القوم بمال وأدخلهم العاصمة (٢) حيث استخدمهم مع قائدهم في حملته على الين الأسفل ومحاولته الفاشلة لصد الزحف المصري بعد نحو شهرين من بداية حكمه . ولعله بذلك أراد إيجاد نوع من التوازن مع قوة الأجناد الرسمية التي لها الفضل في إحضاره إلى الحكم ، وبالتالي

اقترضه إبراهيم باشا من تجار الخا بسبب العجز المالي عنده ) كا إنه أخذ سبعة رهائن من رئيس الجاعة التي كان عددها مئتين والتي كانت مع قاسم ورافقت القوات المصرية إلى تعز وذلك خوفاً من الغدر وكان لها نصيب من المبلغ المذكور وقد سمّى بليفير رئيس القبائل Ibn Dumari في حين ذكر المؤرخ التهامي النعمي أنه محمد بن أحمد بن دمّاج الحمدي وأنه باع تعز باثني عشر ألف ريال ( خ ) ق : ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>١) البطريق: ٧٩

<sup>(</sup>٢) البطريق: ٨١

<sup>(</sup>٣) حوليات : ٦٧

فكن شأب شأن أي فرق أو قوات عسكرية في التاريخ العالمي أو الإسلامي تصبح في مثل هذا الموقف هي صاحبـة السلطـة الحقيقيـة والمتحكـة في الأمور. وقد لمن الناس ذلك فذكر صاحب الحوليات أن « الأجناد يحسبون أنفسهم أن م الحل والعقد بعد أن أخذوا ما في بيوت الأموال لنفوسهم .. "(١) . ولم يكن الناصر استثناءً في الأمر ، لكنه استفاد من الحل مع قبائل العنسي وأسرع في معالجة أضاع العسكر وأنصاره المحتاجين للمال والمؤملين في جني نجاح إمامهم بأن جمع مابقي في بيت المال وما صادره من الحلي والحلل وأضاف إلى ذلك الكثير من ل النحاس وأمر بحمل كل ذلك إلى « دار الضرب » في قصر صنعاء حيث أمر اليهود القائمين على سك العملة بإخراج أول ضربة باسمه . وكان من حسن حظه أن سلفه المخلوع على بن المهدي كان قد جمع مااستطاع خلال حكمـه القصير ، وأعـد ضربـة --جديدة كانت جاهزة ولم يبق ناقصاً إلا طبع اسمه عليها ، فخرجت العملة كلها باسم الناصر " وبهذا وذاك قوي مركز الناصر المادي والمعنوي . وصادف في مطلع العام الجديد محرم عام ١٢٥٣ هـ / إبريل ١٨٣٧ م - أي بعد مرور شهرين على الناصر في الحكم - أن وصلت الأخبار بمجيء بضع مئات من قبائل ذي عمد البرطية قادمة من الين الأسفل محملة بالكثير من الأموال والمواد الغذائية كالسهر والعسل مما نهبوه خلال وجودهم هنـ اك مع آخرين غيرهم ممن بقي ولا زال يعيث فساداً منذ العام الفائت .

وقد حطت ذو محمد رحالها في الصافية (٢) جنوب العاصمة بالقرب من حرر العلب . ويبدو أن تلك القبائل كانت مستصحبة السلامة لأنها كانت مثقلة

<sup>(</sup>۱) حولیات : ٦٨

۱) نفسه: ۱۸۰

أصبحت الصافية من الأحياء الحديثة الواسعة لصنعاء ، وكانت تعرف بصافية باذان آخر حكام الفرس من الأبناء في الين حيث أسلم في السنة العاشرة للهجرة ، وكان لـه أراض وبساتين كثيرة كان منها مكان عارة الجامع الكبير بصنعاء ( انظر تاريخ صنعاء ـ ط ٢ \_ ) .

بأحمالها وكان عبورها بصنعاء على غير عادتها عندما كانت تأتي محاصرة أو مطالبة بأموال ·

ع في

واهتبل الناصر الفرصة فأراد تحقيق عدة أهداف بضربهم : فهم أولاً ممن يثيرون الاضطرابات والفتن في الين الأسفل ، وهو ينوي الخروج إلى هناك لتأديبهم ، وهزيمة هؤلاء يؤثر في البعيدين ، وهو اختبار لمدى ولاء القاضي العنسي ومن معه في صنعاء . ثم إن هؤلاء قد عادوا محملين بما نهبوه من رعايا الإمام المسؤول عن حقوقهم وأمنهم ، وهو كذلك إشغال لعساكره بدل البقاء في صنعاء والتفكير فيه ، كا أنه اختبار لقوتهم ، وفي الانتصار دعم لمركز الإمام وهيبة الدولة . وهكذا أمر الإمام بعض القادة من الأمراء العبيد منهم النقيب ألماس ببلسه ، والأمير محمد طاشخان أمير بئر العزب ، والأمير خير أمير البساتين ، ليسير كل منهم على رأس عساكرهم للخروج لمواجهة ذي محمد ، الذين توجهوا شرقاً للتمركز في جبل نقم ، فحصرتهم العساكر هناك ، وأدركوا آخر نهارهم أنهم لن يخسروا المعركة فحسب بل وكل ما يحملون ، فاستسلم عقالهم ، وبعد التفاوض دفع مال فدية للآخرين ، فقبض عليهم وأدخلوا إلى السجن رهائن وسمح للباقين بالرحيل إلى ديارهم بما بقي معهم من أحمال على أن لا يعودوا إلى السلب مرة أخرى ()

وكما كان الشاعر الكبير عبد الرحمن الآنسي قد استمر في تسجيل أحداث أئمة عصره ووقائعهم حتى توفي عن اثنين وثمانين عاماً في سنة وفاة صديقه الإمام الشوكاني ( ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ م ) فقد أصبح الشاعر البليغ والرقيق محسن بن عبد الكريم بن إسحاق (١) هو المسجل للحوادث والماجريات ، وكان الناس

ن حوليات : ٦٨ ـ ٦٩ ؛ زبارة : نيل الوطر ٢٢/٢

٢) عسن بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن إسحاق ( ١١٩١ ـ ١٢٦٦ هـ / ١٧٧٧ ـ ١٨٤٩ م ) ،
 شاعر ، أديب ، فقيه ، ألمعي ، ظهر نبوغه مبكراً ، وهو من بيت شعر وأدب وعلم ، ومن أل =

يرددون شعره ويترنمون بقصائده ، كا كانوا يفعلون مع معاصره الأشهر الآنسي ، وهو الذي استهللنا هذا الفصل بأبياته البديعة التي يرثي فيها سَاخراً دولة آل القاسم وكان أحد رجالها . وعندما انهزمت ذو محمد على يد قوات الناصر قال ابن إسحاق قصيدة مطلعها :

STATE OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED

القَتُ إليكَ قيادَها الأَبْطالُ وتَفَتّحتُ لكَ في العُلَى الأَقْفالُ ومنها:

فليهْنِ صَنْعاءَ بعد طُولِ عَنائِها عِنْ تقادَمَ عَهْدُهُ وجَاللً فَلَقَدْ حرسْتَ فِناءَها وحَجَبْتها عَنْ أَنْ يُلُمّ بسُوحِها مُغْتَالُ

وكان ذلك وغيره بمثابة التأييد المعنوي والأدبي للناصر من شاعر وعالم كبير له وزنه وأهميته خاصة وقد سبق لابن إسحاق أن هنأ الناصر بتولي الإمامة قبل شهرين وعدد فيها مناقبه وشهد فيها بعلمه وفضله وبلاغة خطبه ومواعظه (۱).

### ☆ ☆ ☆

كان عام المحل والجفاف ، ومصائب الوباء والمرض قد ولّى ، واستبشر الناس خيراً بل لقد تحسنت أحوالهم بنزول أمطار غزيرة وبشائر خير واستقرار . وزاد

القاسم ، وكان تلميذاً للإمام الشوكاني ، ولابن شيخه إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد ، والحسين السياغي ، ويعتبر شعره الحميني ـ شأنه شأن الآنسي وابنه ـ من أرق الشعر اليني ومن أعلى الطبقات ، وشعره بصنفيه الحميني والحكمي متداول محفوظ عند الينيين وله ديوان شعر اسمه « ذوب العسجد في الأدب المفرد » منه نسخه بمكتبة الجامع الكبير رقم ١٥٥ أ و ب ، ولله رسائل فقهية وأراجيز انتقادية ومؤلف في سيرة الإمام الهادي محمد بن أحمد ( ت ١٢٥٩ هـ / ١٨٤٢ م ) الآتي فيا بعد . انظر : ( الشوكاني : البدر الطالع ٧٨/٢ ؛ ديوانه : ١١٠ ؛ الشجني : ١٢٦ ب ؛ زبارة : نيل الوطر ٢٠١/٢ ـ ٢٠٠ ؛ مصادر الحبشي : ٢٥٦ ، ٢٦١ ، ٢٥٥ ؛ غانم ( الدكتور ) شعر الغناء الصنعاني : ١٦٢ وملحقات الكتاب ) .

<sup>(</sup>۱) زبارة : نيل الوطر : ۲۱/۲ ـ ۲۲

من أمن الناس واطمئنانهم - خاصة في العاصمة - تمكن الناصر من القضاء على ذي مجمد ، ومن قبلهم التسوية مع أبناء عمومتهم ودخولهم في خدمة الدولـة . لكن . اضطرابات المناطق الوسطى والين الأسفل كانت شاغل الإمام في صنعاء ، كا كانت سبباً في تمكن العساكر المصرية من الوصول إلى تعز وبالتالي تَقَلُّص سلطة العاصمة . ولم يكن للناصر بدّ من أن يقوم بحملة كبيرة يُطهر فيها تلك المناطق ويعيد إليها استقرارها ، ومن ثم يواجه القوات المصرية ويبعدها إلى تهامة ، وإن استطاع أن يخرجها منها فذلك أمله وواجبه . وهكذا قرر الناصر الخروج من صنعاء على رأس جيش كبير ضم فيه إلى قواته النظامية بعض قبائل من حاشد وبكيل ومن كان لديه من أصحاب القاضي العنسي ، وغادر صنعاء في ٧ محرم عام ١٢٥٣ هـ / ١٤ إبريل ١٨٣٧ م وبات أول ليلة له في وعُلان حيث دعا إليه هنـاك مشايخ سنحان فانضوا إليه ، واصطحب معه سجينيه على بن المهدي وعمه عمد بن المتوكل خوفاً من أن يقوما بأي عمل مع أنصارهما وهو غائب عن العاصمة (١) . وعندما وصل إلى جهران في اليوم التالي دعا مشائخ آنس والحدأ و واصل سيره حتى ذَمار ، حيث أقام بها شهراً ونصف الشهر ، وعين وزيراً لـــه خلالها القاضي محمد بن علي الإرياني (ت ١٢٥٤ هـ / ١٨٣٨ م) الذي عرف بالعلم والنزاهة وحسن الإدارة ، وقد سبق له العالة على يريم وقعطبة وغيرهما(٢) ، وأودع الناصر سجينيه في سجن ذمار(٢) وفيه بعض الجناة ، ونفذ بعض الأحكام الشرعية ، وكذلك فعل في يَريم التي بقي فيها شهراً وبضعة أيام وأخرج المتغلبين من بكيل في جبل رياب وبني مسلم ومنها بعث برسائل إلى القبائل المتحكمة في

<sup>(</sup>۱) الحوليات : ۷۰ ؛ زبارة : نيل الوطر ۷۲/۲

<sup>(</sup>٢) زبارة : نيل الوطر ٢٩٦/٢

 <sup>(</sup>٣) أفادنا الوالد العالم القاضي الأستاذ إسماعيل بن علي الأكوع بأن الناصر قد سجن في ذمار بعض القضاة وعلماء الزيدية المتحررين أمثال العلامة محمد حسن الشجني تلميذ الإمام الشوكاني وجد آل الأكوع وأخرين ممن لاتتفق أراؤه معهم .

الين الأسفل يطلب منهم الوصول إليه ، فلم يستجب منهم إلا القليل ، فتوجه إلى الخادر . والناصر في كل وقفاته بجيشه الكبير يحاول بإجراءاته القمعية وتطبيق الأحكام على الخارجين استقرار هذه المناطق تمهيداً وإرهاصاً لمن في بقية الين الأسفل وأولئك المتعاونين مع المصريين في تعز ، ولهذا فما إن توجه إلى إب بعد الخادر حيث عسكر إلا وقد سبقته الأخبار ، فاستعد من استعد ، وخاف من كان في مركز ضعف ، وهناك كان امتحانه الكبير كا قال الكبسي في مواجهته للقوات المصرية (۱) .

أمضى الناصر بضعة أسابيع في إب يعد فيها قواته النظامية والقبلية للتوجه إلى تعز لحاربة القوات المصرية ، لكنه انشغل أيضاً بمحاربة بعض قبائل من بكيل كانت قد اتخذت لها مراكز وحصوناً تدافع عنها ، فتمكن بالحرب مرة كا فعل مع المتحكين في مَدر وهي قرية اشتهرت بسادتها ، وبالعطاء والهبات مرة ثانية حتى بدأت أمور المنطقة تستقر (١) .

وفي أوائل جمادى الأولى عام ١٢٥٢ هـ / اغسطس ١٨٣٧ م وجمه الناصر جيشاً إلى تعز لحاربة المصريين ، ويبدو أن معظم قياداته أو كلها كانت من رؤساء القبائل الذين كان على رأسهم القاضي حسين بن يحيى العنسي البرطي ، والنقيب على بن سهل الهيّال الجميري صاحب خولان ، والنقيب مثنى الأعوج من رؤساء نهم ، مع قبائلهم وبعض العساكر والفرسان ، وربما احتفظ الناصر ببعض جنده وقادتهم معه للحالة غير المطمئنة التي كانت من حوله في إب . وكانت الخديعة قد وقعت في تعز بتالؤ القبائل هناك برئاسة الشيخ حسن بن علي سعد مع المصريين فقد أرسل الشيخ حسن ابنه قاسماً مع بعض رجاله إلى الناصر يؤكدون له الوفاء معه ضد المصريين ، وبأنهم سيفتحون المدينة لقواته . وبالفعل عاد قاسم إلى تعز

<sup>(</sup>١) الحوليات : ٧١ : زبارة : نيل الوطر ٧٢/٢ : الكبسي : ٢٧٩

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۷۲

مع القوات المرسلة لتحارب المصريين '' . وإذ وصلت قوات الناصر إلى قريب المدينة خرجت إليهم القوات المصرية ، فدارت معركة عظية قتل فيها الكثير من الجانبين ، وآزرت المصريين فيها القبائل المتعاونة معهم برئاسة حسن بن علي سعد ، وقد ذكر صاحب الحوليات أن المعركة كانت في محل « القصيبة » وأن المعريين ومن معهم انهزموا وتراجعوا إلى المدينة ، وأرسلت الرؤوس إلى الناصر حيث علقت في باب إب و « قد عجب الناس من كثرتها وشناعة خلقها »'' لعدم معرفتهم من قبل بمثل تلك الرؤوس التركية أو الأرناؤطية ، ثم يعزو إلى إدارة الناصر ووزرائه في عدم موافاة القوات فيا بعد بالمدد والتوين سبب التراجع والهزيمة بحيث لو وقعت معركة أخرى لانتهى أمر المصريين « ولكنه وقع المكر من عدم الإرسال لمن في المطرح بالعطا والمسيرة .. »'' في حين حدد لنا الكبسي مكاناً آخر للمعركة التي يظهر أنها كانت الفاصلة ، وذلك حين قال : « فخرج من في تعز من العساكر المصرية والتقوا أصحاب الناصر إلى محل يقال له الهشمة وحصلت حروب عظيمة قتل فيها القاضي حسين بن يحيى بن عبد الله العنسي وحصلت حروب عظيمة قتل فيها القاضي حسين بن يحيى بن عبد الله العنسي كبير أهل برط والنقيب على بن سهل الهيال الحيري ، والنقيب مثني الأعُوج من رجال نهم ، وانهزم العسكر الناصري »''

وإذ يذكر صاحب الحوليات نفسه مقتل أولئك القادة ، فلا بد أن ماذكرهُ بعد ذلك ليس إلاً من استطراداته الحماسية ونقمته الواضحة على وزير الناصر القاضى الإرياني<sup>(1)</sup> يؤكد ذلك أن القوات المصرية تقدمت بعد ذلك جنوباً

<sup>(</sup>١) حوليات : ٧٤

۲) نفسه : ۲۵

<sup>(</sup>٢) الكبسي : ٢٧٩

٤) حوليات : ٧٥

فاتجهت إلى العُدين التي لا تبعد كثيراً عن مدينة إب وكان قوامها نحو الفين (۱) وبناء على رواية صاحب الحوليات التي أكدها معاصر الحلة النّعمي (۱۱) أيضاً « فقد استدعاهم الشيخ سعيد بن أحمد علي سعد إلى بلاد العدين ، وخان أمانته ، وهو عامل من جهة الإمام ، فنهض من العجم قدر ألفين حتى وصلوا مدينة العدين ، وفتحت لهم المدينة وأظهروا القوة والزينة واستولوا على البلاد .. "(۱) ولا بد أن ذلك قد حدث ، فلم يمض إلا أيام حتى انتقل الناصر إلى ذي جبلة على بعد بضعة أميال من إب ومن العُدين ، وأرسل بنحو خمسائة من قواته الرماة وبعض القبائل بقيادة الأمير ألماس بَلسه « وقد اشتاق الناس للقاء الأتراك طمعاً في الغنية من أسلحتهم والسلامة من شرهم ! "(۱) ، ووقعت مناوشات قتل فيها عدد من المصريين لكن النتيجة النهائية كانت في صالحهم ، فتراجع أصحاب الناص خائين (۱) .

The second secon

تراجع الناصر أواخر جمادى الأولى نفسه / أغسطس إلى إب مرتبكاً مخذولا ، وإذا به يواجه من عاد من القبائل المنهزمة في تعز ، وعلى رأسهم أقرباء من قتل هناك ، ومنهم النقيب علي بن سهل ، وهم ناقمون ساخطون ، كا استعادت بعض قبائل ذي محمد مواقعها في الحصون القريبة ومنها القبائل التي في بَعْدان حيث طردت حامية الناصر وقتل عدد من رجاله ، منهم النقيب هادي الشايف الذي

<sup>(</sup>۱) ذكر في الوثائق المصرية أن حملة الين تكونت قواتها من ۱۸۰۰ جندي من القوات المدربة إلى جانب اسطول يحمل سبعائة بحّار مع معدات وذخائر ومؤن كبيرة ( انظر البطريق : ۷۶ ) .

<sup>(</sup>٢) نفسه : وذكر د. البطريق (ص : ٨٢ ) أن دخول القوات المصرية العدين بقيادة البكباشي صادق كان في ٢٠ أغسطس ١٨٢٧ م .

<sup>(</sup>٣) الكبسى : ٢٧٩

<sup>(\</sup>frac{1}{12}) حَباء في مخطوط النعمي : « فبعد ذلك باع تعز محمد بن أحمد بن دماج المحمدي على إبراهيم باثني عشر ألف ريال ، وقد باع سعيد بن أحمد علي سعد على إبراهيم باشا مدينة العدين وجهز الباشا محمد صادق ... ( ق ٧٩ ) .

كان معه مع بعض أصحابه من برط ، وجاءت قبائل أخرى بمن أخذ الناصر منها رهائن حبسها بعد أن خضعت له قبل ذلك بأسابيع ، مطالبة بالإفراج عن أصحابها ، وبات الناصر في محنة حقيقية وحصار ضارب ، فلم يعد معه « إلا ألفان من القبائل لم يكن تحتهم طائل »(۱) وأصبح حتى أمل الخروج والهروب من الصعاب وعندما قرر الهروب ناكصا إلى صنعاء « كان يوم خروجه يوماً عبوساً ، فكل فرد من أصحابه أيقن بالهلاك بسبب انقطاع جميع المسالك ، وكل واحد يريد ينهب الآخر ، وما وصل الإمام إلى المخادر إلا بشق النفس ، وكثرة الأثقال بريد ينهب الآخر ، وما وصل الإمام إلى المخادر إلا بشق النفس ، وكثرة الأثقال بقيت في مدينة إب ... ورجع بخفي حنين ، ونعق بينه وبين الين [ الأسفل ] غراب البين ! ولم يزل الخوف والفساد وراءه حتى وصل صنعاء »(۱) .

أما الرواية المصرية لما حدث ، فقد وردت بصيغة تقريرية متفاخرة في الرسالة التي بعث بها قائد الحملة المصرية إبراهيم يكن إلى محمد على يبشره بإتمام فتح إقليم تعز بأكمله ، قالت الرواية : « بعد ست معارك ، قاتل الجيش المصري فيها قتال الأبطال ، والآن تحتل جنودنا المنصورة كل الأماكن التي استولت عليها ، حيث يرابطون معتزين بما أحرزوا من مجد وشهرة بعدما ولّى الإمام الناصر الفرار إلى صنعاء مدحوراً خائب الرجاء »" .

#### ☆ ☆ ☆

# ٤ \_ التنافس المصري البريطاني والاستيلاء على عدن

كانت بريطانيا ترقب عبر وكلائها وجواسيسها باهتام بالغ تحركات والي مصر محمد علي الطموحة لإنجاز مشروعه في إقامة امبراطورية عربية قلبها مصر

<sup>(</sup>۱) الكبسى : ۲۸۰

<sup>(</sup>۲) حوليات : ۷۹ : الكبسي : ۲۸۰ ، زبارة : نيل الوطر : ۲۲/۲

<sup>(</sup>٣) البطريق: من تاريخ الين ٨٠

وجناحاها بلاد الشام وما يليها إلى الأناضول شالاً "، والجزيرة العربية بما فيما وب المام الأحر في الين بعد المام على كل موانئ البحر الأحر في الين بعد الله على جنوباً . وها هي قواته تسيطر على كل موانئ البحر الأحر في الين بعد مين برو. الحباز، وبات يسيطر على تجارة البن اليني العالمية ، بعد أن كان للأمريكيين والأوروبيين الجال الأوسع للتحكم فيها منذ القرن الشامن عشر ( الشاني عشر ر دررود. للجري ) وتدر عليهم أرباحاً كبيرة ، كا كان ذلك مجال صراع وتنافس خطير ميري البريط انيين والأمريكيين ، كان للأمريكيين فيه نصيب الأسد ، ففي عام بين البريط انيين والأمريكيين ، كان للأمريكيين ي المريد الله المريكية من ميناء الخما أكثر من ٥٣٢ ألف المريكية من ١٨٠٨ م حلت إحدى السفن الأمريكية من ١٨٠٨ ألف رطل من البن ، كا حملت السفن الأمريكية والأوربية في العام التالي مليوتي رطل ر من الخا كان معظمه من نصيب أمريكا(٢)وقد تعرقلت بعد ذلك التجارة منذ من بن الخا كان معظمه من نصيب ص بن على بريطانيا ، لكنها علم ١٨١٧ م بسبب إعلان أمريكا الحرب على بريطانيا ، لكنها ا عادت إلى الانتعاش مرة ثانية بعد نحو سبع سنوات ، بيد أن الأمريكان بعد ذلك عادت إلى الانتعاش مرة ثانية بعد ولم يتركوا كبير مجال للبريط انيين ليشاركوا مشاركة ذات بال في تجارة الحا .. . ". وتعقدت خلال ذلك وبعده المصالح العالمية وكانت بريطانياً الاستعارية \_ وهي إحدى القوى الكبرى \_ تسعى جاهدة لحماية مصالحها في الهند والشرق بالسيطرة على موانئ البحر الأحمر والخليج العربي وبخاصة بعد أن احتلت منافستها الأخرى فرنسا الجزائر عام ١٢٤٦ هـ / ١٨٣٠ م . وإذا كان طموح محمد علي في هذه الفترة قد شكل عقبة في طريق تنفيذ بريطانيا لمشاريعها البعيدة بما في ذلك احتلال مصر ، فقد كان ذلك مرحلياً ولم تكن بريط انيا حقى

<sup>(</sup>۱) كان محد علي قد فتح السودان ( ۱۸۲۱ ـ ۱۸۲۲ م ) ، كا وجه حملتين على سورية وما إليها قادها ابنه إبراهيم باشا ( ۱۸۲۱ ـ ۱۸۲۰ م ) و ( ۱۸۲۱ ـ ۱۸۵۰ م ) ، بلغ فيها الأناضول ولم يوقفه إلا التدخل الأوروبي ( اتفاقية كوتاهية ۱۸۳۳ م ومعاهدة لندن ۱۸۶۰ م ) وبذلك انحصر حكمه على مصر التي عمل على النهوض بها وتنيتها وتطويرها علمياً وثقافياً وزراعياً بمد أن كان قد بناها عسكرياً .

٢١ ماكرو: الين والغرب ١٧ ـ ١٦ ( تعريب المؤلف ) .

بداية عام ١٢٥٢ هـ / ١٨٣٧ م ترغب أن تقدم «على خطوة عدائية عنيفة وضده] ولا سيا أن محمد علي كان يبذل أقصى ما في وسعه لإقناع السلطات البريطانية في الهند وفي انجلترا أنه راغب في المحافظة على المصالح البريطانية في الجزيرة العربية كلها وفي البحر الأحمر ، وكان يعتقد أنه نجح في ذلك بدليل أن الممثل البريطاني في القاهرة سلم إليه في ذي القعدة ١٢٥٢ هـ / فبراير ١٨٣٧ م خطاباً من الحاكم البريطاني في بومباي .. » يؤكد فيه المشاعر الطيبة ودم الصداقة والتبادل التجاري بين البلدين ، وطلب الساح للإنجليز أن يقيوا محطة فحم في جزيرة كران - مقابل ميناء الصليف - والواقعة تحت حكمه - لتزويد بواخرهم بالوقود . وقد قبل محمد علي ، وأمر حاكمه في الين إبراهيم باشا بذلك وبتسهيل مهمة السفن البريطانية في المياه الينية ، وجاءه شكر وزير الخارجية البريطاني على ذلك ، فزاد من اطمئنانه وتوثيق علاقاته ببريطانيا" .

وماهي إلا بضعة أشهر حتى توغلت القوات المصرية في داخل الين بعد استيلائها على تعز وتراجع الناصر أمامها في العُدين وبَعُدان في منطقة إب ، فزادت مخاوف بريطانيا من استيلاء محمد على على ميناء عدن وكان لها فيه محطة لتزويد بواخرها بالفحم منذ عام ١٢٤٥ هـ / ١٨٢٩ م ، إلا أنها فشلت لعدم بوفر اليد العاملة (۱) ، وكانت بريطانيا ـ قبل حملة محمد على هذه ـ قد أرسلت القبطان س . ب . هينز (الذي كان الاحتلال بعد أربع سنوات على يده ) . من قبل حكومة بومباي عام ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ لدراسة المواقع التي تصلح محطات لتزويد السفن بالوقود من خليج عدن والقيام بمسح ساحل حضرموت ، وقد رفع في العام التالي تقريراً بين فيه مزايا عدن كميناء . وأكد من شكوك بريطانيا في نوايا محمد على التقرير الذي رفعه إلى وزارة الخارجية النقيب جيس ماكينزي

<sup>(</sup>١) البطريق: ٨٣ - ٨٤

<sup>(</sup>٢) ماكرو: الين والغرب ٧٠

Captain J . Mackenzie بعد أن زار جدة والحديدة والخيا أواخر عام ١٢٥٢ هـ / ١٨٣٦ م في طريق عودته إلى انجلترا من الهند ، وكشف النقـاب عن أن محمد على كن يخطّط للاستيلاء على عدن ، كا أكد " ضرورة استيلاء بريطانيا على عدن ر سن عدم المنابعة ، ليس فقط لإحباط خطط والي مصر ، بل أيضاً لتثبيت وجود بريطانيا في عدن كمركز تجاري ومحطة لتزويد السفن البخارية الجديدة التي تسافر بين رين السويس والهند بالوقود (۱) » وقد قدم ماكينزي في تقريره وصفاً دقيقاً للقوات المصرية وأسلحتها وأسطولها بسفنه المرابطة في البحر الأحمر من السويس والعقبة شمالاً إلى مصيق باب المندب جنوباً ، مع خارطة للمواقع المصرية في الين والتي بينت أن عدن لم تعد بعيدة كا « أن صنعاء لم تعد هدفاً عصياً " فركز الناص ضعيف في العاصمة بعد عودته مهزوماً ، والإنجليز يتابعون بـاهمام وضعـه وكيف ستكون علاقاته بحمد على ، فإذا لم يصل إلى اتفاق يناسب محمد على فليس هنالك ما يمنعه من الاستيلاء على صنعاء ثم الهينة على اليمن كله . وبالفعل فبعد مرور عام قام الناصر بإرسال السيد عبد الرب بن إسماعيل اللاهوري نسياً والكوكباني بلدآ" إلى أحمد باشا يكن القائد العام والذي كان وقتئذ مقياً في عسير ، وحمله رسالة إليه مؤرخة في أول جمادى الأولى ١٢٥٤ هـ / اغسطس ١٨٣٨ م ممهورة بتوقيع الناصر وخاتمه(١) وطلب منه فيها تسهيل سفر مندوبه إلى

<sup>(</sup>۱) نفسه : ۲۹ ـ ۷۰

<sup>(</sup>٢) البطريق: ٨٥ ـ ٨٦

اسمه ولقبه من نص الرسالة ، ولم أجد له ترجمة ولعله بمن جاء إلى الين من علماء الهند وكان يتردد بين مصر والحجاز والين حيث استقر في بلدة كوكبان .

<sup>(</sup>٤) نشر نصها الدكتور البطريق ملحقاً بكتابه المفيد بتوثيقه ( من تاريخ الين ) وهي من وثائق عابدين ( دار الوثائق القومية بالقاهرة ) برقم ١٧٦ محفظة ٢٦٣ ؛ ومن الطريف أنه وقع خطأ مطبعي في تاريخها فجاء عام ١٢٤٥ هـ بدلاً عن ١٢٥٤ هـ فجاء الدكتور أباظة ينقل عن الأول بدون روية فكرر الخطأ لكن الأهم أنه كان يعزو إلى تلك الوثائق وغيرها كا لو كان

القاهرة ليقابل « سيف الإسلام وحامي حمى سلالـة النبي محمد بن علي بـاشـا » ، وقد عمل يكن على ذلك ، وبعث من جانبه مااستخلصه من حديث الرسول وت ولا أهمه أن « الناصر يقر بأن تظل جميع المناطق التي تسيطر عليها المندوب ، وكان أهمه أن « الناصر يقر بأن تظل جميع المناطق التي تسيطر عليها الإمام » لكن هذا - في الواقع - لم يكن ما يريده محمد على أو قائده الذي أضاف أنه أبلغ المندوب « .. بأن من الحكمة الآن أن يُسمح بإقامة حاكم مصري إداري في صنعاء ، ويقبل اتفاقاً بموجبه يتناول الإمام من مصر مرتباً محترماً يوازي المرتب المعين لشريف مكة ، وأن مثل هذا الاتفاق يكن أن يوافق عليه محمد علي المعين لشريف وهذا يتفق مع الرسائل التي بعث بها ابن أخت محمد على وأخو الأول قائد الحملة -إبراهيم يكن يحث فيها محمد على على فتح صنعاء ، ومن ذلك ماكتبه في ٢٩ ذي لاستتباب الحكم المصري ، حتى إن إقليم تعز وحده يدر حوالي ٧٠٠ر٧٠٠ ( سبعمائــة ألف ) ريال سنوياً ، وأن رؤساء القبائل الحانقين على حكم الإمام يتوافدون عليه طلباً للانضواء تحت الحكم المصري ، وقد أن الأوان لفتح صنعاء (١) » . والناصر من جانبه كا لو كان يدرك رأي القيادة المصرية هذا ، فهو في رسالته يـذكر مُبطناً « .. ففي الين من الغوغاء والقبائل مالا يطفئ نارها إلا تدبيرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى ! ومن الربش والتخليط مالا يصلحه إلا سعينا بمشيئة الله ! لميلهم إلينا وطاعتهم لأمرنا ... فقبائل الين قد ألفت الفساد ، وسلكت سبيل العناد لأول وهَلة ، وكتبهم إلينا في كل حين ، والواصلون منهم إلى مقامنا لا زالوا

قد اطلع عليها بنفسه دون الإشارة إلى المصدر الذي نقل عنه ! وليس في ذلك عيباً بل تحميلاً
 للمسئولية ووفاء للأمانة العلمية ( انظر كتابه عدن والسياسة البريطانية : ١١٦ ـ ١١٧ )

على

سدن

بين.

وات

عن کان \_\_

<sup>(</sup>١) البطريق : ٧٦ ـ ٧٧

<sup>(</sup>٢) نفسه : ٨١ ؛ وهي وثيقة رقم ٢٨٦ محفظة ٢٦٢

يحثوننا على المنازعة وكأنهم لنا نـاصحون! ونحن بحمـد الله على بقـاء الود لحـامي حيى الحرمين وبها إن شاء الله واثقون فائزون .. (١) »

ولم يكن ثمة من نتائج لبعثة السيـد عبـد الرب اللاهوري الكوكبـاني ، فقـد أصبح الصراع المصري البريطاني على أشده ، وسيطرة السياسة الاستعمارية البريطانية على الموقف ، ليس فقط في احتلال عدن والتحكم في الملاحة في الخليج والبحر الأحر لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية ، بل وفي التـــأمر والعمل السريع على قصر محمد على على حكم مصر وحدها والقضاء نهائياً على أحلامه في إقامة امبراطورية عربية . ولم تكن بريط انيا في حاجة إلى ذريعة تحتل بها عدن ، فقد كانت تدبر لذلك منذ زمن ، ومع ذلك فقد استغلت حادثة السفينة الهندية التي كانت تحمل علمها والتي جنحت في عدن ونهبت في شوال ١٢٥٢ هـ / يناير ١٨٣٧ م تمهيداً لجيء الكابتن هينز Haines في مطلع العام التالي للتفاوض والاتفاق مع سلطان لحج على التنازل عن عدن . وإذ عاد مرة ثانية في شعبان عام ١٢٥٤ هـ / ٢٤ اكتوبر ١٨٣٨ م لجس النبض في تسلم المدينة دون مقاومة فقد تراجع لينتظر وصول قطع الأسطول البريطاني التي تحمل جنود الاحتلال لتنفذ قرار " الوزارة البريطانية في أن تتخذ حكومة الهند الاجراءات العسكرية كافة للاستيلاء عنوة على عدن » وبالفعل وصلت قطع الأسطول في ٢٥ شوال ١٢٥٤ هـ / ١٦ يناير ١٨٣٩ م ، وطلب منها هينز قصف عدن بالمدافع صباح ٢٨ شوال / ١٩ يناير ، وبعد ساعتين تهدم الحصن وفر المدافعون وخلت المدينة من معظم سكانها(٢) » ، ثم نزل جنود الاحتلال إلى الميناء ورفع العلم الانجليزي على قصر السلطان في الساعة الثانية عشرة ظهراً - كا جاء في تقرير هينز ـ الذي ختمه

<sup>(</sup>١) رسالة الناصر / الملحق / ص: ١١٢

<sup>(</sup>٢) كان عدد سكانها قريب ١٠٠٠ ، في حين نقل الدكتور أباظة (ص: ١٨٧) عن الوثائق البريطانية بأن العدد لم يزد عن ستائة ، وأكد هذا وأنهم : ( ١٨٠ يهود ، ٢٠ ـ ٤٠ بانيان ، والبقية عرب )

بقوله : « إن جميع المرات من عدن نحو المناطق كلها أصبحت تحت سيطرة الإنجليز ، وإن السلطان محسن بن فضل أرسل إليه اعتذاراً عن سلوكه السابق (۱) »!

وأصبح هينز أول معتمد سياسي بريطاني في عدن واستمر حتى عام ١٢٧١ هـ / ١٨٥٤ م ، وقد واجه الاحتلال ردود فعل عنيفة وغارات متعددة من القبائل الهينة المجاورة .

أمّا محمد علي ووضع إدارته في تهامة والحجاز فقد تعقد وضعها تعقد علاقة عدد على بالسلطان العثماني ، ولم تعد المسألة الشرقية تعني مصر وتركية بقدر ماأصبحت تهم بريطانيا وفرنسا والدول الأوربية الثلاث الكبرى ( روسيا وبروسيا والنمسا ) . وفيا يعنينا هاهنا هو حقيقة ظهور متاعب الحكم المصري منذ احتلال البريطانيين لعدن ، وسعيهم بالقمع والمال في التوسع خارج إطار عدن ، بل لقد كان ضربة موجهة إلى مشروعاته وآماله و « أنه بداية لإجلاء قواته لاعن الين فحسب بل عن الجزيرة العربية كلها ، وأنه فقد الأمل نهائياً في كسب صداقة الإنجليز مها أبدى لهم من تنازلات .. (٢) » ، ومن ناحية أخرى فقد كان التنافس الفرنسي الانجليزي يغذي القضية ، فالصحافة الفرنسية كانت في هذا الوقت تشجع محمد علي ، على تأسيس امبراطورية عربية ، ورأت بريطانيا أن ذلك كان بوحي رسمي ، وبالفعل فقد أبلغ قنصل فرنسا في القاهرة محمد على في

\_ ۲۷۳ \_

فذ

افة

على

بان ،

<sup>(</sup>۱) البطريق : ۹۰ ـ ۹۱ ، وانظر تفاصيل ذلك عند أباظة : عدن والسياسة البريطانية ١٥٦ ـ ١٥٢ ومصادره ، وخاصة كتاب Playfair المتقدم ذكره فهو أقدمها ص : ١٦١ ـ ١٦٢ : الجرافي : المقتطف ١٩٦ ـ ١٩٧

 <sup>(</sup>٢) ماكرو: الين والغرب ٧٢ ـ ٧٢ : أباظة عدن : ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) البطريق: ٩٤

صفر عام ١٢٥٥ هـ / ابريل ١٨٣٩ م بأن « امتلاك البريطانيين لعدن لم يكن الغرض منه احتكار تجارة البن في الين ، وجعل الجزيرة العربية كلها سوقاً لبضائعهم ومصنوعاتهم فحسب ، بل إنهم يهدفون أيضاً إلى السيطرة على مدخل البحر الأحر حتى يساعدهم ذلك في المستقبل على غزو مصر وضها إلى أملاكهم(١) "

ورغ أن الحكومة البريطانية أبلغت محمد على عن طريق ممثلها في مصر كامبل في شعبان عام ١٢٥٥ هـ / اكتوبر ١٨٣٩ م رغبتها في جلاء قواته عن الين لارتباطها بالمصالح البريطانية إذ لاعلاقة لها بانتهاء ( المسألة الشرقية ) بينه وبين السلطان العثماني والتي تتفاوض بشأنها الدول ، فقد حاول محمد على أن يكسب الوقت أمام هذه المفاجأة القاسية ، فما كان من بلمرستون وزير الخارجية إلا أن عين العقيد هودجز Hodges خلفاً لكامبل وزوده بتعليات جديدة على رأسها « البعد عن أسلوب المجاملة واستخدام لغة الحزم والعنف مع الباشا لإقناعه بالجلاء عن الين (٢) »

وجاء هودجز إلى القاهرة ، وكان أول تقرير أرسله إلى وزير الخارجية بالمرستون Palmerston في ١٩ محرم ١٢٥٦ هـ / ٢٤ مارس ١٨٤٠ م يقول فيه « إن حاكم عدن الإنجليزية هينز أفاده بأن قوات الفرسان التابعة للباشا أخذت في الازدياد في الين ، وأن العرب القاطنين بجوار عدن يتجمعون ضد الحكم البريطاني في عدن بتحريض من المصريين ، [ ولعل الأهم هو ] أن محمد على قد أرسل مبعوثاً اسمه السيد حسين إلى إمام الين يعرض عليه اقتراحين خطيرين :

الأول : أن الباشا على استعداد لمساعدة الإمام بالمال والمؤونة ، ومده بالرجال والذخيرة ، إذا أقدم الإمام على مهاجمة الإنجليز وطردهم من عدن ،

<sup>(</sup>١) نفــه: ٩٥ عن وثائق وزارة الخارجية البريطانية ( F.O.378 – 377 )

 <sup>(</sup>۲) نفسه : ۱۰۱ ـ ۱۰۲ عن وثائق الخارجية ( 78 – 375 )

ويتعهد له أنه بمجرد الانتهاء من الحرب سوف يسلم كل الأراضي المفتوحة في اليمن إلى الإمام حتى يظل الجنوب العربي في يد عربية .

والاقتراح الثاني الذي عرضه السيد حسين على الإمام: أن يقبل الإمام والاقتراح الثاني الذي عرضه السيد حسين على الإمام المرية على صنعاء على أن ينح مرتباً كبيراً مدى الحياة (١) »

ولاشك في أن هذا التقرير لم يصل إلا بعد أن كان محمد علي قد أصدر أمره في ولاشك في المرع عام ١٢٥٦ هـ / ١٦ مارس ١٨٤٠ إلى حاكم الين وقائد القوات المصرية بالجلاء عن الين بعد أن تحالفت عليه الدول الكبرى الخس عقب اندحار الجيش العثماني في موقعة « نزيب » في ربيع الأول ١٢٥٥ هـ / ٢٤ يونيو ١٨٣٩ م وانحياز الأسطول التركي إلى محمد علي « ثم تلا ذلك إرسال المذكرة المشتركة في ٢٧ يوليو عام ١٨٣٩ إلى الباب العالي ، وأدرك محمد علي أنه قادم على حرب خطيرة مع الحلفاء ، شغلت باله وتضاءلت معها مسألة الين ... في الوقت الذي لم تتوقف فيها إنذارات بريطانيا تطالبه بالجلاء (١٥)

وغادر إبراهيم يكن وقواته الين في صفر عام ١٢٥٦ هـ / ٩ مايو ١٨٤٠ م بعد أن سلم تهامة إلى الشريف حسين بن علي حيدر (ت ١٢٧٣ هـ / ١٨٦٦ م ) وكان عاملاً لأبيه على صبيا ثم على الزهراء ، وكان في عام ١٢٥١ / ١٨٣٥ م في استقبال القائد المصري في الحديدة ، ثم كان في عام ١٢٥٢ هـ / ١٨٣٦ م يعمل

لحكم

<sup>(</sup>۱) البطريق: ١٠٢ عن نفس الوثائق ( من هودجز إلى بالمرستون ) برقم 385-78 وقد وقع خطأ مطبعي في رقم الوثيقة كرره الدكتور أباظة! ( انظره ص: ٢٢٢) ، وقد نبه الدكتور البطريق إلى أن وثائق عابدين لم تشر إلى الاقتراح الأول ( مهاجمة الإمام للإنجليز في عدن ) ولكن العرض الثاني ورد في كثير منها ، وقد ضمن الدكتور أباظة هذا في متن كتابه وكان أميناً في نسبته إلى صاحبه لكنه كعادته لم يشر إلى أن مصادره وتلك الوثائق المشار إليها هي كذلك نقلاً عن الأول ( ٢٢٢ ـ ٢٢٢ )

<sup>(</sup>٢) البطريق: ١٠٣

كاتباً لدى الحاكم المصري في الخا وأصبح الآن حاكاً لأبي عريش" . أما تسليمه المنطقة بدلاً عن إمام صنعاء فلأن الإمام رفض أن يدفع للباب العالي ضريبة سنوية لموء أوضاعه وضعف إمكاناته ، وكان شريف مكة محمد بن عون يطمع كذلك في السيطرة على تهامة ، لكن إبراهيم باشا يكن « رأى في حسين حاكاً أكثر قدرة من الآخرين ... كا أن محمد علي كان قد أرسل ، مرة على الأقل ، بعشة يطلب إليه طرد البريطانيين ، ولكن الإمام وقف عند رأيه القائل باستعالة ذلك عليه ، ونتيجة لذلك سلم إبراهيم باشا مقاليد الأمور إلى حسين على أن يدفع ضريبة إلى القسطنطينية ، وأرسل هينز سفينة إلى الحديدة خلال عملية التسلم والتسملم هذه لحماية المصالح البريطانية ، وأظهر حسين الذي أصبح يسيطر على تهامة ـ بعد الجلاء ـ عداءً شديداً للبريطانيين في عدن ، وكان هذا العداء ينصب بصفة خاصة على نائب القنصل البريطانيين في عدن ، وكان هذا العداء ينصب بصفة خاصة على نائب القنصل البريطاني والرعايا البريطانيين في الخا") . »

### **☆ ☆ ☆**

# ه \_ تعصب النّاصر ومصرعه

عاد الناصر إلى صنعاء بعد هزيمته أمام الجيش المصري في بعدان والعدين وهروبه من حصار القبائل له في إب ، وخلال ذلك بلغته وفاة أخيه علي بن حسن بن أحمد المهدي الذي يبدو أنه كان معتمده في صنعاء ، فأرسل أخاه الآخر محمد بن حسن مع بعض من يثق به من عسكره لينوب عنه في العاصمة التي كان يقلقه الوضع فيها بلا شك<sup>17</sup>.

<sup>(</sup>۱) البطريق : ۱۰۲ : ماكرو : الين والغرب ۷۲ : العقيلي : تباريخ الخلف : ۵۰۹ ـ ۵۱۲ : أباظة : ۸۱۸ ـ ۱۱۹ : زبارة : نيل الوطر ۲۸۹/۱

<sup>(</sup>٢) ماكرو : اليمن والغرب : ٧٤

<sup>(</sup>۲) حولیات: ۷۷

ولم يُعَمّر أخوه هذا فسرعان ماتوفي عقب عودة الناصر في بداية عام ١٢٥٤ هـ / ١٨٣٨ م . وكان الأخوان علي ومحمد هما الوحيدين للناصر عبد الله (١) ، ولانعرف من أخبارهما غير ذلك ، كما أننا لانعرف عن والدهم شيئاً ، ولعل السبب ي . عباس لم يشارك في الحكم ، كما أنه لم يظهر فيه أي شخصية هامة أو نابه ذي شأن ع أبيه وربما كسب بالتالي دعم ومؤازرة الفروع الأخرى المهملة من أحفاد المهدى . عباس ، بل بعض أسر آل القاسم المحرومة من المشاركة في الحكم ، وقد يفسر لنا هذا حماس الشاعر عبد الكريم بن إسحاق في إطرائه في عدة قصائد للناصر وحكمه ، فجدّه العلامه علي بن أحمد كان ذلك المنافس الخطير للمنصور على بن -الهدي عباس ، وقد يكون هذا هو السبب في أن الناصر بعد وفاة أخيه محمد بن الهدي عباس ، حسن ( الذي كان قد لقب بسيف الإسلام وهو لقب كان ينح لولي العهد أو الرجل الثاني في الدولة بعد الإمام) قد عين خلفاً له عبد الله بن عبد الرحمن بن الهدي عباس الذي لم نجد له ترجمة ، وكان والده من أصغر أبناء الهدي عباس ، وكان شاعراً أديباً ، ظريفاً ، محبوباً عند الخاصة والعامة " و باستثناء إعجاب المتوكل أحمد بعمه هذا وملازمته له حتى مات عام ١٢٢١ هـ / ١٨٠٦ م ( قبل حكم الأخير بثلاث سنوات ) فلم يذكر أنـه قـد شــارك في عمل رسمي أو منصب كبير ، وكيف يكون لمن تلك صفاته الانخراط في مسائل الحكم ومشاكل الدولة ؟!! (١) .

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۸۲

٢) انظر ( ص : ٦٢ و ١٠٢ فيما تقدم )

<sup>(</sup>۲) جحاف : ۲۲۷

<sup>(</sup>٤) انظر (ص: ٥٦ فيا تقدم)

وبعد ثلاث وثلاثين سنة من وفاته ظهر اسم ابنه عبد الله ، الذي أثنى عليه صاحب الحوليات (على قلة ثنائه على معاصريه) فقد قال: إنه «أجل قدراً وأعظم ذكراً ، ماكان أحقه بالإمامة لكمال شروطه ، وسلك في الناس والأجناد مسلك أهل الصلاح والرشاد(۱) ».

نذكر هذا ونربطه بأنشغال الناصر وهمّه بأمر سجينيه الإمام المخلوع علي بن المهدي وعمه محمد بن المتوكل . فبالرغم من أن هنـاك من المشـاكل العظـام التي كان عليه أن يواجهها كقضية تهامة وأوضاع الين الأسفل ، بل ماحوله في منطقة صنعاء كهَمدان وبلاد البستان ، فإنه قرر في مطلع العام أن يتخلص من الرجلين بإعدامها « حتى يستريح منها ، ويزيل ما في خواطر الناس !(١) » ولابد أنه أراد بهذا إشغال الناس عن نفسه وعن فشله في التصدي للمصريين وعصيان القبائل في اليمن الأسفل بعد مرور لواذ أربعة عشر شهراً له في الحكم . وقد وجمد من يشجعه على ذلك من مستشاريه ، كما وجد عدم فائدة من الاستماع إلى نصح الأمير القائد عنبر يسر ومن لا يرون مصلحة في ذلك . ومع ذلك فقد أراد صبغة شرعيمة للإقدام على إعدام الرجلين ، فجمع لذلك كبار العلماء ورجال دولته وأعيان العاصمة فحضروا إلى ديوان القصر الذي كان يعرف « بديوان الحرض القصر الذي كان حرسه وعسكره بأن يحيطوا بالمجتمعين وهم مدججون بأسلحتهم المشرعة ليرهبهم وينتزع منهم في هذا الموقف الموافقة أو « رخصة في قتلهم ، ويريد إلزام الناس بالموجب والمساعدة وبعدم الخلاف والمعاندة ! » على حد قول صاحب الحوليات الذي أضاف مستشهداً بذكاء ومعرفة بقول أبي العلاء:

<sup>(</sup>۱) حولیات: ۸۲

<sup>(</sup>٢) ديوان كبير كان في قصر صنعاء وربما سمي بذلك لأن جدرانه كانت مبلطة ومزخرفة بقطع الحرض : والحرض بالضم في القاموس الجص ( ٢٩٢/١٨ ) لكنه في لهجة الين بالفتح ويستخرج من مناجمه .

وقَالُوا صَدَقْنَا! فَقُلْنَا نَعَمُ (١) حَكَوْا بِاطِيلاً وانْتَضَوْا صَارِماً

لكن ذلك الإرهاب لم يؤثر على كل الناس ، ففي كل زمان ومكان يوجد من يقول كلمة الحق مها كان بطش الحاكم ، فها كان سوء علي بن المهدي ، فهو وعمه ومن معهما مجرد سجناء لاحول لهم ، وكان على الناصر أن يحاكم أو يحكم عليهم في حينه ، ولهذا فقد صدقه القول بعض من دخل عليه ونصحوه بعدم الإقدام على - القتل ، كا جاء إليه بعض خواصه وأسرّوا إليه بأنهم سمعوا الناس يتحدثون « لإن فعل. هذا لتكون فتنة كبيرة لاتنفك ويثور فيها العامة ويهلك خلق كثير .. (٢) »

وإذ أراد الناصر أن يتخلص من الحرج الذي وقع فيه حوّل النقاش بإثارة قضايا غريبة لابد أنها كانت من بنات أفكاره وأصحابه . وأولها أنه تحدث بأن عدد القضاة والحكام أصبح كبيراً وبأن القليل منهم فقط يكفي للقيام بأعباء القضاء . ثم أثار سؤالاً حول صحة الصلاة في المساجد التي بناها الظَّامة ! وكان هذا الموضوع - كا هـ و واضح - على درجة كبيرة من الخطـ ورة ، وسـ وف يلـز الحاضرين إلى خلافات ومتاهات لاحصر لها ، كتحديد من هو الظالم وأي مسجد بناه ، وبالتالي إذا كانت الصلاة لاتصح فيه فهل يهدم ، ثم من قال هذا الكلام الغريب على تعاليم الإسلام وروحه ؟(٢) . مع التسليم بوجود حكام ظلَمة في معظم عصور التاريخ الإسلامي في مختلف الأرجاء والين منها ، ومنهم أسلاف للناصر نفسه! وكان جو الاجتاع بدون شك قد خيم عليه الوجوم والخوف لولا

حوليات : ۸۱

جاء في « شرح الأزهار » \_ عمدة الزيدية \_ حول هذا الموضوع ماهو بمثابة الرد على الناصر ، حيث نفي : « واعلم أن الإمام وإن جاز لـه تضين الظلمـة فـإنـه ( لا ) يجوز لـه أن ( ينقض له ) أي لأجل التضين ( مـاوضعوه من أموالهم في قربـة كصلـة الرحم وإطعـام الجـائع وكــوة العريـان ، ووقف أرض أو دار ، أو عمـارة مسجـد أو نحـو ذلــك ... » ( انظر شرح الأزهـــار المسمى المنتزع المختار .. لابن مفتاح : ٥٨/٤ )

أن أنقذ الموقف أحد العلماء الأجلاء السيد أحمد بن زيد الكبسي (ت ١٢٧١ هـ / ١٨٥٤ م ' ) الذي كان يتمتع بإجماع على تقديره وإجلاله فتحدث وتولى الجواب بعبارات مناسبة ومنطق بليغ ، لكن صاحب الحوليات ـ للأسف ـ لم يمذكر لنا فحوى رده ، إلا أنه كان من الواضح اقتناع الناصر ، وكان موعد صلاة العصر قد حان فقام جميع من في المجلس إلى الصلاة التي أديت مرتين لشك الناصر في المجلس إلى الصلاة التي أديت مرتين لشك الناصر في المجلس الى الصلاة التي أديت مرتين لشك الناصر في المجلس الى الصلاة التي أديت مرتين لشك الناصر في المجلس الى الصلاة التي أديت مرتين لشك الناصر في المجلس المنابقيال القبلة " ا

وفي اليوم التالي وضح هدف الناصر من حديثه عن كثرة القضاة الحكام. فلقد كلف وزيره القاضي إسماعيل بن حسين جغمان (المعروف بتشيعه الغالي والسيد يحيى بن محمد الأخفش (المحتبار الحكام وانتقادهم، ويذكر مما ذكره صاحب الحوليات أن ماكان يدور حوله ذلك الاختبار هو مدى التزام أولئك الحكام بآراء المذهب الزيدي من وجهة النظر الهدوية والإمامية، وتظهر المغالاة

ا) عالم ، حافظ ، واعظ ، أخذ عن الإمام الشوكاني وكبار علماء صنعاء ، وأصبح أحفظ علماء عصره وإمامهم في النحو والصرف واللغة والفروع والأصول و « مرجعهم لحل المشكلات والمبهات ، وتلاميذه كثيرون ، وكان له وجاهة ومهابة ويضرب المثل بحسن هيئته الجيلة »
 ( الشجني : التقصار زبارة : نيل الوطر ١٠١/١ - ١٠٤ )

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۸۲

٣) كان العلامة جغإن فقيها ، عالما ، أديبا ، مؤرخا ، تأثر في تمذهبه ببعض شيوخه كالإمام السراجي ( انظره ص : ٢٢٦ ) والقاضي محمد الساوي ( ابن حريوه ) المذي بمقتله ( عام ١٣٤١ هـ / ١٨٢٥ ) ترك جغإن صنعاء إلى موطن أسرته بخولان ، ثم عاد واستقر بالروضة مدرسا بجامعها حتى جاء حكم الناصر فعينه على قضاء صنعاء وكان أحد المقربين إليه حتى قتل معه سنة ١٢٥٦ هـ / ١٨٤٠ م كا سيأتي معنا . له تراجم لبعض معاصريه وديوان شعر أغلبه مدائح في آل البيت . ( انظر : العمري : مصادر التراث ١٢١ - ١٢٤ : زبارة : نيل الوطر ١٢٠ مصادر الحبثي ١٤١ و ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) كان الأخفش من تلاميذ الإمام الشوكاني لازمه وأخذ عنه وعن غيره من علماء صنعاء وكان فقيهاً شاعراً ، ولي القضاء في كوكبان ثم في صنعاء حيث بقي من حكامها وتوفي في تعز عام ١٣٦٢ هـ / ١٨٤٥ م . ( الشجني : التقصار ؛ زبارة : نيل الوطر ٢٠٠/٢ ؛ حوليات : ١٤٠ )

في تقديرهم بأن « هذا يحب الصحابة لرسول الله ! ويعدوا مثالب هي في الحقيقة لهم [ الحكام ] محامد (۱) » ويرى صاحب الحوليات على بساطته أن في هذا قطعاً لدابر دولة هذا الإمام (۱) ، وقد يكون استوحى ذلك من آراء مجالسيه ذوي المعرفة والرأي .

#### 쇼 쇼 쇼

لم تظهر أي نتيجة لمثل هذه المواقف والآراء للناصر ، لكن المحقق أنه كسب عداوات جمهور العلماء وكثير من الناس ، فالتعصب المذهبي كان ممقوتاً محارباً من كبار علماء الزيدية ، بل لقد رأينا كيف كان بعض الأئمة أنفسهم يحاول أن يكون حكما لاخصاً حين كان الخلاف يتطور إلى صراع أو تحزب ، كا حدث أيام المهدي عباس بين ابن الأمير وخصومه ، أو في عهد ابنه المنصور علي ، أو حتى في عهد حفيده المهدي عبد الله ".

أما الناصر ، فقد أظهر مع أصحابه تعصباً ومغالاة في التشيع و « حب آل البيت » الـــذين يحبهم و يجلهم كل المسلمين " . لكن الأمر كان أكثر خطورة

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۸۲

<sup>(</sup>٢) انظر ذلك فيا سبق ص: ٢٦ ، ٩٧

<sup>(</sup>٢) يرى القاضي ، العالم ، المؤرخ ، عبد الله بن عبد الوهاب الشاحي في كتابه ( الين : الانسان والحضارة ص : ١٥١ ) أن « الناصر أراد إيقاف الدعوة السلفية الوهابية فتشدد في إحياء التشيع فقتلته همدان » وهذا ربط لاأساس له في الواقع ، فالتشيع اتجاه قديم استمر له أنصاره ، ومعارضوه من الزيدية من قبل ظهور الحركة الوهابية بزمن طويل ، ولم يكن لها أي تأثير مباشر في حركة التنوير والاجتهاد التي لمع واشتهر من أعلامها ابن الوزير ، والحسن الجلال ( ت ١٠٨٤ هـ / ١٧٢٨ م ) ، وابن الأمير ( ت ١١٨٦ هـ / ١٧٦٨ م ) وبلغت أوجها ومنتهاها مع العلامة الإمام الشوكاني ( ت ١٢٥٠ هـ / ١٨٦٢ م ) ، وكان الأخيران معاصرين للحركة الوهابية ، ومعلوم مراسلاتها واتفاقها أو اختلافها مع أفكار وآراء الدعوة الوهابية التي حطم محمد علي باشا عاصمتها الدرعية عام ١٢٢٢ هـ / ١٨١٨ م

بالنسبة للناصر في عدائه الواضح لنفر من الباطنية الإساعيلية (أقربهم الساكنون في جبل طيبة المطل على وادي ضهر (ظهر) القريب من صنعاء بنحو خمسة عشر كيلو متراً شالها الغربي، وهم من قبائل همدان المحادة لصنعاء. وأبعدهم بعض قبائل يام في نجران، وآخرون يسكنون الجانب الشرقي من جبال حراز غرب صنعاء.

ومنذ بداية حكم الناصر عبد الله كانت باطنية همدان قد تشاءمت من تلقب هذا الإمام بالناصر لتجربة قاسية مروا بها مع إمام سابق كان قد تلقب بالناصر (۱) .

\_\_\_\_\_ وتراجعت الحركة بعد أن امتد نشاطها إلى تهامة الين وذلك قبل حكم النـاصر بعشرين عـامـأ ( راجع ماسبق )

<sup>(</sup>۱) ظهرت الدعوة الاسماعيلية الباطنية في الين في وقت متفق تقريباً مع خروج الهادي يحيى بن الحسين (ت ٢٩٨ هـ / ٢١١) إلى الين (الربع الأخير من القرن الشالث الهجري / العاشر اليلادي) وذلك على يد منصور بن حسن بن حوشب (ت ٢٠٦ هـ / ٢١١ م) وعلى بن الفضل الحميري، وقد استقر الأول بمسور حجة والشاني أسس ملكاً كانت مذيخرة عاصمته حتى قتل سنة ٢٠٦ هـ / ٢١٥ م، وإذ انحصرت الدعوة الاسماعيلية بعد صراع طويل ليصبح كل أتباعها أقلية لا يتجاوزون بضعة آلاف في كل أنحاء الين فذلك لطبيعة الألغاز والمعيات الغريبة التي يتلقاها الأتباع عن طريق الدعاة المثلين للإمام المستور. والإسماعيلية الباطنية موزعة مشتتة في أقطار أخرى كسورية وإيران والهند ولها فرق وأسماء كثيرة (انظر: بدوي (د. عبد الرحمن) مذاهب الاسلاميين ٢٧/٢ - ٤١٠؛ الشماحي: الين ٩٧ - ١٠١؛ الهمداني: الصليحيون: ٢٧ - ٢١، زيد محمد زيد: معتزلة الين ٨٤ - ٢٢، ١١١ - ١١٤؛ تاريخ الفليفة الإسلامية: كوربان (هنري): ١٢٢ - ١٥١

<sup>(</sup>الناصر الأستاذ الباحث عبد الله الحبشي (محقق الحوليات) إلى أن ذلك الإمام هو (الناصر صلاح الدين بن علي بن عمد) ت ٧٩٣ هـ / ١٣٩١ م الذي عرف تاريخه بحربه للباطنية ( ٨٠) في حين ذكر القاضي عبد الله الشماحي ( ص : ١٠٩) أن الدي شن الغارات على الإسماعيلية وغيرهم هو الإمام الناصر أحمد بن الهادي ( ت ٣٢٥ هـ / ٩٣٦ م ) الذي ثبت سلطة الزيدية في صعدة بعد وفاة علي بن الفضل ، وقد قيل إن غزواته وصلت إلى عدن . وهناك على كل حال أممة آخرون كان لهم مع الاسماعيلية حروب طويلة في مختلف فترات التاريخ اليني .

وقد حدث في آخر شهر صفر ١٢٥٤ هـ/مايو ١٨٢٨ م أن خرج الناصر كمادته للنزهة إلى وادي ضهر ( ظهر ) حيث كان ينزل في « دار الحجر » ، ولما اقرب من الوادي « حيل بينه وبين الوصول ، واجتعت همدان إلى الطرق ومنعوه المرور ، ورتبوا في رؤوس الجبال حيث قد امتلأت قلوبهم عليه (۱ » ولاندري سبباً مباشراً لما أقدمت عليه همدان ، فلم يكن الناصر قد اتخذ ضدهم إجراء معيناً ، باستثناء ما يبدو من الاختلاف المذهبي ومشاعر الكراهية المتبادلة نتيجة لذلك ، إلا أن يكون الناصر قد عزم على قرار عدائي وبلغهم ذلك ، فهذا مالم تخبرنا به المصادر المتوفرة . وكيفها كان الأمر فإن الناصر عسكر حيث منع وأرسل إلى العاصمة فخرجت إليه المدافع وبعض عسكره ومعهم خيام ، وطلب في الوقت نفسه قبائل بني الحارث فهبت لنجدته ، وتطور الأمر إلى قتال ذهب ضحيته بعض القتلى من الجانبين ، ثم انتهى القتال والخلاف بصلح تم على أن يعود الناصر الى صنعاء ومعه أربعة مقيدين من صغار همدان . لكن الحادث ترك آثاره السيئة لدى جميع الأطراف فالناصر أحس بالمهانة والمرارة ، وبنو الحارث كان أكثر القتلى منهم ، وزاد الطين بلة أن همدان احترت رؤوس القتلى وذاك عار وخزي كبيران في عرف القبائل المتحاربة (۱)

عاد الناصر إلى صنعاء ليعد أمراً لهمدان ، وتحالفت بنو الحارث مع أرحب للانتقام من صنيع همدان بقتلاهم . وخلال الشهرين اللذين أعقبا الحادث أخذ الناصر يعد العدة للحرب ، ثم خرج في نهايتها إلى الروضة ومعه عسكره ومقاتلون من قبيلة سنحان وجرَّت في موكبه بعض المدافع ، وتجمعت قبائل بني الحارث وأرحب بأعداد كبيرة ، وتوجهت الجموع إلى وادعة همدان والجاهلية لتأديب همدان التي كانت قد « أعلنت الفساد وألزمت نفسها الحرب » . والتقى الناصر ومن معه بهمدان ووقعت حرب شديدة هزمت فيها همدان وقطعت

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۸۳

رؤوس من قتلاها أرسل بها الناصر إلى صنعاء فعلقت على باب شعوب . وهدم سوق جَرْبَان ، وبعض معمر الذيب ، وخضعت همدان لشروط الصلح فأحضرت عقائر البقر ونحرت بين يدي الناصر و « سلموا شيئاً من المال إليه ، وأدخلوا قبائل إليه في الزناجير من وادعة حتى يسلموا المعيّن عليهم ، ورجع الإمام إلى صنعاء مؤيداً منصوراً »(۱) .

### ☆ ☆ ☆

عام وبضعة أشهر قضاها الناصر بعد ذلك قبل أن تكون نهايته القريبة على يد الباطنية الإساعيلية من همدان . وبسيطرة المصريين على تهامة ولواء تعز وكذلك القبائل على معظم الين الأسفل انحصرت سلطة الناصر في صنعاء ومنطقة الشمال منها ، وجنوبا إلى يريم ومناطقها حتى رداع ، وغربا إلى حراز ونواحيها . وخلال أزمة الناصر وحربه مع همدان اضطربت الأوضاع في رَيْمة ووصاب . وفي رداع وقعت فتنة ذهب ضحيتها الحاج عبد الله الخولاني الذي كان مسؤولاً أيام المهدي عبد الله ، فقد وثب عليه أهل رداع « وقتلوه غيلة وأخذوا ماكان قد جمع من المال وغيره ووصلوا بالرأس إلى الإمام " » ويظهر أن للناصر يداً في ذلك أو كان راغباً فيه على الأقل ، إذ إن « الرأس صلب قدر نصف شهر " » .

ومن ناحية أخرى خرجت قبائل يام التي منها باطنية إساعيلية ( مكارمة ) في مطلع عام ١٢٥٥ هـ/١٨٣٩ م برئاسة القاضي أحمد بن محمد المكرمي ، ومعه من العقال قادة القبائل مانع بن جابر وآل نصيب ، وانضت إليهم قبائل جشم والعجان وآل فاطمة ، وتوجهت من أقصى الشال مهاجمة لتهامة نتيجة قحط

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۸۲

<sup>(</sup>٢) نفسه : ۸۲ م ۸۳

وجدب شديدين في مناطقهم ". وفي تهامة واجهتهم عساكر مصرية أرسلها الوالي المصري إبراهيم يكن وجعل على رأسها الشريف حسين بن علي حيدر مع بعض رجاله ، ووقعت بين الطرفين معارك تمكن معها الشريف حسين من إرغامهم على الإدبار" وصولح بعضهم بالمال فتوجه نحو ألفين من مكارمة يام إلى حراز بعد أن تراسلوا مع أصحاب المنطقة النين يشترك قسم منهم مع يسام في التسذهب بالباطنية . وكان سلوك أهل حراز في الغالب هو رد فعل لما حلّ بإخوانهم في هدان على يد الناصر في العام السابق ، بالإضافة إلى ما يفيدنا صاحب الحوليات " بأن أهل حراز مالقيوهم [ يام ] إلا من شدة مانابهم من جور العال والوزراء حتى هانوهم وأغلظوا عليهم ، فهان عليهم الفرقة الكفرية والباطنية وأقبلوا لطاعتهم بالسر والعلانية !" " .

وهرب عامل الناصر ، الفقية محمد أحمد الحيبي ، فتبعته يام وانتهبوه . ولم وصلت الأخبار إلى صنعاء أرسل الناصر جماعة من أتباعه بقيادة الأمير خير الذي وصل ومن معه إلى الحيمة القريبة من حراز ، وربما تبين له صعوبة لقاء يام المتحالفة مع حراز والمقيمين بين ظهرانيهم ، فعاد بخفي حنين أنا .

### 쇼 쇼 쇼

واقتربت نهاية الناصر مع بداية أول العام ١٢٥٦ هـ / ١٨٤٠ م ، فقد عزم على أن يعد حملة عسكرية يعيد بها هيبة الدولة في المناطق الوسطى والين الأسفل . فجهز بعض الأجناد والمدافع بعد أن بعث برسائل إلى مختلف الجهات يطلب فيها مقاتلة يتقوى بهم في حملته على أن يلحقوا به إلى ذمار .

enter et de la companya de la compa La companya de la co La companya de la compan

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۸۵

<sup>(</sup>٢) اباظة : عدن والسياسة البريطانية : ١١٨ : زبارة : نيل الوطر ٢٨٩/١

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۸۵ - ۸۸

<sup>(</sup>٤) نفسه: ٨٦

وفي اليوم التاسع من ربيع الأول " كانت بعض عساكر قد سبقته إلى سيان على بعد نحو ٢٥ كينومتراً جنوباً من صنعاء ، إلا أنه بدلاً من أن يلحق بها كاكان مقرراً عَنَ لَهُ أَن يَمْنِي يومه متنزها في وادي ضهر ( ظهر ) ربما قبل أن يبدأ رحلة شقة لم يكن يدري كم تطول ومدى نتائجها ، وقد فوجيء أصحابه بهذا القرار رر المني تم حيث أمضى الناصر وخواصه سحابة يومهم في الوادي وتناولوا طعام الغداء في دار الحجر ، ثم مع العصر خرج الناصر ومن معه عائدين إلى صنعاء . ويظهر أن جماعة الباطنية من يام وأهل الوادي(١) ظنوا خطأ أن زيارة الناصر لَفَاجِئَة واستعداداته في صنعاء خدعة لها شأن بهم ، فأعدوا له كميناً عند مدخل الوادي في شعب تحيط به بعض الجبال وتسيطر عليه . وكان وصل إلى علم الناص مادبر ، ونصح بالعودة من طريق قرية القابل من الجانب الآخر لـدار الحجر ، إلاّ أنه لم يصغ إلى ذلك . ولم يكد يصل مع حاشيته إلى قرب الضربة في عرج الوادي حتى أطلقت نيران البنادق عليهم ، فأصيب الناصر بثلاث رصاصات ، وقتل أحد خدمه وفشل حرسه وأصحابه ، فرجع هارباً ببعض من معه إلى دار الحجر ، وانقض المهاجمون ينهبون الخيل والأسلحة . وتجمعت القبائل فتبين لهم أن الناصر لم يقتل وأن إقدامهم على ذلك سيكلفهم الكثير ، فقرروا اللحاق بـ إلى الدار للخلاص منه فالنتيجة واحدة ، ويكونون على الأقل قد انتقموا لأنفسهم منه . وهكذا تم الهجوم على الدار ولم يجدوا دفاعاً جديـاً من داخلهـا ، فتكنوا من

<sup>(</sup>١) تؤكد جميع المصادر مشاركة بعض قبائل يام الباطنية في مؤامرة اغتيال الناصر وقد ذكر صاحب الحوليات ( ٨٧ ) أن الحاج كريشة ومعه عشرة من يام كانوا مع جماعة أهل الوادي ممن كمن للناصر وهذا يعني أن هنالك إعداداً مسبقاً للعملية تم الاتصال والإعداد له .

<sup>(</sup>١٤٠) يختلف صاحب الحوليات مع الكبسي على الشهر ففي حين يذكر زبارة ( نيل الوطر ٢٢/٢ و ٢٢٦ ) أن ذلك كان في شهر ربيع الأول ذكر الكبسي شهر صفر بينا لم يحدد الشهر صاحب الحوليات لكن الخبر جاء على أول رأس السنة لكنه لما تحدث عن خلف الناصر ودعوته عقب الحادي عشر من ربيع الأول وبهذا يكون ماذكرناه هو الأصح .

الوثوب على الناصر المثخن بجراحاته وذبحوه وحملوا رأسه معهم بعد أن قتلوا من كان معه ، وأههم وزيره القاضي إساعيل بن حسين جغان ، والأميران عنبر يسر ، ومحمد طاشخان ، والسيد صلاح الدين محمد بن عبد الله بن المنصور وغيرهم . وتمكن الأمير الماس بلسه ، والسيد عبد الله بن عبد الرحمن بن المهدي ، والنقيب محمد بن محمد الجدري ومعهم عدد كبير من التحصن في أعالي الدار حيث بقوا إلى اليوم الثاني عندما منحوا الأمان من همدان . وقد حمل رأس الناصر فطيف به « إلى عند مشايخهم وأظهروا البشارة وأوقدت النيران ، وفي اليوم الثالث ردوا الرأس إلى الجثة ودفن في مقبرة الوادي " » .

**☆ ☆ ☆** 

# ٢ ـ محمد بن المتوكل من السجن إلى الخلافة

And the second s

كان لقتل الناصر ردود فعله المتباينة . فن ناحية استبشرت بقتله الباطنية وقبيلة هدان ومنها بعض الباطنية ، كذلك تنفس الصعداء علماء صنعاء بمن اضطهدهم الناصر مع زملاء لهم في مناطق أخرى خلال سنوات حكمه الثلاث والأشهر الأربعة ؛ ومن ناحية أخرى اضطربت الأحوال بشكل عام وخاف الناس من الفوضى والاقتتال ، وأصيب أصحاب الناصر والمتحمسون لمغالاته بخيبة الأمل ما القنط (۱)

ووصلت الأخبار إلى صنعاء عشية يوم الحادث مع من نجا من أصحاب الناص . وقد فرَّ آخرون من أصحابه إلى بلاد أرحب يؤلبون الناس للأخذ بشأر

<sup>(</sup>۱) حوليات : ۷۷ ـ ۸۸ : زبارة : نيل الوطر ۷۳/۲ : العرشي : بلوغ المرام ۷۱ ، الكبسي ( خ ) : ۳۸۰

<sup>(</sup>٢) راجع ما سبق ص : ٢٨٠ ؛ وقد تواتر النقل عن العلامة العمراني ( المشار إليه في ص : ٢٥٦ الحاشية ١ ) أنه قال في منفاه في زبيد : إن مقتل الناصر يوم عيد للمسلمين !؛ أمّا علماء ذمار من سجنوا في زيارة الناصر لمدينتهم في طريقه إلى الين الأسفل فقد عبر عن سرورهم العالم الأديب القاضي محمد بن حسن الشجني في قصيدة مشهورة .

<sup>(</sup>٣) العرشي : بلوغ المرام ٧١ : الكبسي : ٣٨٠

الناصر ، وكان بينهم السيد يحيى بن محمد حميد الدين ( جد الإمام يحيى حميد الدين ) الذي كان من أنصاره ( ت ١٢٨١ هـ / ١٨٦٤ م ) وله قصيدة يرد فيها على من نظم في مدح المتمالئين على قتـل الناصر ('' ، وكـذلـك الوزير القماضي الإرياني والفقيه العفاري ('' .

وكا جاء الجند بالناصر لينصبوه إماماً ويلقي بعلي بن المهدي عبد الله وعمه عمد بن المتوكل في سجن القصر ، وساقته الأقدار ليقتل في الوادي في حين كان يعد العدة للتوجه إلى الين الأسفل ، فقد كان الأمر كذلك مع خلفه رهين السجن عمد بن المتوكل . فبعد صلاة العشاء قام عاقل الركاب (قائد الحرس) محمد بن أحمد بن علي الجوفي بإطلاق السجينين علي بن المهدي وعمه محمد بن المتوكل وتوجه بها إلى دار الدهب (دار المتوكل أحمد) . واجتمع أهل الحل والعقد من العلماء ولأعيان وتقرر تنصيب محمد بن المتوكل أحمد إماما وتلقب بالمتوكل تينا بأبيه ، في بليث أن غير لقبه إلى الهادي بعد ثلاثة أشهر " . أما ابن أخيه الإمام السابق علي بن المهدي فقد اكتفى مسروراً بالخروج من السجن على أن دوراً آخر ما زال ينتظره .

### **☆ ☆ ☆**

كانت قبائل أرحب تعد العدة للشأر من قتلة الناصر ، فقد اعتبرت ذلك عدرا من همدان وإخلالاً بالوعود ، وكان يحتها على ذلك أنصار الناصر ، وتحالف معها نهم وخولان وحاشد . ووفرت أرحب على الهادي محمد بن المتوكل مشكلة التورط في قتال كان لابد منه مع أنه خرج من السجن بمقتل الناصر وأصبح خليفة عدوه بالأمس .

١٠١ - زيارة : نيل الوطر ٢٠٩/٢ ـ ٤١١

<sup>(</sup>٧) خبرافي : المقتطف : ١٩٧ : حوليات ٨٩

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِنَّارَةَ : نَيْلُ الْوَطْرِ ٢٢٦/٢ : حَوْلَيْتَ ٨٩ و ٦١ ، الْجِرَافِي ١٩٧ : الْكَبِسَيَّ : ٣٨٠

وفي الشهر التالي ربيع الآخر عام ١٢٥٦ هـ / يونيو ١٨٤٠ م قامت أرحب وحلفاؤها بالهجوم على همدان في وادعة والجاهلية والمنقب وأثخنوا في القتل ، وانتهبوا جميع القرى والمواشي ، فأسرعت القرى النائية من همدان بالعقائر وطلب الصلح وقبول الشروط على تقاليد القبائل ، وكان وقع ذلك قاسياً على همدان ، وأرسلت إلى صنعاء مائة وعشرين رأساً علقت في البستان . وطويت بذلك صفحة من الصراع القبلي المذهبي الذي كان الناصر عبد الله بن حسن مسئولاً عنه إلى حد كبير ، وكان آخر من ركب موج التعصب من الأئمة .

### **~ 4 4**

لم يعترض أحد على تنصيب الهادي إماماً ، بل ربما كان هنالك رضى واعتقاد بعودة الشرعية ومن ثم عطف عام بعد تجربة الناصر وما لاقاه الهادي نفسه مع آخرين كثيرين على يديه من السجن منذ اليوم الأول لحمه حتى مقتله . ويبدو أن عدداً من رجال الناصر العسكريين كانوا يرون فيه بديلاً صالحاً للحكم . فقد ذكر الكبسي « أن طائفة من أصحابه [ الناصر ] ممن رجع أخرجوا محمد بن المتوكل من سجن الناصر ونصبوه في دست الخلافة »(۱) ولم يكن هنالك بطبيعة الأوضاع والظروف الصعبة العامة أحد من البارزين قد رأى في نفسه أن يكون مرشحاً للإمامة أو مزاحاً في هذا الوقت العسير .

حاول الهادي منذ الأيام الأولى أن يثبت حسن نواياه تجاه أنصار الناصر فاستدعى من هرب منهم إلى أرحب ومنهم الوزيران الفقيه محمد بن أحمد العفاري والقاضي يحيى بن على الأرياني واستوزرهما وإن كان قد عزل الأرياني وسجنه بعد ذلك بشهرين بسبب لا نعلمه لكنه لم يصادره (٢) ، وقد عاد بعد ستة أشهر إلى

<sup>(</sup>۱) الكبسي : ۲۸۰

<sup>(</sup>٢) حوليات : ٨٩ ـ ٩٠

الوزارة ثم عزل وعين أكثر من مرة حتى توفي عام ١٢٦٣ هـ / ١٨٤٧ م (١) .

ومن ناحية أخرى فقد أظهر الهادي حزماً في معاقبة متسببين لفتنة جرت في نهاية الأسبوع الأول لحكمه ، رغم أن مرتكبيها من العبيـد والعسكر . فقـد حـدن خلال مقتل الناصر أن السيد محمد الكوكباني ( الذي يظهر أنه كان من قادة الأجناد ) ومعه بعض رجاله كان في محل ذهبان القريب من الوادي ويربطها الجبل الغربي لذهبان وقد صادف هروب بعض أصحاب الناصر وغيرهم عر طريق ذهبان فكان الكوكباني ينهب كل من مرّ بـه . وحين دخل صنعـاء كانت أخباره قد سبقته إليها ، ويفهم من كلام صاحب الحوليات ( على سقم وصعوبة فهم مقصده في هذا الحادث ) أنّ الكوكباني قد جرت محاولة اعتقاله في القصر ، إلاَّ أنه كان يأمل مساعدة أصحابه رفقاء السلاح ، لكنهم - أمام ما صنم \_ خذلوه . وكان الحادث يكن أن يمر بسلام لو استسلم ودخل القصر لكنه مانع وحدث تبادل إطلاق النـار وقتل حـارس أو أكثر ، وجرى ذلـك يوم الجمعـة بعـد خروج الهادي من الصلاة ، وقد جُسّم الحادث وربما خاف الهادي أن يكون بدايـة لحوادث أخرى أكثر خطورة ، ولهذا فقد أمر في اليوم الثاني بإعدام الكوكباني وعلق على خشبة مكان الفتنة . وكان ممن شارك معه عبدان فـأمر أولاً بتعزيرهمـا في أزقة المدينة وعلى ظهرهما كانت تضرب الطبول ( المرافع ) ثم ضربا بالسياط ، وضربت بعد ذلك أعناقها على رؤوس الأشهاد (١) وكان لذلك أثره ووقعه في نفوس الأحناد والناس.



۱) حولیات : ۹۱ ، ۹۷ ، ۱۰۹ ، ۱۲۲

۲) حولیات : ۸۹ - ۹۰

# ٧ - ثورة الصوفي الفقيه سعيد العنسي وسيطرته على اليمن الأسفل

واجه الناصر من بداية حكمه مشكلة القبائل واضطراب الأمن في الين الأسفل وخطر الزحف المصري عليه فتوجه إلى هناك بقواته بعد شهرين ، ثم حل به ما حل من هزيمة ، كذلك فإن الهادي محمداً وجد نفسه في الموقف الضعيف نفسه مع اختلاف الأسباب والنتائج .

إن هروب الناصر من منطقة إب عام ١٢٥٤ هـ / ١٨٢٨ م، وانسحاب القوات المصرية من تعز ثم من الين عام ١٢٥٦ هـ / ١٨٤٠ م، تركا المنطقة كلها مفرغة من أي شكل من أشكال سلطة الدولة ، فبقي الين الأسفل كله نهبا لطغيان قبائل بكيل الشهالية من ذي محمد وغيرهم من القبائل وبعض مشائخ المنطقة من المتنفذين ، فعانى الفلاحون وغيرهم الأمرين من الظلم والاستغلال وانتهاك الحرمات ، وخيم الخوف وتفاقت حوادث السلب والنهب وقطع الطرقات . وفي هذه الظروف العصيبة المدلهمة أعدت الأقدار دوراً قيادياً لفقيه كان غارقاً في نوبات تصوفه في قريته الدئوة ('' بين حبيش ونعان غربي إب . كان ذلك الفقيه سعيد بن صالح بن يس العنسي ، الهتار ('') ، المذحجي '' ويدل كان ذلك الفقيه سعيد بن صالح بن يس العنسي ، الهتار أن ، المذحجي '' ويدل اسمه على أن أسرته ممن سبق أن ارتحلوا واستوطنوا المنطقة كأسر كثيرة من مختلف قبائل الشال التي كانت تنزل المنطقة محاربة في الغالب أو مسالمة مهاجرة . ولا أحد يذكر لنا شيئاً عن ماضي الرجل أو أصله ، وهم لا يذكرونه إلا بعد أن اشتهر أمره وقوي أثره . ونستفيد من قول الكبسي « أنه من متصوفة الين اشتهر أمره وقوي أثره . ونستفيد من قول الكبسي « أنه من متصوفة الين

 <sup>(</sup>١) الدُنُوه : بفتح الدال وسكون النون ، قرية من عزلية بني محرّم ( معجم الحجري : ٤٩/١ و ٤٦/٢ )

<sup>(</sup>٢) أضفنا هذا اللقب من معجم الحجري ( مخطوط ) السابق وقد انفرد بهذا

<sup>(</sup>٣) عن الشماحي وحده : الين ١٥١

[ الأسفل ] "(" فنرجح أن حركة صوفية قد غت في هذا القسم الشافعي من الين خلال نصف القرن المنصرم الذي اضطربت فيه أحوال هذه المنطقة كثيراً ، وأمست عرضة لهجمات القبائل ومسرحاً للفوضى والصراع ، فكان التصوف عند بعض الفقهاء والمتدينين رد فعل لمن لم يجد بمقدوره حولاً ولا طولاً أمام هذه الشدائد فانكفاً فانياً بنفسه باقياً بالله كا يقول المتصوفة ، ولابد أن الفقيه سعيد كان واحداً من هؤلاء ، بل هو أبرزهم والوحيد بينهم الذي تطورت حاله من العزلة والفناء بنفسه إلى مصلح اجتماعي وثائر من صفوف الشعب ثم إلى داعية سياسي لقب نفسه إماماً مهدياً ، وهنا وقع المحذور ودخل حلبة الصراع ثم النهاية .

« كان في بدء أمره ظاهر الصلاح ، دعا الناس إلى الخير والفلاح ... ودعا الناس إلى الهجرة إليها [ الدنوة ] فأجابه أرذاذ" الناس ، والتجأ إليه كل غريب ولاذ ، فما زال مشتغلاً بتقواه ، موافقاً في سره ونجواه ، وكان له في الزهد الحظ الوافر ، لو عرضت عليه الدنيا بأسرها فما تأملها [ أرادها ] ، وتزينت بين يديه ما تمثلها ، حتى صارت حضرته محلاً لأهل الدين ومحط رحى المهاجرين ، وكان فيهم للصغير أباً وللكبير أخاً بسجيّة تنجلي عنها الظلماء" ، وخلق مزاجه عسل وماء ! فأقام على هذا أربعين عاماً معتكفاً على الدراسة ، معتزلاً لأهل النفاسة والرياسة ، مقبلاً عليهم بموعظة وخشوع وكثرة سجود وركوع ، فسع به القاصي والداني ... "

ذلك كان شأن الفقيه سعيـد وسيرتـه بين النـاس ، حتى حلّت الفوضى بشكل

<sup>(</sup>١) الكبسي : (ق ٢٨٠)

<sup>(</sup>٢) الرِّذاذ : المطر الضعيف ، ورُذِّت القربة : سال مافيها ؛ والمقصود أشتات من الناس

<sup>(</sup>٣) كأن الواصف أراد أن يضن هنا قول الأخطل في وصف مصعب بن الزبير حين قال : إنما مصعب شهاب من الل........ تجلت عن وجهه الظلماء !

<sup>(</sup>٤) حوليات : ٩٢

خطير ، ولابد أن أعداداً كبيرة من الضعفاء و الرين من بيوتهم والمطرودين من أراضيهم قد التجؤوا إلى الرجل يشكون ما حلّ بهم ويستعينون به قوة لضعفهم . ولا ندري كيف حدث التحول والاستجابة للتصدي لما حل بالناس ، وهل كان ذلك بدوافع دينية تغلب فيها الواجب على الخضوع الصوفي وقبول المشيئة ، أم أن التصوف انقلب إلى روح دافعة للقيام بدور إيجابي ، أم أن الرجل كان في كل ذلك يعد نفسه لعمل قيادي وطني ، وكان ينتظر الفرصة المواتية بما في ذلك الأعوان والمؤيدون ، وربما كان ذلك كله فإذا الفقيه سعيد يعلن نفسه «إمام الشرع المطهر المهدي » ، ويضيف من كتب عنه - أنه أضاف إلى كنيته « المهدي المنتظر » ! وهم على كل حال من أنصار الهادي (١) فلا يعقل أن يسمى نفسه مهدياً منتظراً ، كا وسموه بالسحر والشعبذة (١) . وقد استجاب لدعوته كل الناس ، فقد كان أهم مافي دعوته الثورة ضد ظلم القبائل المسيطرة على مصائر الناس ، وتمكن أم مافي دعوته الثورة ضد ظلم القبائل المسيطرة على مصائر الناس ، وتمكن في وقت قصير من تقوية سلطانه وتطهير مختلف المناطق من تلك القبائل : « فأفرغوا المعاقل فأخربت ، وبذلوا ما أخذوه ظلماً على الرعايا فانتهبت ، وفي قريب شهر هدم نحو ثلاث مئة حصن من حصونهم وغم ما فيها من نفيس قريب شهر هدم نحو ثلاث مئة حصن من حصونهم وغم ما فيها من نفيس أموالهم ، وأمرهم بالارتحال على الفور فارتحلوا .. " (١) . (١)

وإذتم له ذلك ضرب باسمه السكة من الفضة الخالصة وأقام الولاة وعين القضاة وخُطب باسمه على المنابر، وامتد سلطانه من زبيد غرباً إلى يافع شرقاً وشمل منطقتي تعز وإب، واقترب شالاً إلى يريم حيث بدأ الخوف والقلق ينتاب إمام صنعاء الجديد ودولته الزيدية كلها ،(أ) كيف لا والناس ملتفون حوله حباً

۱) الكبسي : ۲۸۰ : حوليات : ۹۲ ـ ۹۲ : الجرافي : ۱۹۳ ، الشاحي : ۱۵۱ و ۱۵۸ زبارة : نيمل الوطر ۲۲۷/۲

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۹۳

<sup>(</sup>٣) الكبسي : ٣٨٠ ؛ الشماحي : الين : ١٥٨ ـ ١٥٩ ؛ زبارة : نيل الوطر ٢٣٧/٢

لا خوفاً وأصبح في نظرهم منقذاً وولياً : « .. فأتوه بالنذور والزكوات ، وكان يطعم الطعام لمن وفد إليه ، وارتعب المشرق والمغرب حين رأوا بكيل قد فارقوا تلك الحصون وخرجوا عنها وارتحلوا إلى الين [ الشمالي الأعلى ] مرعوبين مرهوبين "' .

وهكذا ساد الأمن والعدل المناطق التي يحكمها الفقيه سعيد وتنفست جماهير الفلاحين أنفاس الراحة ، نرى صداها في الأبيات الشعبية التي ننقلها عن المؤرخ الشاحي ('):

يَـابَـاه سَعِيــدُ يـابـاه يــا ســاكِنَ الـــدَنـوه أَسلمتنـــا المحنـــة والعسكر الـــزَوْبــــهُ فأبقى لنا ياباه !

### ☆ ☆ ☆

### ٨ ـ الهادي يواجه الفقيه سعيداً ويَقضي عليه

استعد الهادي في صنعاء للخروج إلى الين الأسفل لمواجهة خطر انتشار سلطان إمام الدّنوه الفقيه سعيد ودعوته فغادر صنعاء يوم الاثنين ٨ شعبان عام ١٢٥٦ هـ / ٦ أكتوبر ١٨٤٠ م بعد خمسة أشهر من حكمه . وبات أول يوم مع جنده في سيّان جنوب صنعاء ، وفي اليوم الثاني توجه إلى زِرَاجة مركز قبيلة الحدأ حيث قام بجمع عساكر منها ومن خولان ضهم إلى جنده . وبعد ذلك ذهب إلى مدينة ذَمار حيث عسكر واتخذها مقراً مؤقتاً يروز فيه قدرته وقوته وأخبار الفقيه سعيد المتضاربة (١٠) . واستدعى إليه القاضي يحيى الإرياني ، وكان قد

١) الشاحي: ١٥٨

<sup>(</sup>٢) حوليات : ٩١

غضب عليه وسجنه ، كا استدعى القاضي يحيى بن علي الردمي (ت ١٢٧٩ هـ / ١٨٦٢ م ) الذي كان أحد تلاميذ الإمام الشوكاني ، وهو إلى علمه وذكائه شجاع ، خطيب ، فولا هادي الوزارة في الثاني من شهر رمضان / ٢٩ اكتوبر (١) ، ومن ذمار توجه إلى يريم .

ويبدو أن الهادي قد تشاور مع وزرائه الإرياني والردمي فأشير عليه بأن يبعث برسل إلى صاحب الدّنوة لعله للمصالحة أو لمعرفة حقيقة مركزه ، ثم مانسب إليه من شعوذة وسحر ودعوى بأنه المهدي المنتظر إلى غير ذلك بما نسبه إليه أعداؤه الذين هم في الغالب من قبائل بكيل المطرودة من منطقته . فالكبسي يذكر أن الهادي بعد نزوله من ذمار إلى يريم « كاتب إلى الفقيه سعيد ، وأرسل بعض العلماء ليختبر أحواله و ييز أقواله » أولم يفدنا بعد ذلك شيئاً عما رآه أولئك الرسل ، وباستثناء ذكره للقب الفقيه سعيد في بداية حديثه وأنه « تكنى بإمام الشرع المطهر ، المهدي المنتظر » فلم ينسب إليه أي سحر أو شعوذة ، بيد أن صاحب الحوليات المجهول (١) الذي سبق أن نقلنا عنه وصفه للفقيه سعيد بالورع والزهد والصلاح عاد فأنكر عليه ذلك منذ أن أعلن دعوته في خطبة له في « أول جمعة رجب ، وترك ما يعنيه واشتغل بما يتعبه ؛ فخطب خطبة رغب فيها ورهب وزع أنه مدعي للمهدي المنتظر وأنه بين أيديهم سيظهر ! ... "أك ونستفيد منه أن أحد رسل الهادي إلى الفقيه سعيد كان القاضي العلامة أحمد بن ونستفيد منه أن أحد رسل الهادي إلى الفقيه سعيد كان القاضي العلامة أحمد بن علي الطشي ( ت ١٢٧٩ هـ / ١٨٦٢ م ) الذي سبق له العمل في القضاء في ذي جبلة ثم رداع حيث استقر ، وكان فقيها ، عالما محققاً وأدبياً شاعراً له ذكاء عظيم جبلة ثم رداع حيث استقر ، وكان فقيها ، عالما عققاً وأدبياً شاعراً له ذكاء عظيم جبلة ثم رداع حيث استقر ، وكان فقيها ، عالما عققاً وأدبياً شاعراً له ذكاء عظيم

کان

<sup>(</sup>١) حوليات : ٩١ ؛ زبارة : نيل الوطر ٢٩٤/٢ ؛ الشجني : التقصار ( ق ٧١ )

<sup>(</sup>٢) الكبسى : ٢٨١

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية الثانية في الصفحة التالية حول الجهول وحولياته .

<sup>(</sup>٤) حوليات : ٩٢

ورقة طبع وانسجام خُلق''، وقد نقل عنه صاحب الحوليات أقوالاً غريبة لاندري مدى صحتها، وهل العلامة الطشي قالها أم أن المؤلف" سمعها من غيره أو اخترعها فيا بعد ونسبها إليه. فن ذلك « أن أهل الروم قد صدقوه ماخلا أهل صنعاء وإمامهم! .. وأنه عرج إلى السماء فوجد اسمه في اللوح المحفوظ! .. » وهلم جراً"

Sec.

### ☆ ☆ ☆

لم يطل الأخذ والرد بين الفقيه سعيد والهادي محمد ، فسرعان ماأرسل الأول جيشه وكان معظمه من أنصاره من مناطق الين الأسفل ، ومن قادته الشيخ سعيد بن أحمد علي سعد ، والشيخ حسين بن يحيى عباد من رؤساء بلاد خبان ، والشيخ عبد الله مثنى فاضل ، وقائد الحارثي ، وأضاف إليهم عدداً من قبائل ذي عمد من كان قد قضى على رؤسائهم ، وبعض المتعاونين معه من خولان وعلى رئسهم النقيب حسين بن سعيد أبو حليقة ، والنقيب علي بن علي بن سهل رئسهال، وكان الفقيه قد سجنها وصادرهما في منطقة إب مع غيرهما ، فكان من

<sup>(</sup>١) زبارة : نيل الوطر ١٦٤/١ : الشجني : التقصار ( ق ٥٠ )

المؤلف الحقيقي لما سمي بالحوليات هو القاضي محسن بن أحمد الحرازي المتوفى بصنعاء في شهر رمضان ١٢٨٨ هـ / ديمبر ١٨٧١ م ، فهو معاصر لهذه الأحداث ( انظر ص : ٢١٦ منها ) لكن متأخراً آخر - ربما لحق وعرف القاضي الحرازي ـ هو الذي أعاد صياغة تباريخ الحرازي بلهجته الدارجة وأكمله إلى عام ١٣١٦ هـ / ١٨٩٨ م وقد جاء اسمه مجهولاً ، وعندما أعارنا فضيلة العلامة السيد أحمد بن محمد زبارة مفتي الجمهورية ونجل المؤرخ زبارة الأكبر مخطوطة الأصل ـ الوحيدة ـ للكتاب وهي التي اعتدها الباحث الأستاذ عبد الله الحبشي في نشره للحوليات ، لاحظنا أن ذلك المجهول هو القاضي أحمد بن عبد الله الزبيري وذلك من توقيعه في أول ورقة عنون عليها بخطه الكتاب ، وهو جد ـ من ناحية الأم ـ للقاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني الذي كان منكل للمخطوط حتى انتقل إلى ملكية المؤرخ المرحوم محمد بن محمد زبارة عبام ١٣٦١ هـ / ١٩٤٨ م . وقد أفردنا بحثاً لدراسة الكتاب ليس هنا مجال التوسع حوله .

<sup>(</sup>٣) حوليات : ٩٤

الخطأ الاستعانة بها في حربه مع الهادي إذ أصبحا السبب الأول في هزيمة عساكره التي وصلت إلى يريم وضربت على الهادي وأصحابه الحصار في أوائل شهر شوال ١٢٥٦ هـ / نوفمبر ١٨٤٠ م (ا) ولما اشتد الحصار على المدينة نصح الوزير القاضي يحيى الرَّدَمي بعدم إضاعة الوقت وضرورة الخروج بمن مع الهادي للهجوم على الحاصرين ، خاصة وقد تم الاتصال سراً بين الهادي والنقيب أبي حليقة وأصحابه واتفقوا على أنهم سيتولون القبض على قادة جيش الفقيه سعيد ويفشلونه من داخله ، وذلك « لما في قلوبهم غاية الأحن [ على الفقيه سعيد ] فأجمع شورهم على مظاهرة الهادي وخدعوا المقادمة الموجهين من عنده »(1).

وهكذا أمر الهادي الجند ومن معه بالاستعداد للهجوم وفك الحصار ، خاصة وقد ثارت العامة في بلاد يريم نفسها و « نكثوا على الإمام البيعة » فلم يعد الهادي محاصراً بقوات جاءت من الدّنوة فحسب بل أصبحت المنطقة خارج أسوار المدينة ضده وميالة إلى حركة الفقيه سعيد .

وفي اليوم الذي تقرر فيه الخروج ، ألقى القاضي الردمي خطبة حماسية بليغة شحذ بها هم الجنود وقال لهم فيها « إن الجنة تحت ظلال السيوف ، فلا تفشلوا من كثرة العدد ، وإن كثير الحطب يكفيه قليل النار ، وأنتم بحمد الله المحقون وهم المبطلون المنهزمون » ، وفتحت أبواب المدينة واندفعوا نحو معسكرات الجيش المحاصر الذي لم يكن يتوقع هذه المفاجأة ، وزاد من الارتباك قيام أبي حليقة وأصحابه بالقبض على القادة أمثال سعيد بن أحمد على ويحيى عباد وغيرهما فكانت هزيمتهم شنعاء ، ووقع فيهم القتل والنهب والسلب وفروا هاربين جنوباً من حيث أتوا() .

ا أن

<sup>(</sup>١) الكبسى: ٢٨١

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) حوليات : ٩٥ ـ ٩٦

<sup>(</sup>٤) حوليات : ٩٦ ـ ٩٧ ؛ الكبسى : ٣٨١

لم يفت في عضد الفقيه سعيد هزيمة قواته فأسرع في إعداد جيش كبير(١) ، كا وصل الهادي دعم جديد من قبائل خولان ونهم وهمدان والحدأ(٢) ، وصعدت قوات الهادي صوب سارة ، حيث التقى الفريقان يـوم ١٨ شـوال ١٢٥٦ هـ / ديسمبر نهايته . ففي يوم الاثنين ٢٧ شوال أطبقت أجناد الهادي والقبائل التي معها على . الدّنوة ووقعت معركة أخيرة تم فيها الاستيلاء على المدينة ونهبها واقتيـد الفقيـه سعيد أسيراً إلى مدينة إب حيث حلّ الهادي فأمر بضرب عنقه وصلبه (٢) .

وبهذا انتهت حركة الفقيـه سعيـد العنسي ، ويرى المؤرخ القـاضي عبـد الله الشاحي أن سبب فشلها « أنها سبقت أوانها ، ولم يُمَهِـد لهـا ، ولا لإعلانـه نفسـه إماماً ، مما أثار عليه إنكار فقهاء الجنوب الشافعي المتسك بنظرية الإمامة في قريش ، وبالطبع الشمال الذي ما يزال متمسكاً بالإمامة الزيدية »(٤) .

وبقدر ما في هذا القول من الصحة إلاَّ أن الأقرب إلى القبول أن تلك الثورة كانت استجابة مباشرة للظروف والأوضاع التي ألمحنا إليها ، وكان يمكن للفقيم سعيد الاسترار لولم ينافس الهادي في الحكم إذ كثيراً ما تعاون الأئمة مع مشايخ أو حكام محليين طالما بقوا وهم معترفون بالتبعية لإمام صنعاء ويقومون فقط بدور أمني معين ، وقد وفر الفقيـه سعيـد للإمـام بضربـه القبـائل المتحكمـة في منطقتـه وتطهير حصوبها ، وذلك عمل شاق وكبير ماكان يمكن أن يتم في مثل أوضاع الهادي لولا شخصية الفقيه سعيد والتفاف الناس حوله لـدفع مـاحل بهم من الجور

ذكر صاحب الحوليات أن عدده كان عشرين ألفاً وقد يكون هذا الرقم مبالغاً فيه (ص:

الكبسى ق ٢٨١ (٢)

حوليات : ١٨ - ٩٩ ؛ الكبسي : ٣٨١ ؛ الجرافي : ١٩٧ - ١٩٨ ؛ زبارة ; نيل الوطر ٢٢٦/٢ ـ ٢٢٧ الذي ذكر أن ذلك كان في أول سنة ١٢٥٧ هـ / ١٨٤١ م

الشماحي : البين : ١٥٩ (1)

والظلم، ولكن الكفة في الأخير رجحت لصالح الهادي في صراعه مع الفقيه لأنه كان يمثل الشرعية في نظر الجيع بمن فيهم سكان الين الأسفل الذي حررهم الفقيه سعيد من طغيان القبائل، وهو نفسه ماكان يقوم به الأئمة من قبل، وعندما فشل الناصر عبد الله وهرب من إب كان ذلك دور الفقيه سعيد فنجح فيا أخفق فيه الأول، وبمجيء الهادي تراجع كثير من أنصار الفقيه، ليس لأنه لم يهد لدعوته بل لأن الهدف الأساسي قد تحقق وأصبح الصراع سياسيا من أجل السلطة التي كان الهادي يمثل شرعيتها، ولم يكن الإمام في نظر الناس سبب الظلم الذي ذاقوا مرارته بل القبائل الخارجة على حكمه وبانتصاره تعود المياه إلى مجراها. وليس من شك في أن الهادي استفاد من كل ذلك بما فيه الاستعانة بمن كانوا موتورين أو متضررين من ثورة الفقيه سعيد وعلى رأسهم النقيب أبو حليقة الذي سيتخلص من خداعه وشره قرياً.

**☆ ☆ ☆** 

## ٩ ـ حكم الهادي حتى وفاته

أمض الهادي بعد القضاء على الفقيه سعيد نحو شهر في إب دبر خلاله أموره بتعيين العال والقضاة في مختلف المناطق ، وأرسل النقيب الماس وكان أحد القادة الجربين واليا على تعز ومنطقتها . وحتى يطمئن الناس في المنطقة فقد جرد حملة لحسار حصن في باب ميتم كان يسيطر عليه بعض ذي محمد وتمكنت الحملة من تدميره . وإذ قرر أن يرجع إلى صنعاء خلف وراءه وزيره القاضي يحيى بن علي الإرياني والأمير الحاج فتح محمد لتثبيت الأمن وملاحقة المتخفين من قبائل ذي

محمد حتى لا يكون بقاؤهم مدعاة لتكرار ماحدث بفتحهم الباب لاستدعاء أصحابهم في المستقبل<sup>(۱)</sup>.

ذليك

ا على

د الله

سة في

لفقيبه

يخ أو

بدور

طقته

يضاع

الجور

<sup>(</sup>۱) حوليات : ۹۹

وأراد النقيب حسين بن سعيد أبو حليقة أن يستثر مساعدته للهادي بخيانته لقوات الفقيه سعيد عند حصار يريم ، ثم دعمه في القضاء عليه بعد ذلك ، فكان ت كثير الإلحاح على الهادي رغ كثرة ماقدمه له من المال والعطايا ، وكان كثير الحديد » (الله على السبابا أخرى كالخطر من تآمر أبي حليقة ضد الهادي أو إثارة المتاعب له في المنطقة فيما لو عـاد إلى صنعـاء ، قـد جعلت الإمـام يعزم على الخلاص منه .

وفي طريق العودة إلى العاصمة عرّج الهادي بموكبه على آنس حيث قضي أياماً في مركزها ضُوران وفي حصنها الدامغ نفّذ قراره بقطع رأس أبي حليقة بعد أن قبض على أهم أصحابه وضهم إلى سجنائه من أصحاب الفقيه سعيد ، وبعد عيد الأضحى مباشرة عاد راجعاً إلى صنعاء في موكب كبير حيث استقبله الناس استقبال المنتصرين . ولمّا استقر في صنعاء لم يطل العهد بسجنائه فقد أطلقهم جيعاً " ، وكالعادة في مثل هذه المناسبات أثني الناس على الهادي ومدحه الشعراء ، واشتهر من ذلك قصيدة بليغة للقاضي أحمد بن لطف الباري الزبيري (ت ١٢٨٦ هـ / ١٨٦٩ م ) الذي عينه الهادي قاضياً على العُدين ، وكان من أبرز علماء الجيل الثاني بعد الإمام الشوكاني ، فهو تليمذ لابنه أحمد والعلامة زيد الكبسي وطبقتها (٢) .

حوليات : ٩٩ ـ ١٠٠ : الكبسي : ٣٨١ ؛ الجرافي : ١٩٨ ؛ زبارة : نيل الوطر ٢٢٧/٢ ، وعنده أن الهادي عاد إلى صنعاء في ٢٢ ربيع الأول ١٢٥٧هـ أي بعد أربعـة أشهر من عيـد الأضحى ، وثمانية أشهر من أول خروجه من العاصمة .

ولد القاضي الزبيري بصنعاء سنة ١٢٣٢ هـ / ١٨١٧ م وأخذ على علمائها المشهورين في مختلف علوم الفقه والحديث واللغة والمنطق ، وعرف بعد ذلك عالماً محققاً ، مدققاً ، عارفاً ، ناقداً ، أديباً . شاعراً بليغاً . تولى القضاء للهادي في العدين شاباً بعد قضائه على حركة الفقيه سعيد ، ثم تولى القضاء بصنعاء ، ثم بأخرة في كوكبان حيث جرت لـه محنة عـام ١٢٨٥ هـ / =

ومطلع قصيدة الزبيري:

هَـذَا هُـوَ الشرفُ الرفيعُ الأعظمُ والفَخْرُ والحَسَبُ الصَّمِمُ الأَفْخَمُ وبعد أَن يهنئ الهادي بانتصاره على الفقيه سعيد ويهنئ صنعاء بعوده يصرح بأن الفقيه كان ساحراً حين قال:

وَهَـدَمْتَ مَاعَمَر الشقيُّ بسعْرِهِ وَنَقَضْتَ مَاعَقَد البغاةُ وأَبْرَمُوا ثُمُ أَشَار إلى حادث إعدام أبي حليقة في الدامغ:

وخَتَمْتَهَا بِالدَّامِغِ الحِصْنِ الذي عَنْهُ تقاعَسَتِ الملوكُ وأَحْجَموا وَدَفَعْتَ أَدْمِغَةَ العِدَى بسُعُودِهِ فَالنَّارُ فِي أَحْسَائِهِمْ تَتَضَرَّمُ وهي طويلة (۱).

استقامت الأمور للهادي ، وهدأت القلاقل في مختلف المناطق نحو عامين نَعِم الناس خلالها بالأمن ، وعاد المزارعون من القبائل والفلاحين إلى العمل في أراضيهم وكانت مواسم الأمطار معطاءة حتى بلغ قية الثانية الأقداح الذرة ريالاً وإحداً ".

تَبِــاً لقَــوْم صِرتُ بين ظُهُــورِهِ مَـل َ العيـونِ الغُلفِ منْ أوغـارِهـا فَلَــو استطعتُ هجرتُهم وسكنتُ مِن شُم الجبـال بكَهْفِهـا أوغـارهـا ! « أنظر زبارة : نيل الوطر ١٧٢/١ ـ ١٧٩ )

\_ 4.1 \_

بر <u>ئ</u>

ن

س

د. م

اد :

يد

عنده

قدأ ،

نقيه

۱ هـ / ــ

١٨٦٨ م بسقوط داره هناك فوق أهله وولده ، وذهب معهم كتبه وأمتعته وكل ما يملك ، فانتقل إلى الروضة حزيناً يائساً وقد خولط في عقله فمات بعد وصوله في مطلع ١٢٨٦ هـ / ١٨٦٩ م ، وكان في كوكبان قد بلغ مكانة أدبية عالية وأصبح مرجع الحكام ، وله شعر بليغ من ذلك بيتان كان فيها كمن يتوقع ماسيحل به ولكننا لانعلم متى أنشدهما :

<sup>(</sup>١) زبارة : نيل الوطر : ٢٢٧/٢ ؛ الجرافي : المقتطف : ١٩٨

<sup>(</sup>٢) زبارة : نيل الوطر ٢٢٨/٢

وظهر في هذه الفترة إلى جانب الوزراء الإرياني والردمي وغيرهما دور بعض القادة من الأمراء العبيد، وكان أبرزهم الأمير فيروز الذي كان في بداية أمره عبداً لأمير سابق هو سعد يسر وهو بدوره كان والياً على الحديدة، وكان هذا مساعداً له حتى عاد مع سيده من الحديدة إلى صنعاء بعد مجيء الحملة المصرية عام المدحق عاد مع ميده من الحديدة إلى صنعاء بعد مجيء الحملة المصرية عام ١٢٥٢ هـ / ١٨٣٦ م وقد حرره الأمير سعد، إلا أنه انقلب فيا بعد خصاً له . وقوي مركز فيروز ونال حظوة لدى الهادي وأغراه بسيده السابق فصادره وسجنه قبل حملته على الفقيه سعيد ، وقد أظهر له صاحب الحوليات في هذه الفترة دوراً تسلطياً بغيضاً ".

أما الآخر فهو النقيب الماس الذي كان الهادي قد عينه عاملاً على تعز والحجرية ، وكان حازماً مدبراً حسن الإدارة ، إلا أنه بلغ الهادي عنه أنه قد جمع أموالاً طائلة من الناس ، وربما خشي الهادي من اضطراب أحوال الين الأسفل من جديد بعد فترة الهدوء السائدة . فقرر السفر للكشف بنفسه على تلك المناطق ومعرفة حال عامله في تعز ، وغادر صنعاء في شهر ذي القعدة عام ١٢٥٧ هـ / يناير ١٨٤٢ م واصطحب معه الوزير القاضي يحيى الإرياني . وعزل النقيب للاس وصادره وسجنه وعين بدلاً منه الفقيه قاسم بن محمد العمري (١) .

وبدا للمهدي أن الأحوال كانت هادئة بشكل عام ، فعاد إلى صنعاء بعد نحو شهرين . إلا أن قبائل خولان أصحاب النقيب حسين بن سعيد أبي حليقة كانوا قد أعدوا كميناً للهادي في قاع جهران للثار لصاحبهم في العام السابق ، وقد بلغ الهادي الخبر فغير طريقه إلى ضوران آنس حيث تحصن في الدامغ فأسقط في يد خولان ورجعوا إلى بلادهم ، ومضى الهادي بعد ذلك إلى صنعاء (1) .

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۰۱ ـ ۱۰۳ و ۱۰۹ ـ ۱۱۱

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۱۰۳

<sup>(</sup>۲) مسنة ۱۰۲ - ۲۰۱

ومرة ثانية في العام التالي ١٢٥٨ هـ / ١٨٤٢ م اضطر الهادي إلى مغادرة صنعاء على رأس حملة إلى بلاد يريم بعد ان وصلته الأخبار بأن الشيخ حسن بن يعيى عباد ـ الذي سبق أن كان في جيش الفقيه سعيد ـ (١) قد أعلن العصيان

هناك . وشجع الهادي على ذلك وزيره الإرياني ، فلما وصل جهران أتتمه كتب ابن عباد بالسمع والطاعة وبأنه لم يعلن أي عصيان ، إلاَّ أن التصميم على ضرب . حصنه قد تم ، فتوجهت العساكر وضربت الحصن بالمدافع لكنها لم تؤثر فيه ومع

ذلك فقد وصل ابن عباد وسلم ما فرض عليه وتمت مصالحته (٢٠) . وكان في نية الهادي أن يواصل رحلته إلى الين الأسفل ، فقد بلغه وجود بعض الفساد هناك ، لكن الأمر لم يكن خطيراً ، فاستصوب الهادي رأي بعض

. مرافقيه من عدم الضرورة في نزوله ، وجهز وزيره القـاضي يحيى الإريـاني والأمير المملوك فتح محمد للقيام بهذه المهمة ، ورجع هو إلى صنعاء وكان قـد خلف عليها نائباً أخاه سيف الإسلام حسين بن المتوكل أحمد الذي لم يظهر لــه دور في الأحداث ، وكان الفعل الحقيقي للأمير فيروز خلال غيبة الهادي (أ)

وخلال ذلك تحقق للهادي عودة بلاد حراز التي كانت قد دخلتها قبائل يام الباطنية عام ١٢٥٥ هـ / ١٨٣٩ م ، وكانت بعيدة عن سلطة الهادي في صنعاء بعد طرد عاملها() وبعث أهل حراز ، الذين معظمهم زيود وشوافع ، إلى الهادي بطاعتهم بعد أن ضاقوا ذرعاً بتسلط قبائل يام وأصحابهم من المكارمة . فأرسل الهادي قوات من بعض القبائل فاستقبلت في حراز بالترحاب والضيافة إلا أن مناوشات تفاقمت إلى حرب مع بعض المكارمة وأصحابهم من يام ، وحدث قتل في

جنه

دورأ

، تعـز

ر جمع

لأسفل

اطق

هـ / نقيب

ة كانوا

ـد بلغ

في يد

انظر ( ص : ۲۹۱ فيما سبق ) . (١)

حولیات : ۱۰۵ ـ ۱۰۵ (٢)

نفسه : ۱۰۵ ـ ۱۰۹ (٢)

انظر ( ص : ٢٨٤ فيما سبق ) .

الجانبين ، وتمكنت يام من تأديب من فتحوا بيوتهم للقادمين من صنعاء وكادت الجانبين ، وتمكنت يام من تأديب من فتحوا بيوتهم للقادمين من صنعاء وكادت الحال تعود كا كانت أن

وبعيد ذلك عاد من الين الأسفل القاضي يحيى بن علي الإرياني بعد أن أدى مهمته مع الأمير الحاج فتح محمد بنجاح ، ولا نعلم لماذا سجنه الهادي وصادره بعد ذلك بأيام ، وعين خلفاً له السيد حسين بن محمد الشامي وعزله بدوره في العام التالي ١٢٥٩ هـ / ١٨٤٢ م ، وخلفه القاضي إسماعيل بن يوسف الصديق ، وأطلق سراح الإرياني وكان قد عانى كثيراً على يد الأمير فيروز . فعزم على الخروج من سراح الإرياني وكان قد عانى كثيراً على يد الأمير فيروز . فعزم على الخروج من صنعاء وبقي في الروضة على امتعاض منه وعدم رضى من الهادي "، كا سجن الأمير الحاج فتح محمد ( عبد الهادي ) وصادره فيروز وعذبه . ويظهر أنه بعد عوده من الين الأسفل مع القاضي الإرياني عين أميراً للتوابع ( الحرس ) فلما حبس خلَفَه عبد آخر هو الأمير خير ".

### **ት ት** ት

نهض الهادي خلال سنوات حكمه الثلاث والأشهر الثانية بدور شبيه بما قام به والده المتوكل وأخوه المهدي عبد الله بقيادة الحملات العسكرية بنفسه ومواجهة الأخطار، وكان آخر عمل قام به خروجه على رأس قوة إلى آنس في مطلع عام ١٢٥٩ هـ / ١٨٤٣ م حين وقع عصيان هناك من أهل أخلال، وقد تم إخماد ذلك العصيان بعد سقوط قتلى من الجانبين. واصطحب الهادي معه في تلك الحملة الأمير العبد المتنفذ فيروز الذي كان يسجن ويعذب من لا يدفع المفروض عليه بوضعه في مدافن الحبوب الحارة حتى يدفع أو يوت! (٢).

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۰۸ - ۱۰۸

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۱۰۱ - ۱۰۹

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۱۰۸

وقد حدث لفيروز بعد ذلك ببضعة أشهر حادث سطو في منطقة وعلان جنوب صنعاء حين كان في طريقه بأموال وخيل ومؤن كثيرة لتفقد أحوال الين الأسفل . فقد أعد له النقيب أحمد الرويشان وأصحابه بنو ضبيان من خولان كيناً في الليل تمكنوا به من نهبه وأسره ثم جرى قتال في اليوم التالي خرج منه فيروز سالماً ، وكان ذلك بداية نهايته القريبة (۱) .

مضت مدة حكم الهادي دون أن تقوم قبائل بكيل بحصار صنعاء أو تهددها بهجوم أو حصار كا كان دأبها في غالب السنين ، ولعل ذلك لانشغالها في البداية في البين الأسفل ، ثم لما عمّ من الخير ونزول الأمطار التي شملت البين بعيد ذلك . حتى كان شهر شعبان عام ١٢٥٩ هـ / سبتبر ١٨٤٣ م حين وصل عدد كبير منهم ونزلوا في السواد جنوب صنعاء ، ثم انتقلوا إلى الضبر ومكثوا يقطعون الطرق ويشيعون الخوف إلى آخر شهر رمضان حتى تم مصالحتهم ببعض المال أنا . ولكن حادثاً هاماً ذكره صاحب الحوليات جرى خلال رمضان . فقد ذكر أن القاضي يحيى الإرياني ومن معه في الروضة من الناقين على الهادي تواصلوا مع عقال أرحب وبني الحارث وبني حشيش ونهم وحاشد وجددوا التحالف والتضامن فيا بينهم ، وتم الاتفاق على محاصرة صنعاء ودخولها عنوة ، ثم ينصبون إماماً لاندري من هو . وبالفعل تم تجمعهم في الروضة بقيادة النقيب علوان العذري صاحب من هو . وبالفعل تم تجمعهم في الروضة بقيادة النقيب علوان العذري صاحب أرحب ، على أن يدخلوا صنعاء يوم الجمعة في العشر الأواخر من رمضان . وقاموا

را) حوليات: ١١٠ ، وقد زع صاحب الحديث أن من ثقة الهادي بفيروز أعطاه أوراقاً بيضاء عليها ختمه وتوقيعه ليكتب فيها مايشاء وأن النقيب الرويشان قبض تلك الأوراق وكتب لنفسه في إحداها تمليكاً لآل الرويشان في مخلاف المنار من بلاد آنس! كا أن فيروزاً كان له اتصال سرّي بالإنجليز في عدن ، وأنه كان يريد استغلال تلك الأوراق ليكتب عليها تمليكاً لهم في عدن! أمّا نهاية فيروز فقد كانت في العام التالي ١٢٦٠ هـ / ١٨٤٤ م على يد الهدي علي الذي خلف عمه الهادي ، وعذب فيروزاً وعزره بعد دخوله صنعاء ثم جرى دق عنقه وصلبه في سوق الصيرفي من أسواق صنعاء (حوليات: ١١٦ ـ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) حوليات ١١٢ ـ ١١٣

بمراسلة ذي غيلان من بكيل المرابطة جنوبي صنعاء ، إلاّ أنهم لم يستجيبوا لهم ، بر - ي الله التوابع ( العساكر ) خارج صنعاء . ولم يعد الأمر سرًا لكنهم نجحوا في إقناع بعض التوابع ( العساكر ) رسرا بعد ذلك فقد تحصن الهادي داخل صنعاء وشددت الحراسة حول أسوار المدينة ، وحدث الهجوم في الليلة الموعودة ، لكنه فشل لقوة الدفاع وكثافة إطلاق النار ر --- و الماحين الذين تراجعوا وانسحبوا مع الفجر ومعهم القاضي يحيى الإرياني على المهاجين الذين تراجعوا الذي كان ينتظر مع المرشح المجهول للإمامة في المشهد على مشارف العاصمة (). الذي كان ينتظر مع المرشح المجهول للإمامة وهكذا فشل هذا الهجوم ، ورحلت قبائل بكيل التي سبق مصالحتها ، وانتهى رمضان ومن بعده العيد والناس آمنون في العاصمة ، إلا أن ماحدث أوشك أن رمضان ومن بعده العيد - بسر الاضطرابات والمشاكل الناجمة في الين الأسفل . وكانت صحة الهادي قد ر. تدهورت ، واستمر مرضه شهرين ، لكنه انقطع عن الخروج في أوائـل شهر ذي الحجة ثم توفي في ١٨ منه سنة ١٢٥٩ هـ / ١٩ يناير ١٨٤٣ م ولعله لم يكن قد عبد الله الذي كان أكبر أبناء عبد الله الذي كان أكبر أبناء تجاوز الأربعين كثيراً من عمره ، إذ إن أخاه المهدي عبد الله الذي كان أكبر أبناء المتوكل أحمد كان عمره حين مات عام ١٢٥١ هـ / ١٨٣٥ م ثلاثاً وأربعين عاماً وكان بينها بعض أخوة فقد يكون سنه حين مات في عمر المهدي أو في نحو الخامسة والأربعين ، وهو عمر قصير ، كما كان حكمه كذلك (٢) .

☆ ☆ ☆

## ١٠ ـ عودة علي بن المهدي إلى الحكم ثانية

قضى على بن المهدي فترة حكم عمه الهادي محمد بن المتوكل في هدوء بعد سنوات السجن التي قضاها مع عمه في حبس الناصر ، ولم يرد له أي ذكر أو دور ،

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۱۳ ـ ۱۱۶

<sup>. , . . . . (</sup>ق ۲۸۱ ) : زبارة : نيل الوطر ۲۲۸/۲ ) . زبارة : نيل الوطر ۲۲۸/۲ (۲)

وربما كان ذلك بمحض اختياره . وحين وافت المنية الهادي كان أخوه حسين بن المتوكل هو النائب عنه ، كا كان الرجل الثاني في الدولة خلال حكمه ، ومع ذلك فقد حدث يوم موت الهادي أن نعاه إلى أهله الأمير خير قائد العسكر ، وقام بدوره بعمل الاحتياطات الأمنية وشدد الحراسة على المدينة والأماكن الهامة ، ثم توجه إلى « دار الخا » حيث يسكن علي بن المهدي وخرج معه إلى بستان المتوكل ليلة السبت ١٩ ذي الحجة عام ١٢٥٩ هـ / ٢٠ يناير ١٨٤٣ م ودعا الناس إليه في تلك الليلة فبايعوه ، ثم جاءه في اليوم الثاني من بقي من الوجهاء والعلماء بعد أن دفن عمه في بستان المسك ، وطلع إلى القصر وضربت المدافع واستقبل المعزين والمهنئين كا جرت العادة بدلك (١) . وتم كل ذلك بدون أي معارضة ، ولعل حسين بن المتوكل وغيره من آل المهدي عباس كانوا يرون علياً أحق من غيره لتوليه الإمامة من قبل ولخلعه وماعاناه بعد ذلك ، ووجد علي بن المهدي نفسه أمام فرصة تعيد إليه الاعتبار ، فقبل ركوب الخطر من جديد وتلقب بالمهدي في وثلاثة أشهر التي ستزيد فيها مدة إمامته ثلاثة أشهر عن سابقتها التي استمرت عاماً وثلاثة أشهر ".

بدأ المهدي على عهده الجديد بإطلاق كل السجناء ، وأظهر حسن نواياه حتى إزاء أولئك الذين كانوا سبب نكبته الأولى ، وعين الحكام والعبال ، كا استدعى القاضي يحيى بن على الإرياني واستوزره ، ولم يحدث خلال عامه الأول أي أحداث هامة باستثناء قيامه بعد بضعة أشهر مجملة مع وزيره الإرياني إلى يريم لمعاقبة بعض القبائل ، ثم واصل مع عساكره إلى الين الأسفل ووصل إلى قعطبة ،

<sup>(</sup>١) حوليات : ١١٥ ؛ زبارة : نيل الوطر ١٤٣/٢ ؛ الجرافي : ١٩٩

ري.... وقع وهم عند زبارة ٢٤٢/٢ ولعله خطأ مطبعي فقد ذكر أنه بقي نحو ستة أشهر ، وقد أعيد تصوير نيل الوطر فصدر عن مركز الدراسات والبحوث اليني بصنعاء بدون تاريخ لكن ذلك كان على كل حال في العام الماضي ١٩٨٢ ولم تراجع للأسف الطبعة القاهرية الأولى على قلة أخطائها لتصحيح ذلك .

فأوجس الإنجليز في عدن خيفة من حلته تلك ، خاصة وقد بلغهم نواياه في حريس منت التي وصلها في مواصلة السير جنوباً ، إلا أنه عدل عن ذلك ورجع إلى صنعاء التي وصلها في مواصلة السير جنوباً ، إلا أنه عدل عن ذلك ورجع إلى صنعاء التي وصلها في منتصف شعبان عام ۱۲۲۰ هـ / سبتبر ۱۸۶۳ م

# ١١ ـ محمد بن يحيى بن المنصور مفامر يطمح إلى العرش :

جاء الخطر للمهدي على بن المهدي عبد الله هذه المرة من شخص لاحدود الطموحة في الوصول إلى الحكم ، مستعد للتعاون مع أي كان ، والسفر إلى أي مكان لتحقيق هذه الغاية مها كانت وسائلها وأخطـارهـا . وقـد نجح في ذلـك كا كان فيه نهايته آخر المطاف .

كان ذلك هو محمد بن يحيى بن المنصور علي ؛ وقد سبق أن ذكرنا هروبـه مع والده عام ١٢٤٥ هـ / ١٨٢٩ م إلى تهامة خلال حكم المهدي عبد الله(١) ابن عمه . ثم بأشراف أبي عريش أولاً ، ثم بالقيادة أو الادارة المصرية التي استمر وجودها ونشاطها وتأثيرها حتى غادرت تهامة وسلمت مقاليد الأمور للشريف حسين بن -علي حيدر في صفر ١٢٥٦ هـ / مايو ١٨٤٠ م ، بل لم يُذكر متى تـوفي والـده عُ اللهدي عبد الله الذي حاول الخروج عليه ؛ لكن المؤكد أن الرجل لم يكن طَوال ذلك الوقت الذي يزيد على عشر سنين خاملاً ساكناً ، معتزلاً الناس ، بل كان نشطاً له علاقاته واتصالاته ، يحثه إلى ذلك أسباب كثيرة ، أهمها تشرده مع أبيه من صنعاء ونقمته على ابن عمه المهدي ، ثم من بعده ابنه ، ثم من تلاه في حكم صنعاء . ولابد أن محمد بن يحيى قد أقام علاقات خاصة مع المصريين المختلفين مع

THE REAL PROPERTY.

رر<sub>ا</sub> حولیات : ۱۱۵ ـ ۱۱۹

<sup>(</sup>۲) انظر ( ص : ۲۲۵ فیما سبق )

إمام صنعاء ، ولا يستبعد أنهم وجدوا فيه بغيتهم كا وجد هو فيهم الوسيلة إلى الوصول إلى الحكم بالتعاون معهم . لكن سرعة الأحداث واضطرار محمد علي إلى سحب قواته من الين أحبط أمال محمد بن يحيى ، إلا أنه لم ييئس فبعد الانسحاب المصري بنحـو عـامين قرر السفر إلى القــاهرة ليستعين بـوالي مصر في حكم الين ، وينسق معه ذلك ، وبقي هناك من عام ١٢٥٨ هـ / ١٨٤٢ م حتى عسام ١٢٦٠ هـ / ١٨٤٤ م ، لكنه لم يظفر بما كان يؤمله ، فقد أصبح وضع محمد علي مختلفاً عما كان عليه من قبل ، فعاد أدراجه إلى تهامة ". وكان الشريف حسين بن على حيدر قد أصبح سيد المنطقة كلها بدون منازع . ومما يقوي ماذهبنا إليه من أن محمد بن يحيي كان قد أقام علاقات مختلفة خلال سني وجوده في تهامة ، رحلته المصرية تلك والتي ماكان يمكن أن يقوم بها لو لم يكن له سابق اتصال بقادة الحملة ورجالها . وكذلك الحال مع الشريف حسين الذي ماإن عاد محمد بن يحيي من مصر حتى قصده إلى عاصمة إمارته أبي عريش ، « .. فأكرمه الشريف غاية الإكرام ، واحتفل به كا يصنع الملوك العظام ، ووعده بالنصرة و إنفاق المال في مراده ، والجد والاجتهاد في إبلاغه إلى مراده (٢٠) » . والحقيقة أن كلا الرجلين وجد في الآخر ضالته المنشودة ، فمحمد بن يحيي وصولي يهمه حكم صنعاء والشريف حسين طامح في توسيع إمارتـه إلى مـاهـو أوسـع من الخـلاف السليماني والساحل التهامي وضم المرتفعات والين الأسفل وصنعاء وبقية الين لو أمكنه ذلك ، وذلك نفسه ماكان من ابن عمه من قبله الشريف حمود بن محمد ( ت ١٢٣٣ هـ / ١٨١٨ م ) فخاب ذاك الطموح بمجيء الحملة المصرية الأولى التي

۰ ثم

ل کان

فين مع

<sup>(</sup>١) الكبسي : ق ٣٨٣ ؛ زبارة : نيل الوطر ٣٤٣/٢ ؛ الجرافي : ١٩٩

<sup>(</sup>٢) الكبسي: ق ٣٨٢؛ وفي كتاب الاستاذ العقيلي (تاريخ الخلاف السلياني): ١٣/١٥ أن قدوم عمد بن يحيى على الشريف حسين كان عام ١٢٦٢ هـ وكان بالإمكان الظن بأن هــذا خطــاً مطبعي لولا أنه بنى على هذا التهاريخ تسلسل بقية الأحداث التي أوردها في الموضوع وكرر التاريخ نفسه، وهو وهم ذكر نفسه صحيحه من قبل (ص: ٣٥١)

أعادت حكم تهامة إلى إمام صنعاء المهدي عبد الله ، وهاهي ذي الحملة الثانية تمنع إمام صنعاء من السيطرة على المنطقة نفسها وتسلمها إلى الشريف حسين الذي ، قوي مركزه ووجد نفسه بعد عامين يستضيف مغامراً يســاومــه سلفــاً على اقتســام البلاد إن هو ساعده في الوصول إلى حكم صنعاء .

وهكذا رأى الشريف في الاستجابة لمحمد بن يحيى ماتقتضيه سياسته وآماله في التوسع ، واتفق « مع ضيفه على شروط المساعدة (١) » .

## ١٢ ـ تحالف الشريف حسين مع محمد بن يحيى

لم تكن المصادفة التي ذكرها الكبسي - وعنه نقل في الغالب المؤرخ زبارة من وصول بعض مثائخ رعمة إلى أبي عريش لاستدعاء الشريف حسين ليتولى أمور بلادهم حين وصل محمد بن يحبي " - لم تكن إلاّ عاملاً مشجعاً لسرعة تنفيذ خطط، بلادهم حين وصل محمد بن يحبي في التوسع . وبعد أن استكل استعداداته العسكرية سار بجيش كبير في مطلع عام ١٢٦١ هـ / ١٨٤٥ م إلى مدينة زبيد ومعه محمد بن يحيى . ومن زبيد وجه قسماً من الجيش ـ ومعظمه من قبائل سحار ـ بقيادة محمد بن يحيى ليستولي على ريمة ، فتم له ذلك بسهولةً(٢) . ويعزو الكبسي ذلك « لرغبـة أهل البلاد إلى الشريف وكونـه [ محمد بن يحبي ] مُوَلِّى من جهته <sup>(۲)</sup> » ·

وبعد أن وصلت الشريف حسين بشائر الاستيلاء على ريمة ، عقد الألوية لأقربائه ، وكان منهم الشريفان هزاع وأبو طالب وأمر جيشه بالمسير « حيث كان

العقيلي : تاريخ ١٢/١٥ (1)

الكبسي : ق ٢٨٢ : زبارة : نيل الوطر ٢٤٣/٢ (1)

العقيلي : ١٦/١ : الكبسي : ق ٢٨٣ : حوليات : ١١٩ الـذي ذكر أن الغزو تم في ذي القمدة عام ١٢٦٠ هـ . بينما ذكر العقيلي أن ذلك عام ١٢٦٢ هـ ، واعتمدنا الكبسي لمعقولية تتابع (7) الأحداث خاصة وهو بعد هذا التاريخ يتفق مع صاحب الحوليات .

هو في المؤخرة التي يتألف جنودها من يام ، فاستولى على حَيْس ، وقضى بها أيام عيد الأضحى ، ثم تقدم صاعداً مشارف الجبال فأقبل أهلها للانضام إلى جيشه ، فوالى تقدمه حتى عسكر على تعز التي كان بها حامية لإمام صنعاء المهدي [ علي ] معتصة بقلعتها ، فضربها بالمدافع حتى أرغها على التسليم ، واستولى على المدينة . (") » ، وفي رواية صاحب الحوليات أن العامل على المدينة كان عبد الله بن على الإرياني « فتخادعت الرتب وقبضوا دراهم ، وابتاعوا ، ودخل الشريف المدينة ") » وقد عين الإرياني بعد ذلك عاملاً على إب من قبل صنعاء .

ووالى الشريف حسين تقدمه ، وسيطر جنده على بقية مناطق تعز والحُجرية ، وتوجه إلى ذي السفال . وماإن حل شهر جمادى الآخرة عام ١٢٦١ هـ / يونيو ١٨٤٥ م حتى أكمل سيطرته على جميع الين الأسفل وأخرج منه من كان هناك من القبائل البكيلية التي عادت للتركز وأخذ الرهائن وأرسلهم قبله إلى زبيد ، وعين العمال وأخذ في تنظيم شئون هذه المناطق ، متتبعاً خلال ذلك تنفيذ حليفه محمد بن يحيى القسم الثاني من الخطة وهو تقدمه من ريمة عبر منطقة الجبال للاستيلاء على صنعاء وإسقاط إمامها المهدي على أأ

وكان محمد بن يحيى بدوره بعد أن ثبت مركزه في منطقة ريمة تقدم بقواته إلى السلفية التابعة لريمة ، فتلقاه شيخها المنتصر بالترحيب والضيافة . وهناك استقبل رؤساء القبائل والأعيان « وكثير من الناس يحثونه على الانتهاض إلى صنعاء وولاية الأمر فيها ، وكون صاحبها غير صالح لهذا المنصب فنهض إلى جبل ضوران (1) »

<sup>(</sup>١) العقيلي : ١/١٢٥

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۱۲۰

<sup>(</sup>٦) الكبسي: ق ٢٨٦: حوليات: ١٢٥: العقيلي ١٣/١

<sup>(</sup>٤) الكبسى : ق ٢٨٢

تقدم محمد بن يحيي ، وتمكن من الاستيلاء على بلاد عتمة ووصاب وبلاد أنس و المامة ، وجاء إليه المبايعون بالإمامة ، وجاء إليه المبايعون بالإمامة ، والمامة ، ومن بينهم عامل ذمار على مثنى الجرادي() وعقال القبائل والقضاة آل العنسي ي كبار برط وأخرون من عمال المهدي في المنطقة ، كما أمر بإطلاق السجناء في آنس كبار برط وأخرون من عمال المهدي وذمار وأصبح محمد بن يحيى في مركز قوي هدف القادم التوجه إلى صنعاء لإسقاط المهدي على "" ، أما حليفه الأمير الشريف حسين بن على حيدر فبعد أن رتب أوضاع الين الأسفل واطبأن إلى مركز صاحبه محمد بن يحيى قرر العودة إلى زبيد وأسند القيادة العامة في الين الأسفل إلى محمد بن يحيى تاركاً له مواجهة إمام صنعاء وقواته (٢) .

## ١٣ ـ المهدي علي ومحمد بن يحيى وجهاً لوجه

تركنا المهدي عليا بعد عودته إلى صنعاء من حملته على الين الأسفل ، وقد تبع ذلك بعد بضعة أشهر توسع الشريف حسين بن علي حيدر واستقامة أمره على الين الأسفل ، وتقدم محمد بن يحيى من ريمة إلى آنس . وقد حاول المهدي على إيقاف زحف محمد بن يحيي لكنه لم يفلح . ثم انشغل خلال ذلك ببعض المشاكل التي كان منها في مطلع العام ١٢٦١ هـ / ١٨٤٥ م خروج قبائل بلاد البستان عليه بعد شكاواهم من وزيره ، وتقدم إليهم بقوات وقبائل من بني الحارث وهمدان وسنحان ، لكنها تراجعت وتم الصلح في آخر الأمر بعد أن دفع لقبائل بلاد البستان بعض المال على أن يدفعوا مستقبلاً الـزكاة والـواجبـات ويرفع عنهم ما يشكونه من ظلم 🖰 .

ذكر صاحب الحوليات : ١١٩ أن المهدي علي كان قد أرسل علي مثنى صاحب عنس بخمس مئة عــكري لمواجهة محمد بن يحيي في بداية زحفه في ربمة لكنه رجع بخفي حنين .

الكبسي : ق ۲۸۲ ؛ حوليات : ۱۲۶ (1)

العقيلي : ١٤/١٥ (4)

حوليات : ١٢١ (£)

ويبدو أن العلاقات ساءت بين المهدي ووزيره القاضي يحيى بن علي الإرياني وبخاصة بعد تشديده على أهل صنعاء وتعزيره رجلاً من أهل سوق الحب، وتجمهر الناس ونزلوا ثائرين إلى المهدي في بستان السلطان ، ففزع من ذلك ، لكنه بعد أن استوضح الأمر حملهم كتاباً يحظر فيه على الوزير الإرياني أن يخاطبهم بشيء ، وتوجهوا بعد ذلك إلى داره وقد بيتوا أمراً إلا أنهم لم يجدوه . ونتج عن ذلك أن عاد أهل الأسواق وعقدوا اجتاعاً قرروا فيه اختيار شيخ مسئول عن كل سوق من أسواقهم ، وأربعة مشائخ يلمون شعث أهل صنعاء ويكونون مسئولين عن الدفاع عنهم وعن مصالحهم (۱) . وكانت الأوضاع العامة سيئة فانقطعت التجارة والواردات التي كانت تصل إلى العاصمة نتيجة سيطرة الشريف حسين ومحمد بن يحيى على تهامة والمناطق الوسطى والين الأسفل . أما الوزير الإرياني فقد ضاق بالمهدي وبما يجري حوله ، فغادر صنعاء ولزم داره في الروضة ، ولم يقبل وساطات المهدي ورسله للعودة إلى صنعاء فعين بدلاً منه القاضي يحيى بن علي الردمي (۱) .

### **☆ ☆ ☆**

لم يكن أمام المهدي علي ، والحال تسير من سيء إلى أسوأ وخطر محمد بن يحيى يقترب ، إلا أن يعد قواته ويخرج من صنعاء لمواجهة منافسه قبل أن يصل إليه ويحصره في العاصمة . ولربما كان ذلك استجابة لنصيحة المقربين إليه مخافة ما قد يحل بصنعاء لو حوصرت ، ثم ما يتبع ذلك لو دخلتها جيوش القبائل الملتفة حول ابن يحيى في ضوران .

وهكذا خرج المهدي من صنعاء في العاشر من جمادى الآخرة عام ١٣٦١ هـ /

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۲۳

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۱۲٤

١٦ يونيو ١٨٤٥ م على رأس جيش ضم جنده وقبائل من خولان ، كا كان معم المار وزرائه وحاشيته ، ومن بينهم الوزير الردمي والفقيه أحمد بن محسن كبار وزرائه وحاشيته ، الحيمي ، والقياضي يحيى بن علي الشوكاني ، والفقيمه إسماعيـل بن محمــد العمري ، ري، وغيرهم من الأمراء والقادة (أ) توجه المهدي بجيشه جنوباً ، حيث عسكر في قرية بيت الزيادي ، ثم تقدم إلى قرية نقيل يسلح على نحو خمسين كيلو متراً جنور صنعاء ، وكان بها رتبة من قبائل ذي محمد تابعة لمحمد بن يحيى فشتتت . وكانت الأخبار قد بلغت محمد بن يحيى فتوجه بقواته حيث التقى الجيشان أولاً في معركة غير فاصلة في قرية ضاف . وفي الليل تسلل بعض أصحاب المهدي إلى المعسكر . الآخر . ثم جرت في اليوم الثـاني معركـة في أسفلِ النقيـل هـزم فيهـا المهـدي على وانحصر مع أصحابه في قريمة النقيل. ويظهر أن بعض المقربين من المهدي على كانوا يرون في خصه الكفاية والقوة بالإضافة إلى واقع الحال الذي حسمته المعركة ، كما أن الرجل نفسه لم يعد شيء يهمه إلاّ الهروب بحياته والخروج من هـذا المأزق ، وقد علمته الأيام أن التسك بالملك نهايته وخيمة ، ثم ليس هنالك ما يخسره بعدُ إذا هو ضمن السلامة ، ومن يدري ، فلا شيء يبقى ثابتاً في لعبة السياسة والحكم . ولهذا فقد دارت الوساطة بين الرجلين على أن يتنازل المهدي -لحمد بن يحيى ، فالتقيا في خيمة واحدة وتمت المصالحة ولقب الإمام الجـديـد نفسـه بالمتوكل ، وتوحد العسكران ، وكان ذلك في ١٨ جمادي الآخرة / ٢٤ يونيو ، وفي ٠٠ من ذلك الشهر « ارتحلوا بيد الجع إلى صنعاء ، فدخلها المتوكل في جمع عظيم واستقر في بستان الملطان " كا يذكر الكبسي " ، إلاَّ أن صاحب الحوليات ، أعطانا تفصيلاً مستطأ للاستقبال فقد « لقيه أهل المدينة والأعيان إلى بلاد

<sup>(</sup>۱) حولیت: ۱۲۵ : الکیسی : ۲۸۳

الكبسي: ق ٢٨٦: حوليات: ١٢٥ ـ ١٢٦: الجرافي: ١٩٩ : زبارة: نيـل الـوطر ٢٤٣/٢ وقد أرخ ذلك بجهادي الأخرة ١٢٦٠ هـ ولعله خطأ

سنحان ، وانتظروه لصلاة الجمعة ، ولم يدخل إلا عقيب العصر لكثرة الجيوش وتزاحم الناس ... "(١) .

쇼 쇼 쇼

### ١٤ ـ المتوكل محمد بن يحيى يُثَبّت سلطانه

كان أول عمل قام به المتوكل عمد بن يحيى أن استدعى في اليوم الثاني القاضي يحيى بن علي الإرياني من الروضة فأودعه السجن ، وربما كان ذلك بنصح من علي بن المهدي ، أو خوفا من قيامه بأي دور بين القبائل ، وبعد أسبوع وصل من يريم محفوظا القاضي محمد بن يحيى الإرياني وكان عاملاً هناك لعلي بن المهدي فحبسه أيضاً " . ولعل سجنها كان سبب عصيان حصن إريان الشامخ في رأس جبل بني سيف من بلاد يريم بعد ذلك ببضعة أشهر ، وقد جهز المتوكل حملة نزل على رأسها ، فحاصر الحصن نحو شهر ، وقصفه بالمدافع حتى استسلم من فيه (") . ورغ قصر مدة حكم المتوكل فقد ظهرت مشاكل في المنطقة نفسها فاضطر أن يعرج بعد إريان على خبان وحبيش فقبض على الخالفين وآخرين متمردين وخرّب بعد إريان على خبان وحبيش فقبض على الخالفين وآخرين متمردين وخرّب عصونهم " . وقد حدث في وصاب ، التي أيدته وهو في طريقه لفتح صنعاء أن قطعت الطرقات وامتنع أهلها من دفع الواجبات . ولابد أنه كان ينوي تأديب وصاب وزاد في حماسه إلى ذلك تهنئة الشاعر المشهور محسن بن عبد الكريم بن إسحاق " بعد الاستيلاء على حصن إريان بقصيدة يغريه فيها بالتقدم على بلاد

كانت

هندا

باليك

لعبة

هـدي

نفسه

، وفي

عظيم

ات ،

ى بلاد

<sup>(</sup>۱) حوليات : ۱۲۷

 <sup>(</sup>٢) حوليات : ١٢٩ ـ ١٣٠ ؛ وسبق أن ذكر (ص : ١٣٤ ) أن القاضي يحيى بن عبد الله الإرياني
 مع آخرين من عمال المناطق الوسطى ممن وصل إلى محمد بن يحيى حين كان بضوران ولا ندري
 هل هذا آخر أم أن هناك غلطاً في الأساء وقع فيه المصنف .

 <sup>(</sup>٣) حوليات : ١٣٢ ـ ١٣٤ ؛ الجرافي : ٢٠٠ ؛ زيارة : نيل الوطر ٣٤٤/٢

<sup>(</sup>٤) حوليات : ١٣٤ ـ ١٣٥

انظره فيا سبق (ص: ٢٦١) ويبدو أن ابن إسحاق كان في وصاب حيث كان لهم هناك أرض ومال.

وصاب حيث قال'`` :

أمِنْ بعد إريانِ يَعزَّ وَصَاب ويحميه عَنْ سُوء العِقاب عُقَاب فخرج من ذمار وصعد إلى الدن مركز وصاب ، وأدب الرافضين لــدفـع الزكاة ، وحطم حصوناً في المنطقة ، ثم عرج على ريمة فقضي على أحد كبار أعيانها هناك وهو الشيخ علي يحيى المنتصر الذي كان لـه إقطـاع وعبيـد وسطـوة في المنطقة" .

عاد المتوكل بعد ذلك إلى صنعاء بعد أن أرسل الوزير عبد الرحمن محافظ لتفقد أحوال اليمن الأسفل وأما القاضي يحيى بن علي الإرياني ، فبعد كل مـا جرى له تراجع المتوكل عن مواقفه ، وعينه في العام التالي في شهر ربيع الأول عام الله من الكارس ١٨٤٦ م والياً على الين الأسفل « وكساه وأركبه نجيباً من ١٢٦٢ هـ / مارس ١٨٤٦ م والياً على المين الأسفل « خيل بيت المال ، ورد عليه بيته  $^{(7)}$  واستمر على وظيفته حتى توفي بعد عام $^{(7)}$  .

حاول المتوكل منذ دخوله إلى صنعاء أن يكون حازماً سريع المبادرة في مواجهة أي خطر يتهدده ، كما أثبت أنه أكثر كفايـة من على بن المهـدي ، وأبعـد نظراً ، وأعظم طموحاً وسياسة ، وهو في مواقفه السياسية لاتهمه إلا منفعته ومصالحه الشخصية ولو غير بسببها مواقفه وصداقاته . وهو من ناحية أخرى واسع الأفق في الفكر ومتسامح مذهبياً ، ولهذا فقد كان شديداً على المتعصبين صارماً في تنفيذ الحدود . ففي أول شهر لرمضان صامه في العاصمة افتتح بنفسه في جامع صنعاء الكبير بعد صلاة الجعة القراءة في « سنن الترمذي » في سلسلة

الجرافي : ٢٠٠ ، زبارة : نيل الوطر : ٣٤٤

حوليات : ١٤٢ - ١٤٣ : (7)

نفسه : ۱٤٥ و ۱۲۲ (7)

قراءات ربما أرادها في الأمهات الست ، وقد قام بعض المتعصبين والجهلاء بإشاعة بلبلة بين الناس بأن المتوكل وبعض العلماء يرون تقديم الصحابة على آل البيت في خطبة الجمعة !، وكادت تقع في الجمعة التالية فتنة ، أمكن تداركها ، وتتبع المتوكل من وراءها فعاقبه ونفاه من صنعاء نحو ستة أشهر(١) .

وقبل ذلك قام بتعزير جماعة ممن يبيعون المسكرات ، فطيف بهم في شوارع صنعاء ، كا أمر « بتكسير الملهيات من الدّفوف والمعازف والمطربات ، وحث الناس إلى المحافظة على الجمعة والجماعات في أوقاتها .. "(").

ولمّا كانت الشريعة ومسائل القضاء تمس حياة كل الناس ، وكانت الشكوى دائمة من تردي القضاء ونقض الأحكام ، فقد حرص المتوكل على أن يحضر بنفسه « ديوان الشريعة » وعند إصدار الأحكام « ومنع المناقضة والخالفات » ، وقد قوى موقفه هذا ومسلكه السلم في نزاهة القضاء أن جمع في شهر جمادى الآخرة ١٢٦٢ هـ / يونيو ١٨٤٦ م الحكام في ديوان الشريعة في بستان السلطان وأصدر أمره بتعيين القاضي العلامة أحمد بن عمد بن على الشوكاني قاضياً للقضاة (١ وهو المنصب الذي تسنمه والده الإمام الشوكاني قرابة أربعين عاماً من قبل ، وسار ابنه على نهج والده عدلاً وإنصافاً ووقوفاً في وجه كل ظالم ، ولاق من جراء ذلك الكثير من المشقة والعداوات بل والسجن حتى توفي عام ١٢٨١ هـ / ١٨٦٤ م (١)

### ☆ ☆ ☆

لم يتح للمتوكل دوام الاستقرار ، فبعد عودته من حملته الأولى على إريان ووصاب وريمة كان عليه أن يحل بعض الشاكل ويواجه تهديدات بعض القبائل



 <sup>(</sup>١) حوليات : ١٣١ - ١٣٢ ، ومن اللطيف ما ذكره أيضاً من أن المتوكل أمر في العيد تنظيف وكنس شوارع صنعاء

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۱۳۱ و ۱۳۷

<sup>(</sup>٣) انظره فيا سبق (ص: ٢٥٥ حاشية : ٢)

الثمالية لحكمه أو صراعها فيا بينها بما يجعل حبل الأمن والسلامة العامة في ا فصراب . وقد نجح في ذلك باستخدام المبادرة وإظهار الشجاعة مع حسن النية . ومن ذلك ما بلغه في العام الثاني لحكمه من خروج قبائل بكيل من بلادها على عادتها في الجيء لمحاصرة العاصمة أو التوجم إلى الين الأسفل ؛ فغادر صنعاء الإقامة في الروضة ، ومن هناك كتب إلى مختلف القبائل بأن تحفظ حدودها وحملها مسئولية السماح لبكيل أن تمر عبر أراضيها ، وبأنه سيعاقب من يخالف ذلك ، وبخروجه إلى الروضة لمواجهة ما قد يقع من هجوم القبائل خرج على قاعدة من سبقه من الأئمة المتأخرين فيمن ذكرناهم في انتظار الخطر والتربص لـه خلف أسوار العاصمة التي يريد حمايتها بل كان يبادر الأمور بشجاعة مظهراً قلمة مبالاته من أي هجوم محتمل . كما كان له موقف مختلف أيضاً في مواجهة القادمين . فرغ تحذيره القبائل فقد تمكنت بكيل من عبور بعض المناطق والوصول إلى الكُولة على بعد بضع كيلو مترات غربي مدينة الروضة . وبدلاً من أن ينتظر مداهمتهم في القتال ، فقد توجه إليهم وحده أو في عدد قليل من أصحابه وحاورهم وناظرهم ثم وبخهم على سوء عادتهم في السلب والنهب ، ولقـد كانت حجتـه قويـة ومنطقه مقنعاً حتى تمكن من تفريقهم وأدخل معه عدداً من قادتهم وأفرادهم إلى صنعاء ولبثوا فيها طيلة شهر رمضان ١٢٦٢ هـ / سبتبر ١٨٤٦ م(١) واستبقى منهم بقية من ذي محمد يتقوى بهم في حملة قام بها بعد عيـد رمضان ، ثم كان لـه معهم موقف صارم بعد ذلك . ففي التاسع من شوال / ٣١ سبتمبر خرج المتوكل من صنعاء على رأس حملة تأديبية لقبيلة عيال سريح البكيلية وعمران الحاشدية لامتناعهم من تسليم الواجبات ، وتقع هاتان القبيلتان على بعد أقل من خمسين كيلو متراً شال صنعاء . وجرّ المتوكل معه المدافع والخيام وكان إلى جانب عساكره من بقى عنده من قبائل ذي محمد . وبدلاً من التوجه إليهم مباشرة عرج على

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۲۸ - ۱۲۹

وادي ضهر (ظهر) واستفاد من الخلافات القبلية التي كانت بين عيال سريح وهمدان فاستعان بهمدان في حملته ، ثم تقدم على رأس الجيش ودمّر به الخارجين وقراهم في مراكزهم بني ميون وبيت الضلعي ثم عران وعاد إلى صنعاء في ٢٧ شوال / ١٨ اكتوبر ومعه الأسرى والرهائن (١) .

وحين عاد إلى صنعاء لقي من قبائل ذي محمد ما سبق أن لقيه المهدي عبد الله قبله عام ١٢٣٣ هـ / ١٨١٨ ، حين أراد إرسالهم في حملة على تهامة فرفضوا فنع خروجهم من صنعاء ، ثم حدث ما كان من نتائجه نكبة بئر العزب (١) . فقد ذكر صاحب الحوليات أن المتوكل أراد الخروج إلى وصاب فامتنعت ذو محمد من الذهاب معه ، وأدرك أن همهم المغانم والكسب ، ولما لم يفلح في إقناعهم خرج بمن معه وأمر بمنعهم من الخروج من أبواب المدينة إلا من أراد اللحاق به فينت المصروف والمحتاج ويترك أحد أقربائه رهينة حتى لا يفر ! فيا كان منهم إلا الخضوع للأمر ولحقوا به في اليوم الثاني (١) .

وهكذا لم يقر للمتوكل قرار في عام ١٢٦٢ هـ / ١٨٤٦ م فقد اضطر مرة ثانية للذهاب إلى المنطقة الوسطى وإلى وصاب وريمة بعد وقوع حوادث هناك كان منها محاصرة عامله على ريمة الحاج عبد الله الحبابي ، ففك عنه الحصار وعين خلفاً له القاضي أحمد بن حسين العنسي البرطي (٤) ، وفي نهاية العام راح يُعد العدة لأخطر عمل قام به في مدة حكمه ذلك هو الاستيلاء على تهامة من يد حليف الأمس وممهد الحكم للمتوكل الشريف حسين بن على حيدر .

**Δ Δ Δ** 

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۳۱ ـ ۱٤۰

<sup>(</sup>۲) راجع ما سبق ( ص : ۲۱۸ )

<sup>(</sup>٣) حوليات : ١٤١

<sup>(</sup>٤) نفسه : ١٤٥ ـ ١٤٧

ليس من شك في أن محمد بن يحيى ما كان يمكنه أن يصبح إماماً وحاكماً مطلقاً على الين - باستثناء تهامة - بدون مساعدة الشريف حسين ، وما قدمه له من عون مسادي ومعنوي حتى دخل صنعاء ، وأعد له السيطرة على تعز ومناطقها . وهو حين فعل ذلك لم يكن على أي حال بلا هدف أو منزها من كل مطمح أو غاية ، فقد كان له بالتأكيد مطامح وأمال عريضة في توسيع نطاق إمارته ، ولن يتأتى له ذلك مالم يضمن إخلاص إمام صنعاء أو على الأقل حياده ، بل كان هاجسه كيف يمكن له الاحتفاظ بتهامة نفسها إذا كان إمام صنعاء يعتبر بل كان هاجسه كيف يمكن له الاحتفاظ بتهامة نفسها إذا كان إمام صنعاء يعتبر تهامة والخلاف السليماني جزءاً لا يتجزأ من مملكته وأن حاكم أبي عريش أحد ولاته . وقد ظن الشريف خطأ أن محمد بن يحيي إمامه المطلوب !.

وبالمقابل لم ير المتوكل وقد تحقق له ما تحقق ، « إلا أنه صاحب الحق الشرعي اضطرته الأحوال وأرغمته الظروف إلى الاستعانة بأمير كان أسلافه تابعين للأئمة ، وأنه قد قابل جميل الأمير بالمثل عندما بعث له بعد دخوله صنعاء مجموعة من الهدايا الثمينة كان من ضمنها خزانة كتب مخطوطة نادرة وجدت قبولها لشغف الشريف بالكتب فضها إلى مجموعته الثمينة » .

ورغ هذا التباين في النظرتين فقد كان من المحتمل استرار علاقة الود والتحالف بين الرجلين لولا أن المتوكل وجد نفسه محكوماً بظروف اقتصادية صعبة سببها خواء خزينته ونضوب مصادر الدخل لسيطرة الشريف حسين على موانئ تهامة التي كانت دائماً مصدراً أساسياً لصنعاء ، ثم حملات المتوكل العسكرية

<sup>(</sup>۱) العقيلي : ٥١٤/١ ـ ٥١٥ ؛ وقد ذكر الواسعي في تاريخه ( تاريخ الين ) : ٢٣٠ أن تلك الكتب كانت في حوزة علي بن المهدي ، وهذا مستبعد للعلاقات الطيبة التي حرص عليها المتوكل منذ تنازل له الأول عن الحكم وعودهما معاً إلى صنعاء ، ولم يكن صعباً حصوله على بعض الكتب ليرسلها هدية .

المكلفة ، والتي كان بعضها بغرض جمع الزكاة والضرائب التي كان في حاجة إليها لتسيير حكمه . والمتوكل قبل ذلك وبعده طموح « مكيافلي » النظرة ، فبدل أن تجد القبائل فيه شغلها فتحاربه ويضطر بدوره إلى حربها فلماذا لا يشغلها عن نفسه باستعادة تهامة فيحقق طموحه ، ويفتح متنفساً للقبائل هناك ، ويستعيد مورداً يوفر لحكومته دفع التزاماتها للجند والموظفين وغير ذلك .

وإذا كانت تلك العوامل قد تجمعت سراعاً خلال عامين من حكم المتوكل ، فإنه وقبل أن يدخل صنعاء بقليل كان قد سبقه إليها الشيخ علي حميدة رئيس قبيلة القحري هارباً من باجل مستغيثاً بإمام صنعاء من عدوان الشريف حسين وتوسعه (۱) وكان المهدي علي بن المهدي حينئذ في شغل شاغل فخطر محمد بن يحيى كان قد اقترب من صنعاء فعاد الشيخ أدراجه .

ثم تجددت أمور بعد أن أصبح المتوكل إماماً في عامه الثاني ، فلقد طلب الشريف قبائل يام وبذل لها الأموال وجهز جيشه ، وخرج بغرض استئصال الشيخ علي حميدة والاستيلاء على بلاده ، ووقعت حروب شديدة بين الطرفين انهزم فيها الشريف وأصحابه وتبعهم قبائل القحري بعد خروجهم من قلعتهم باجل المحاصرة ، وقد عقد صلح بعد ذلك وتواصل الشريف وحميدة وتبادلا الهدايا(۲) ، بيد أن الشيخ علي حميدة «كان خائفاً من الشريف فما برح يكاتب إلى المتوكل ويعده تمام ولايمة التهائم ، وأنه سينفق معه الأموال ويعضده بالرجال ... »(۱)

وصلت الأمور إلى درجة حرجة ، فقد بدأ المتوكل يعد جيشاً لغزو تهامة واستعادة سيطرته عليها ، لكن أحداً من المؤرخين لم يوضح لنا كيف كانت علاقة

ن كل لمساق اده ، يعتبر

أحد

حاكأ

ه له

ابعين نوعـة

الىود ماديىة ن على

الكتب

كرية

ں منـذ الکتب

مئة عام (٢١)

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۲۱

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۱٤٣

<sup>(</sup>٣) الكبسى : ق ٣٨٤

المتوكل بالشريف حسين خلال العامين بعد تحالفها ، وهل تراسلا خلال ذلك ، وهل طلب المتوكل عوناً أو مساعدة مادية فرفض الآخر ذلك ، أم أن انشغال كل واحد بما هو فيه خلق مجالاً تنو فيه طموحات كل منها وأهدافها السياسية على ضوء الضرورات والمستجدات التي يواجهها . وقد استغل المناوئون للشريف حين والمتضررون منه رغبة المتوكل في استعادة تهامة فأغروه بذلك ، لأن الثريف حيناً « فرض ضرائب باهظة على التجار والأهالي في المناطق التابعة له الثريف حيناً « فرض ضرائب باهظة على التجار والأهالي في المناطق التابعة له مججة أنه يقوم بإعداد جيش كبير يهاجم به عدن لينتزعها من أيدي البريطانيين ، وقد ضاق الأهالي بعبء هذه الضرائب وبدءوا يفرون من الخا والحديدة متجهين إلى عدن .. (۱) "

ولابد أن بعض أولئك قد جاءوا إلى صنعاء ، لكن أهمهم كان صاحب باجل الشيخ على حميدة كا تقدم (٢) .

وقد أجمل صاحب الحوليات أسباب إعداد المتوكل لحملته على الشريف في جملة تقريرية توضح رأي المتوكل ودوافعه ومبرراته قال :

«.. لما طال اغتصابه على تهامة واحتكر ما تَحَصَّل من البنادر لبيت المال حيث الولاية إلى الأئمة في أموال الله ، والشريف صار يصرفها في البغاة و يحتكرها لمن بعده ، كأنها من مخلفات آبائه! ، وقد عرّفه الإمام ولم يرجع منه ما يوافق الصواب ، فعزم على الخروج عليه .. (٦) »

فالمتوكل إذن راسل الشريف حول إيرادات المواني، لكنه - كا يبدو لم

<sup>(</sup>١) اباظة : ( عدن والسياسة البريطانية ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) العقيلي : ١/٥١٥

۲) حوليات: ۱٤٩

يستجب له فيا طلب ، وذكر المؤرخ المرحوم عبد الله الجرافي أن المتوكل طلب إلى الشريف أن يرجع إليه بعض البنادر ولكنه لم يقبل (۱) ، ويتضح نكث الشريف حسين في تعامله مع حلفائه حينا كان حليفاً لأمير عسير عائض بن مرعي الرفيدي (ت ١٢٧٣ هـ /١٨٥٦ م (۱) ) فتخلى عنه وهو في أوج تحالفه معه حين وجد نفسه في مركز القوة ولديه حليف جديد هو المتوكل محمد بن يحيى . فعندما طالب أمير عسير صاحبه الشريف حسينا المتفق عليه نتيجة قيامه بغزو باقم وإخضاع قبائل بني جماعة لصالح الأمير الشريف حسين : « أخذ بدوره في الماطلة والتسويف لتلك الطلبات ، بيد أن الحلف الجديد الذي استند إليه مبدئياً لم يدم ، فقد لمس الأمير من الحليف الجديد [ محمد بن يحيى ] بوادر العداء والخطر المحقق ، فأجفل ناظراً إلى ورائه فإذا عائض مكشر الأنياب متحفز للوثوب ، فلم ير من حسن التدبير أن يجعل نفسه بين عائض مكشر الأنياب متحفز للوثوب ، فلم ير من حسن التدبير أن يجعل نفسه بين الجديد ، وترجح له أن مصادقات عائض أجدى فائدة ، وآمن غائلة من الحليف الجديد ، فبعث ابن أخيه الحسن بن محمد إلى عسير ، فعمل ما وسعه حتى تمكن من إعادة حسن العلاقات ، وعقد معاهدة دفاعية تعهد الأمير عائض بموجبها من دفع كل اعتداء على بلاد الأمير "

وكأن الشريف حسيناً رأى أنه لابد من الركون إلى حليفه الأول أمير عسير فيا لو حدث هجوم من قبل المتوكل محمد بن يحيى ، « وأقام في الحديدة في دعة ، وخفض [ جنده من قبائل يام وهمدان ] غير حاسب أي حساب لخصه ، وبقيت لديه بقية من الجنود المرتزقة الهمدانيين بمثابة حرس خاص له ، وهم بالطبع

ل کل

ة على

ىرىف

، لأن

بعة له

يسدى

ن الخيا

باجل

<sup>(</sup>١) الجرافي : ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) العقيلي : ١/١٥ \_ ٥١٥

يدينون بالولاء الديني والروحي للإمام الزيدي خصه الأول "() لكنه بعد ذلك بدأ يعد جيشه بعد أن بلغته حشود المتوكل واستعداده للحرب .

### **☆ ☆ ☆**

عزز المتوكل جنده ببعض قبائل بكيل من كان لديه منهم من برط واستدعى القبائل الجاورة لصنعاء فجند منهم من هدان وسنحان وبني الحارث وبلاد الروس وبلاد البستان وخولان . وفي مطلع المحرم ١٢٦٤ هـ / ديسمبر ١٨٤٧ م خرج أهل صنعاء يشيعون المتوكل وهو على رأس هذا الجيش الكبير إلى غرب العاصمة وتوجه إلى تهامة فاستقبله خارج باجل الشيخ علي حميدة على رأس أعيان قبيلته القحرى ، فعسكر في محل يقال له القصر (") . وبعد أن أناخ الجيش وانضم إليه بقية القحرى وقبائل الجرابح تقدم إلى قرية الغاغية . وكان الشريف حسين خلال ذلك قد هرع من الحديدة على رأس قواته ، فتبين له سيطرة المتوكل على منطقة باجل ومراكزها ، فعسكر على مقربة من القطيع . وفي اليوم التالي على منطقة باجل ومراكزها ، فعسكر على مقربة من القطيع . وفي اليوم التالي هزم فيها الشريف حسين وجرح بعد أن تشتت جيشه وكان فين قتل أخوه عني ميدر فانسحب بمن بقي معه إلى قلعة دير القطيع التي كان بها سادة من آل الأهدل (الشهر التالي ، فلما نفد كل مالديه من المؤن والماء استسلم الشريف المتمر إلى آخر الشهر التالي ، فلما نفد كل مالديه من المؤن والماء استسلم الشريف لحياء المتبر الحد القديم متنازلاً له عن تهامة ، لقاء سلامته وإطلاق سراحه .

<sup>(</sup>١) العقيلي : ١٦/١٥

<sup>(</sup>۲) الكبسى : ق ۲۸٤ ؛ حوليات : ۱٤٩ ـ ١٥٠

<sup>(</sup>٢) هذا التاريخ في الحوليات في عام ١٢٦٢ هـ وكذلك الكبسي وقد اعتدنا بقية المصادر كالعقيلي والجرافي وزبارة .

<sup>(</sup>٤) الكبسي : ق ٣٨٤ ، حوليات : ١٥٠ ـ ١٥٣ ؛ العقيلي ١٦/١٥ ـ ١٥٧ه

وبعد أن كتب وثيقة التنازل وجه أوامره إلى ابني أخيه حسن بن محمد عامل الخا وحيدر بن محمد عامل أبي عريش وإلى ابنه محمد نائبه في الحديدة لتسليم مناطقهم للمتوكل محمد بن يحيى . واجتم الثلاثة مع بقية الأشراف والأنصار في الحديدة فتدبروا الأمر واتفقوا على وضع خطة سريعة يحاولون بهما إنقاذ الأمير الشريف حسين ويـدعمون موقفهم لمواجهـة المتوكل . وكان أول عمل قــاموا بــه هو الكتابة إلى المتوكل بالموافقة على أوامر الشريف حسين بتسليم البلاد إليه بعد إطلاق سراحه ووصوله إليهم إلى مدينة الزهرة سالماً . وانصرفوا بعد ذلك لتدبير أمورهم في الحديدة بعد أن أصابتها البلبلة والفوضي ، وترك أمر تحصينها والدفاع عنها للشريف حسين بن محمد ، وتوجه الشريف حسن بن محمد بن على حيدر إلى نجران ليستنجد بقبائل يام ، كا كلف حيدر بن محمد مهمة مشابهة إلى أبي عريش ، وتوجه ابن الشريف حسين ليلقى والده في الزهرة(١) . أما المتوكل فبعد أن تلقى الرد ، وقد بلغه تحصين الحديدة وماديره الأشراف (٢) قياد جيشه واصطحب معه أسيره وتوجه إلى زبيد بعد أن عين الشيخ على حميدة على الزيدية ونواحيها فدخل بيت الفقيه وولى عليها الأمير الملوك توفيق الدنوة ، ثم توجه إلى زَبيد فبقى فيها إلى أخر شهر ربيع الأول/مارس ، وقبل أن يغادرها عين ابن عمه حسين بن المتوكل أحمد عاملاً عليها ، وفي قرية البيشية خارج زبيد حيث عسكر بجيشه ترك خلفه أسيره الشريف حسين تحت حراسة قبائل ذي حسين ، وقاد جزءاً من الجيش وذهب إلى الخا ، وفي طريقه أخذ حَيْس . وماإن اقترب من الخا وكان بها قوة للشريف حسين حتى خرج أهلها من التجار والأعيان لاستقباله بعد أن دفعوا مبالغ من المال للعساكر مخافة الاقتتال ومعرة دخول جيش المتوكل ، وبذلك دخلها بسلام وأمن أهلها ، كا وصل إليه القناصل

<sup>(</sup>١) العقيلي : ١٧/١ ؛ الكبسى : ٣٨٤

<sup>(</sup>٢) العقيلي : نفسه ، وعنده الذي توجه إلى نجران الشريف على بن محمد وليس أخاه حسناً .

والوكلاء الأجانب فطأنهم بالاسترار على سابق عهدهم (١) . وبهذا امتدت سيطرة المتوكل على تهامة من الخا جنوباً إلى الزيدية شمالاً ، ولم يبق إلا الحديدة التي يتركز فيها الأشراف ، وكذلك عاصتهم أبو عريش .

#### 4 4

# ١٦ - إنقاذ الشريف حسين من الأسر وسقوط زبيد في يد يام

خيب الأمير عائض العسيري استنجاد الأشراف به لطمعه هو نفسه في الاستيلاء على تهامة ولموقف الشريف حسين غير الودي منه قبل مصالحته حين الستيلاء على تهامة ولموقف الشريف حسين غير الودي منه قبل مصالحته حين أحس بخطر المتوكل<sup>(۱)</sup> في حين لبت يام الدعوة وهبت بكل رجالها بعد أن وعدت بلكال والغنائم<sup>(۱)</sup>. ويرى صاحب الحوليات وبحق أن المتوكل الذي استقر في الخا قد وقع في ثلاثة أخطاء كانت سبباً في تدهور الموقف لغير صالحه.

أولها إطلاقه ابن حامد من السجن وهو المسئول عن أموال الشريف ووكيله ، فقد انضم إلى من بالحديدة وصرف الأموال لقبائل يام .

وثانيها : عدم نقل الأسير الشريف حسين إلى صنعاء وتركه في حراسة قبائل ذي حسين في البيشية خارج زبيد ، فقربه من تهامة ترك أملاً في إنقاذه ، والاعتاد على ذي حسين خطأ آخر لسهولة استالتهم بالمال .

وثالثها : سوء إدارة عامل بيت الفقيه الشيخ أبكر شرف الذي أساء إلى

<sup>(</sup>١) حوليات : ١٥٦ ـ ١٥٧ : العقيلي : ١٨/١ ؛ الكبسي : ٢٨٤

<sup>(</sup>٢) العقيلي : ١/٨/٥ وراجع ماسبق ص : ٣٢٣

<sup>(</sup>۲) الكبسى: ۲۸٤ ؛ العقيلي ۱۸/۱٥

الناس فأخلوا بالأمن وقطعوا الطرق في حين كان المتوكل بعيداً عما يجري في المنطقة (١).

تشتت جيش المتوكل في المناطق والمدن التي استولى عليها ، وتراخت هم القبائل التي تركت حاميات غير مستعدة لخوض معارك جديدة ، وهمها المال وأي سلب سهل . وهكذا رجحت كفة الميزان لصالح الشريف الأسير بمجيء قبائل يام المتشوقة للقتال والمغانم الموعودة . وكان الشيخ على حميدة مع قبائله يحاصر الحديدة ، فلما بلغه اقتراب باطنية يام تراجع إلى باجل ووقع بينه وبينهم قتال ومناوشات . وقد أتاح انسحابه لقوات الأشراف داخل الحديدة الالتحام مع جيش قبائل يام ، وتقدم الجميع بقيادة الأمير الشريف الحسن بن محمد وأخيه حسن بن محمد يزحفون على مدينة زبيد التي فاجؤوها في مطلع جمادى الأولى حسن بن محمد يزحفون على مدينة زبيد التي فاجؤوها في مطلع جمادى الأولى المدينة الكثيرين السلب والنهب وإباحة الأعراض . وكان فين قتل من أهالي المدينة الكثيرين القاضي الحافظ محمد بن علي العمراني ألوالي للشريف حسين بن علي حيدر فقد هجم بعض يام على داره فنهبوها ، وكان شيخاً ناف على السبعين من العمر فضرب في عنقه بخنجر ومات بعد يومين أله .

أما الأسير الشريف حسين بن علي فقد أسلمته ذو حسين مقابل فدية من

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۵۷ ـ ۱۵۸

 <sup>(</sup>٢) عند العقيلي ١٨/١ ، وكذا الجرافي : ٢٠٠ ( سنة ١٢٦٤ هـ ) وقد سبقت الإشارة إلى هـذا الاختلاف .

<sup>(</sup>٣) انظره فيما سبق ( ص : ٢٥٦ حاشية : ١ )

<sup>(</sup>٤) حوليات : ١٥٩ : زبارة : نيل الوطر ٢٩٢/٢ : الجرافي : ٢٠٠ ـ ٢٠١

المال دفعت لهم دون قتال أو وفاء للمتوكل () وحُصر عامل زبيد ومن بقي معه من الأنصار في القلعة خارج المدينة يتبادلون الرماية مع جيش الأشراف بانتظار غارة المتوكل عليهم من الخال .

#### **Δ Δ Δ**

بلغت المتوكل الأخبار فهرع بمن معه من عساكر وقبائل من الخا مغيراً على زبيد ، وماإن وصل إلى حيس حتى كانت الطريق إلى زبيد قد قطعت ، فحصر بمن معه فيها « وكان بين حيس وزبيد الموت الأحمر ! » كا يقول صاحب الحوليات " فاستدعى ابنه غالباً ( سيف الإسلام ) الذي كان بتعز لينجده فحضر على عجل ، ومعه القاضي يحيى الإرياني والي الين الأسفل ومعها قبائل ذي محمد البرطية يقودها زعبهم النقيب أحمد بن صالح ثوابة . وقد عانى المتوكل ومن بقي معه الأمرين من شدة الحصار وانعدام المال ، فهو بعيد عن العاصمة وقد غادر الخاعلى على أمل الوصول إلى زبيد بسرعة ويسر ، ولهذا فقد زاد وضعه سوءاً بوصول النجدة من قبائل ذي محمد الذين ساوم أبناء عمهم ذو حسين الأشراف ، فنالوا مالأ وفيراً بإطلاق الشريف حسين الذي رجحت الموازين لصالحه الآن بدع يام وخذلان القبائل للمتوكل وسخاء ما يبذله الشريف من المال الذي أخرج من الخاول والحديدة وجمعه الأشراف من أبي عريش وغيرها ، ثم هذه الفوضي العامة التي شارك فيها قبائل المنطقة بين الجراحية والمسالحة وحيس بين زبيد جنوباً والخا في شارك فيها قبائل المنطقة بين الجراحية والمسالحة وحيس بين زبيد جنوباً والخا في الشمال الغربي .

بدا لذي محمد صعوبة وضع المتوكل وتورط أقربائهم من ذي حسين وكذلك

<sup>(</sup>١) حوليات : ١٥٩ ، العقيلي : ٥١٨/١ ـ ٥٢١ وقد حدد يـوم الثـلاثـاء ٨ جـادى الأولى خروج الشريف من معتقله « فاستقبله أبناء أخيه بحفاوة بالغة واستقر في مخيم الجيش المنقـذ لـه وتولى قيادته .. »

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۱٦٠

مانالوا من الشريف ، فتحركت الأطباع عند زعيهم ثوابة فلن يكون ماسيناله لو مالاً الشريف وسلم له المتوكل بأقل مما ناله الآخرون ، وفي الخلاص منه تجنب للحرب والصعاب ، ثم إن المتوكل ووليه الإرياني وحملات المتوكل قد حدّت من عبثهم في الين الأسفل ، وهاهي ذي فرصة جديدة قد تطلق أيديهم من جديد . وفطن المتوكل إلى ما يدور ، وأدرك أنه بين نارين فتفتق ذهنه عن خطة يكون بها الخلاص من المأزق الذي وقع فيه ، فاستدعى النقيب ثوابة إليه وأسر إليه بأن هدف الآن الخروج بمن معه من حيس والعودة إلى صنعاء عن طريق يريم وسينحها له إقطاعاً خاصاً اعترافاً بجميله ومساعدته في الخلاص زبيد توجه المتوكل بمن الخدعة على ثوابة وأصحابه ، وبدلاً من التوجه لاستخلاص زبيد توجه المتوكل بمن معه صوب الجبال ، وواصل السير حتى وصل يريم بعد مشاق وسوء معاملة من قبائل ذي محمد لأصحاب المتوكل وعساكره بما في ذلك انتهابهم خلال السفر(") .

وماإن وصل المتوكل المدينة حتى استدعى مختلف قبائل المناطق الوسطى المجاورة كالرياشية والأعماس وعمار وعنس وخبان ، فوصلت مستجيبة حاملة السلاح فتقوى بهم وأمر ذا محمد بالمغادرة ، ثم قبض على رئيسهم النقيب أحمد ثوابة الذي اصطحبه مغلولاً معه إلى ذمار حيث وضعه في سجنها ثم واصل إلى صنعاء فدخلها يوم الأحد ١٨٤٨ جمادى الآخرة عام ١٢٦٤ هـ/٢٤ ابريل ١٨٤٨ م

أما تهامة التي خلفها المتوكل وراء ظهره فقد تم تتابع استسلام من بقي فيها من حاميات مع عمال المتوكل بعد طول حصار . وخرج من في قلعة زبيد مستسلمين ، وعبروا جبال ربحة خائبين في طريقهم إلى صنعاء ، ومثلهم فعل عامل بيت الفقيه الأمير المملوك توفيق ومن معه . وشدد الشريف حسن بن محمد

<sup>(</sup>١) الكبسى: ق ٣٨٥؛ حوليات: ١٦٠ ـ ١٦١

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۱۶۱

<sup>(</sup>٣) حوليات : ١٦١ ـ ١٦٢ ؛ الكبسي : ق ٣٨٥

خصـر عنى الأمير الممنوك فتح عمـد الـذي لم يبق معــه إلاَّ خس مئــة من الجنود ر المرابع . وقد نافع حتى شهر رمضان / أغسطس ثم ركب البحر وعاد عن طريق التوبع . وقد نافع حتى شهر رمضان حيدر إعادة سيطرته على تهامة من خج اوبداك تم للشريف حسين بن علي حيدر إعادة سيطرته على تهامة من ت . جديد . لكن خذلان الأمير عائض له ، بل وعمله السريع خلال تلك الأحداث . نصر ته مة إلى إمارته عسير ، ثم جحود محمد بن يحيى الصنيعة معه وهزيمته وأسره ر دري الله عقدة نفسية ، وصدمة عصبية أثرت أبلغ التأثير في مجرى كل ذلك « خلف لديه عقدة نفسية ، وصدمة عصبية أثرت أبلغ التأثير في مجرى على أله الله على فكره حجباً قاتمة من اليأس .. » (١) لهذا فقد عزم على قرار حياته . وأحدلت على فكره حجباً قاتمة من اليأس .. خطير في طلب العثمانيين الأتراك للمجيء لحكم البلاد ، فلا له ولا لإمام صنعاء خصه اللدود محمد بن يحيى ! الذي لم يكن بدوره أقل مبادرة في هذا الاتجاه ، وكان في ذلك نهايتها معاً ، كا كان بداية حقبة تاريخية تالية هي فترة الدور التَّانِي للحكم العثماني في المِن التي يتوقف بحثنا هذا في مطلعها .

## ١٧ - بداية النهاية

عاد التوكل إلى صنعاء ليواجه العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية لكن أهمها ظهور خارجين يدعوان لنفسيهما للإمامة .

أما الأول فهو السيد أحمد بن هاشم الويسي (٢) وكان ممن خرج من علماء صنعاء إلى صعدة مع السيد المؤيدي في آخر عهد المهدي عبد الله للتمهيد لدعوة

حولیات : ۱۲۲ ـ ۱۲۲

العقيمي : ۲۱/۸

كان أويسي عالماً . بليغاً ، واعظاً . شاعراً ، نشأ بقرية وَيْس من بلاد كوكبان ثم هـاجر إلى صنعه ولروضة فأخذ عن علمائها ، وسوف ترد معنا بعض أخبـاره وقـد توفي في دار أعلى من بلاد أرحب بعيد أن تقلبت بـ الهزائم والظروف في ١٩ شعبـان ١٢٦٩ هـ / ٢٨ مـايـو ١٨٥٣ م ( انظر ترجمته في نيل الوطر : ٢٥٥١ ـ ٢٤١ )

الناصر عبد الله بن حسن قبل ذلك بخمسة عشر عاماً " فهو من مدرسة الناصر نفسها ، وأخذ وتتلمذ على شيوخه ، وقد صنع كا فعل سلفه المؤيدي ، فخرج من صنعاء إلى صعدة ودعا لنفسه فيها ، وبويع إماماً في شهر شعبان ١٢٦٤ هـ / سبتبر ١٨٤٨ م ولقب نفسه بالمنصور (٢) ، ولم يشغل المتوكل نفسه بأمر هذا الإمام لبعده شالاً من ناحية ، ولانشغاله من ناحية أخرى ببعض المشاكل الأمنية العاجلة خارج صنعاء بعد عودة القبائل والعساكر المنسحبة والغارة من تهامة . واضطر للخروج إلى الروضة ليطلب القبائل الجاورة التي بدأت تثير في وجهه الشغب ، ويحاول إصلاح الأمر ، بيد أن الأخبار وصلته من ذمار بأن قريبه الأمير حسين بن المتوكل أحمد الذي كان معه في حملته على الشريف حسين في تهامة ثم عينه بعد الانسحاب عاملاً على يريم قد دعا لنفسه بالإمامة في رخمة على مقربة من ذمار ولقب نفسه بالهادي (٢) . واستغل حسين بن المتوكل استياء قبائل ذي محمد بسبب سجن رئيسهم أحمد بن صالح ثوابة فكانوا أنصاره بالإضافة إلى الشيخ على مثنى الجرادي وبعض أصحابه ، وهو ممن سبق للمتوكل أن أوقع به ، وقد تقدم بهم لمحاصرة ذمار في ذي الحجة عام ١٢٦٤ هـ / نوفمبر ١٨٤٨ م إلا أن معظم من حوله تفرقوا مع مقدم العيد فتراجع إلى رخمة ، وبعيد ذلك قرر المتوكل التوجه بمن معه من صنعاء لمواجهة هذا الخطر الثاني ، فوصل ذمار يوم الأحد ٢٣ ذي الحجة / ٢٠ نوفمبر ففر من طريقه الجرادي ومن معه (١) . وكان المتوكل قد أدرك أنه أخطأ في ترك النقيب ثوابة في سجن ذمار وتفريق أصحاب في المنطقة بما جعلهم يلتفون حول حسين بن المتوكل لإنقاذ صاحبهم والانتقام لما

(۱) انظر ( ص ۲٤۸ فما سبق )

 <sup>(</sup>۲) زبارة : نيل الوطر ۲۳٦/۱ : الكبي : ق ۲۸٦ : الجرافي : ۲۰۱ ؛ حوليات : ۱٦٣ : الشاحي : ۱٥٢

<sup>(</sup>٣) حوليات : ١٦٤ ؛ الجرافي : ٢٠١

<sup>(</sup>٤) حوليات : ١٦٤

حل بهم ، فكان أول عمل قام به في ذمار أن طلب النقيب أحمد ثوابة من السجن ، حل بهم ، فكان أول عمل قام به في خامة ثم ما عانى منه ومن أصحابه في فأحضر إليه فوجه وذكره بما حدث منه في تهامة ثم ما عانى منه ومن أصحابه الجديد والذي لا يمكن أن يحدث إلا بتوجيه الطريق ، ثم موقف أصحابه الجديد والذي لا يمكن أن يحدث إلا بتوجيه وهز وتشجيع منه ، ثم أمر بقتله فقتل شرقتله ؛ وصدم الحادث قبائل ذي محمد وهز وتشجيع منه ، ثم أمر بقتله فقتل شرقتله وصيدة مشهورة بليغة للشاعر القاضي أحمد مركزها وشاع بين الناس والقبائل قصيدة مشهورة بليغة للشاعر القاضي أحمد الزبيري المتقدم ذكره حول الحادث ، ومنها :

رق المتقدم درو و و تخلّت قشوره عن لُبَابِه و تَخلّت قشوره عن لُبَابِه و و قضوره عن لُبَابِه و و الله الله آیسة الجَوْرِ لَا الله آیسة الجَوْرِ لَا الله آیسته آیسته الله آیسته آیسته

وبعد ذلك أرسل المتوكل بعض جنده بقيادة الفقيه محمد بن أحمد العفاري للحاصرة حسين بن المتوكل أحمد في رخمة وكان تحصن بها وجلب معه مدفعاً من يريم فحدث تبادل إطلاق النار وقتل ناس من الجانبين ، وكان المحاصرون يريم فحدث تبادل إطلاق النار وقتل ناس من الجانبين ، وكان المحاصرون يريم فحدث تبادل إطلاق النار الحصار لكنهم فشلوا ، وانتهى الأمر بتوسط يحاولون الخروج في هجوم لفك الحصار لكنهم فشلوا ، وانتهى الأمر بتوسط قبائل ذي محمد في أن يستملم الإمام الجديد للمتوكل على أن لا يمس باذى ، واشترط أن يسمح له بالإقامة في دار الحجر بوادي ضهر (ظهر) فقبل المتوكل وكان يريد إنهاء المشكل ، وخفف على أبناء النقيب أحمد بن صالح ثوابة بأن أقطعهم في قرية البخاري قريباً من الخادر في لواء إب" .

وبعد أن قام المتوكل بزيارة للكشف على رداع والمنطقة الوسطى عاد إلى صنعاء وكان ذلك في بداية العام الجديد ١٢٦٥ هـ / ديسمبر ١٨٤٨ م . وحين

<sup>(</sup>١) زبارة : نيل الوطر : ٣٤٥/٢ : الجرافي : ٢٠١ : الكبسي : ق ٣٨٦ : حوليات : ١٦٤

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۲۱

وصل صنعاء «أمر بتسمير بيوت الذين وافقوا الداعي بصعدة السيد أحمد بن هاشم [ الويسي  $^{(1)}$  » لكن الأيام لم تتح للمتوكل أي مواجهة مع الإمام الويسي هذا والذي تمكن بعد نحو عامين من حصار صنعاء ودخولها إلا أنه لم يبق فيها إلا بضعة أشهر حتى اضطر إلى مغادرتها في ٢٥ ربيع الآخر ١٢٦٧ هـ / ١٩ فبراير ١٨٤٩ م إلى دار أعلى من بلاد أرحب حيث توفي هناك فيا بعد  $^{(7)}$ .

من ناحية ثانية لم يحب المتوكل محمد بن يحيى بعد أن عاد إلى صنعاء أن يترك ماأحدثه الأمير حسين بن المتوكل أحمد دون معاقبته عليه . فبعد أن كان هذا قد استقر في وادي ضهر بحسب الاتفاق ، خرج المتوكل إلى الوادي للتنزه في شهر ربيع الآخر سنة ١٢٦٥ هـ / مارس ١٨٤٩ م ، وعند عوده قبض على حسين بن المتوكل وأدخله إلى صنعاء محفوظاً و « حبسه وأغلظ عليه بسبب دعوته في رخة (٢٠) » .

#### **&** & &

## ١٨ ـ مجىء العثمانيين الأتراك ونهاية المتوكل

كان اقتتال المتوكل محمد بن يحيى مع الشريف حسين بن علي حيدر وما جرّ ذلك من أحداث في تهامة بمثابة الإرهاصات لتدخل الين في دور تاريخي آخر في ظل السلطان العثاني ، فلقد اهتبل الباب العالى الفرصة في استدعاء الشريف

فساري ماً من

صرون ـوسـط

ـأذى ، لمتـوكل بـة بـأن

عـاد إلى

. وحين

<sup>(</sup>۱) حوليات : ١٦٦

<sup>(</sup>٢) زبارة: نيل الوطر: ٢٣٨/١ ، حوليات: ١٨٨ ، ٢٣٣ ؛ الجرافي : ٢٠٣ : وانظر ما سبق ( ص : ٢٠٣ ) وقد ذكر المؤرخ زبارة أن للويسي سيرة جمعها السيد علي الحجازي الصعدي والفقيه محمد بن إسماعيل الخباني ثم هذبها صاحب الويسي وأحد أنصاره الفقيه العلامة اللغوي محمد بن علي وحيش ( ت ١٢٧٥ هـ / ١٨٥٨ م ) ولو وجدت لكشفت لنا الكثير من أخبار الويسي وأحداث هذه الفترة .

<sup>(</sup>٢) حوليات : ١٦٧

حسين للسلطات العثانية ، فصدر الأمر إلى والي الحجاز توفيق باشا وأمير مكة حسين مست - التوجه إلى الين على رأس جيش عثاني من ثلاثة آلان الشريف عمد بن عون بالتوجه إلى الين على رأس جيش عثاني من ثلاثة آلان التريف سد بن رحد ومنها إلى الحديدة في جمادى الأولى عام ١٢٦٥ هر/ رجل فوصلوا إلى اللحية ومنها إلى الحديدة في جمادى الأولى عام ١٢٦٥ هر/ رجن موسر على الأمير الشريف حسين مرحباً ومقدماً كل الريال ١٨٤٩ م فقابلهم بها الأمير الشريف بالتزلف إلى الأتراك ويتأخر هو عن الترحيب بهم وبالتالي تفوته الفرصة ، ب سرب بالكتابة إليهم مع القاضي عبد الله بن أحمد العاري ، وأرسل معه بعض فسارع بالكتابة إليهم مع القاضي عبد الله بن أحمد العاري ، وأرسل معه بعض سدي سيد ورجب ورجب عاد رسوله بالأجوبة ثم لحق به مبعوثان هما خورشيد ورجب وب به المناد الشريف والباشا ] إرسال طائفة من الجنود إلى صنعاء لكي المتوكل طلب « إليهما [ الشريف والباشا ] - عن المرابعة المرعية في وجودها وفي طبع تصرفاتها المحديدة لإعطاء السلطات التركية الصبغة الشرعية في وجودها وفي طبع تصرفاتها وأوامرها مستقبلاً بهذا الطابع ، ومامهمة المبعوثين والشيخ حميدة إلا لهذا رر ر السيد إسحاق بن الغرض . وفي الوقت نفسه كان شريف مكة قد أرسل من جانبه السيد إسحاق بن و - - عقيل الحضرمي - وهو من علماء الشافعية بمكة - بمكاتيب إلى المتوكل فحواها أوامر --السلطان وأن خروجه مع الباشا توفيق إلى الين هو « إعـانــة المتوكل وتقرير أمور البهن ، ورفع ماتكاثف من الفتن " ·

وكان الأمر مخرجاً جديداً للمتوكل ، ولم يفكر في العواقب أو ردود الفعل التي

<sup>(</sup>١) الكبسي: ق ٢٨٥؛ الجرافي: ٢٠٢؛ العقيلي: ٥٢١/١ : زبــارة: نيــل الــوطر ٢٤٦/٢؛ العرشي : ۲۲

حوليات : ١٦٨ ، العقيلي : ٢١/١٥ **(**T)

<sup>(</sup>٢) الجرافي : ٢٠٢

زبارة : نيل الوطر : ٢٤٦/٢ ـ ٢٤٧ : حوليات : ١٦٩ (٤)

يكن أن تحدث من قبل الينيين الذين لم ينسوا مجيء العثمانيين الأتراك قبل أكثر من قرنين وما دار بينهم من معارك وقتال لا زالت ماثلة في أذهانهم متناقلة قصصاً وأساطير وبطولات لأسلافهم . لكن هَمَّ المتوكل الذي كثرت من حوله المشاكل والمؤامرات كان قد تبلور بأسلوبه السياسي ومذهبه النفعي في انتهاز الفرص في التعاون مع العثمانيين وإحضارهم بنفسه إلى صنعاء « ليستريح من تعنت القبائل وتخبطهم ، واستطالتهم في المطالب ، مع عدم النفع منهم ، وتظاهرهم على الغدر والمكر »(۱) .

وهكذا توجه المتوكل إلى الحديدة في مطلع شعبان سنة ١٢٦٥ هـ / يونيو ١٨٤٩ م، وبعد أن تفاوض هناك مع توفيق باشا والشريف محمد بن عون عاد إلى صنعاء آخر الشهر بعد أن اتفق معها على طلوع توفيق باشا وقواته في إثره ليفتح لهم أبواب العاصة (٦) وكان قد سبق وصول المتوكل إلى صنعاء الفرمان السلطاني بتبعية الين إلى الباب العالي وأمر المتوكل بالنيابة في الحكم ، وقد كان ذلك من نتائج مفاوضاته في الحديدة على أن يعلن الفرمان ويذاع بين الناس ، فكان إرساله من قبل المتوكل إلى وزيره في صنعاء الذي أمر خطيب جامعها الكبير بقراءته في خطبة الجمعة ٢١ شعبان / ١١ يوليو (١) . ووقع ذلك موقعاً سيئاً عند مختلف طبقات الشعب ، وزاد الأمر سوءاً والخبر تصديقاً أن المتوكل أمر وزيره أيضاً بتفريغ قصر صنعاء وثكنتها لاستقبال الجند الأتراك (١) .

(٢)

ئر أن

ــأ إلى

رفاتها

اق بن

ا أوإمر

رأمور

مل التي

: 427/4

<sup>(</sup>١) الكبسى: ق ٢٨٥

زبارة : نيل الوطر ٢٤٧/٢ ولعله وهم في الشهر فذكر أنه محرم وهذا لا يتفق مع تاريخ عوده مع الأتراك ، الجرافي : ٢٠٢ ؛ حوليات : ١٧١ ؛ الكبسي : ق ٢٨٥ الذي ذكر أن المتوكل اتفق معهم « على طلوع العسكر السلطاني صحبته ويقبضهم القصر وإدراك صنعاء ، وتكون البلاد لهم وهو يبقى في البساتين مكرماً بكفايته هو ومن يلوذ به ، وسلسوا إليه مالاً مقابل ذلك ! » .

 <sup>(</sup>٣) حوليات : ١٧١ ، ١٨٦ ولأهمية هذا الفرمان فقد أثبتنا نصه في ملاحق الكتاب .

وكانت الكارثة في اليوم الثاني حينما انتشر بعض الأتراك في المدينة للتسوق وشراء الحاجيات. فقد عقد أهل صنعاء وبعض الأجناد من عسكر الحكومة اجتاعاً في مسجد ازدمر باشا<sup>(۱)</sup> القريب من باب شعوب « وأجمعوا رأيهم على الفتك بالأتراك ، وثارت العامة معهم في تلك الحال فأوقعوا بكل من وجدوه من الأتراك في صنعاء وبئر العزب ، وبلغت القتلى من الأتراك إلى نحو مائة قتيل ، وأخذت خيلهم وأمتعتهم .. " . واشتدت الثورة فتوجه الناس لمحاصرة المتوكل في بستان السلطان للفتك به لاعتباره مسؤولاً عن حضور الأتراك ، إلاً أن

١) حوليات : ١٧٢ ـ ١٧٢ : زبارة : نيل الوطر ٢٤٧/٢ : الكبسي : ق ٣٨٥

٢١) عمرد الوالي التركي ازدمر بـاشـا في النصف الآخر من القرن العــاشر الهجري / الســادس عشر الميلادي وجدده المنصور على سنة ١٢٠٥ هـ / ١٧٩٠ م ( الحجري : مساجد صنعاء : ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) زبارة : ۲٤٧/٢ : حوليات : ١٧٥

الحراسة كانت عليه شديدة في هذا اليوم ، واستمروا في مطاردة الأتراك الذين تجمعوا في داخل القصر لحماية أنفسهم ، واتجه في غمار الفوضى بعض العامة فهجموا على بيوت ناظر الأوقاف القاضي العالم عبد الرحن بن محمد العمراني وأخيه محمد بن محمد ، وبائع الكتب عبد الله وسيل الهندي ، فأفزعوا الأطفال والنساء ونهبوا محتويات البيوت ، وحدثت حوادث أخرى جعلت الناس يخافون من الفوضى ويلتزمون البيوت ، كا استمر تبادل الرماية بين الأتراك في القصر والناس من الدور المرتفعة وخارجه (٢).

ولما هدأت الأمور بعض الهدوء مع حلول الليل بعد أن قام قائد الأجناد الأمير المملوك سعد يسر بحفظ الأمن وإغلاق الأبواب ، رأى عقلاء صنعاء وأهل الحل والعقد ضرورة تنصيب إمام جديد . وشاءت الأقدار أن يعود إلى سدة الحكم للمرة الثالثة على بن المهدي عبد الله الذي كان المتوكل قد هزمه قبل أربع سنوات وبضعة أشهر ، فتنازل له عن الحكم واستقر مؤثراً العافية في صنعاء " ، فتوجه الناس إليه في الليل إلى دار الذهب « وعولوا عليه في القيام لدفع المصيبة النازلة وحفظ دمائهم وأموالهم ، وهو من أبى ذلك لأنه قد عرف ذلك مرتين ، ويخذله أصحابه ، فتحمل المشاق ، وأسعد ، وصاح صائح الأمان من الإمام ، وأعلن بدعوته فسكن ما بالناس من الفزع ، وصرفوا همم إلى نزول الأتراك و إخراجهم من القصر " . "

#### ል ል ል

<sup>(</sup>۱) عالم ، حافظ ، فاضل ، هو ابن العلامة العمراني المتقدم ذكره والمقتول في زبيد ، وكان عبد الرحمن تلميذاً للإمام الشوكاني وقام باختصار كتابه الفقهي الكبير « السيل الجرار » حاذفاً المسائل الخلافية منه ، وله شرح في كراريس على نظم السيد محمد بن محمد بن المفضل لورقات ما الحرمين الجويني المعتزلي المشهور ، وقد توفي بصنعاء عام ١٢٧٧ هـ ( انظر ترجمته عند زبارة : ٢٩/٢ ؛ مصادر الحبشي : ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) زبارة : ۲٤٧/٢ ؛ حوليات : ١٧٥

<sup>(</sup>٣) انظره فيا سبق ( ص : ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) حوليات : ١٧٦

أصبح على بن المهدي عبد الله إماماً يمثل الإنقاذ الوطني من يوم السبت ٨ رمضان عام ١٢٦٥ هـ / ٢٦ يوليو ١٨٤٩ م ، كا بات المتوكل المحصور في بستان السلطان رمزاً للخيانة والتعامل مع الغريب الأجنبي ، ومما لاشك فيه أن المتوكل كان من أكفإ الأعمة المتأخرين وأكثرهم مقدرة وذكاء ، إلا أنه جاء في وقت صعب داخلياً وخارجياً ، كا أن سياسته الانتهازية أودت به في آخر المطاف (١).

ثارت العامة من جديد صباح السبت وكرّت على بستان السلطان ، فَهرّب ليسجن في دار الجنات ، لكنهم لم يقتنعوا بذلك فقد كانوا يطالبون برأسه ، فحوصر من جديد فأخرج إلى بيت إساعيل الأمير ، ومن هناك قيد وأوثق بالحديد ونقله السجانون إلى سجن القصر حيث كان في مأمن من قتل العامة له(٢).

كانت الأخبار قد سرت في مختلف الأنحاء ، فهبت القبائل القريبة من العاصة لتساهم في تشديد الحصار على الأتراك من الجانب الشرقي للقصر والأبواب القريبة منه حيث تحصن الأتراك ، ونصبوا المتاريس والمدافع حول الأسوار . وألقيت المسؤولية بكل صعابها على المهدي علي بن المهدي عبد الله الذي وعى الدرس واستفاد من أخطاء خصه القديم المتوكل ، فعين لنفسه الفقيه محمد بن أحمد بن إساعيل العفاري وزيراً ، وكان عاملاً على ذمار وأثبت الوزير في هذا الوقت الحرج قدرته وكفايته ".

بشبه المتوكل محمد بن يحيى في بعض الوجوه الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد الذي كان من أقدر بني أمية ، إلا أن كفايته الشخصية لم تنقذ دولته من السقوط وبالتالي مقتله سنة ١٣٢ هـ / ٧٥٠ م

<sup>(</sup>٢) حوليات : ١٧٦ ـ ١٧٧ ؛ زبارة : نيل الوطر ٣٤٧/٢ ، الكبسي : ق ٣٨٥

<sup>(</sup>۲) حولیات : ۱۷۹

أمر المهدي بفتح أبواب المدينة بعد أن اتفق مع القبائل التي خارج الأسوار بأن الهدف والغاية محاصرة الأتراك حتى يتم إعادتهم من حيث أتوا وليس مضايقة الأهلين وإزعاجهم . وكان من العسير على الأتراك الخروج لإحضار وشراء ما يحتاجونه لأنفسهم وحيواناتهم ، حتى تم التفاوض بينهم وبين المهدي على أن يُجلب لهم حاجاتهم إلى القصر ويدفعوا ثمن ذلك على أن يتهيؤوا للرحيل ، ومرت أيام وخشي المهدي والناس أن الأتراك يكسبون بذلك الوقت ليصلهم دعم من تهامة وبخاصة وهم مازالوا يستعملون مدافعهم وأسلحتهم في محاولات يائسة لفك الحصار عن أنفسهم ، لكنهم عانوا الكثير وبدأت خيولهم وحيواناتهم تنفق ، فتجدد التفاوض والاتصال ، واستقبل المهدي بيرم باشا أكبر معاوني قائد الحملة توفيق باشا وبعض مرافقيه ، فبحث معهم أمور انسحابهم ومغادرتهم ، فطلبوا الطعام والعلف وثلاث مئة وخسين جملاً لنقل أثقالهم على أن يمنحوا الأمان والحماد حتى يصلوا الحديدة ، ومقابل ذلك يتركون رهائن إذا هم سوّفوا في الرحيل فقتلهم مباح ، كا أنهم سيدفعون التكاليف كافة (۱) ، وتولى الوزير العفاري الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ الاتفاق ، فاستلم الرهائن وزودهم بالمؤن وما يحتاجونه ثم جهز الجال المطلوبة .

وفي يوم العيد الأول من شهر شوال عام ١٢٦٥ هـ / ١٨ أغسطس ١٨٤٩ م أقفلت أبواب العاصمة وفتح باب القصر الجنوبي ( باب ستران ) حيث خرجت قافلة الانسحاب التركي منكسة مذمومة ، وخرج لتشييعهم وحمايتهم الوزير العفاري ومعه مئتان وعشرون من الحرس والفرسان ، والناس يتزاحمون من خلف سور المدينة لمشاهدتهم فرحين معيدين عيدين ؛ عيد الفطر وعيد خروج الأتراك إلى الحديدة ، وقد كتب المهدي إلى قبائل بلاد البستان والحية تأمين انسحابهم

<sup>(</sup>۱) حولیات : ۱۸۱

حتى يبلغوا مأمنهم ، ومع ذلك فقد عانوا في طريقهم بعض المتاعب والهجمات رغ حماية الوزير وحرسه ، واضطر المهدي إلى إرسال عساكر جديدة للحماية حتى استطاع الأتراك وقائدهم توفيق باشا الوصول في آخر الأمر إلى تهامة بعد أن تبين لهم أي مركب صعب ستخوضه جيوش السلطان عندما ستحاول العودة للاستيلاء على عاصة الين التليدة ، بعد أقل من ربع قرن بتليل (۱) .

2.00

Salta La

وفي تهامة حيث قنع العثمانيون بالسيطرة على ساحلها لقربها من مراكزهم وقواتهم في الحجاز، تعاونوا لوقت قصير مع الشريف حسين بن على حيدر الذي عاد إلى وطنه الأول مدينة أبي عريش « وأقام بقصره المسمى نجران إلى أن صدرت الأوامر من الآستانة بترحيله إليها، وبعد وصوله إلى الآستانة قرر له راتب شهري وخير في الإقامة في أي محل أراده من البلاد العثمانية، فاختار الإقامة بمكة إلى أن أدركته الوفاة عام ١٢٩٣ هـ [ ١٨٧٦ م ] »

أما صنعاء فقد تنفست الصعداء برحيل الأتراك وبدأ المهدي علي ، في ولايته الثالثة والتي لن تطول ، يواجه مشاكل الفوضى والفتن التي ذرت قرنها في أماكن كثيرة ، وعلى مقربة منه كان خطر الهادي الويسي يقترب ..

وبعد مضي نحو أربعة أشهر قام المهدي بسجن غالب بن المتوكل محمد بن يحيى وعمه عبد الله بن يحيى وجميع آل المتوكل وصادر أموالهم لبيت المال ، لكن الأهم من ذلك أن المهدي قرر إعدام المتوكل ليرتاح ويخلص من خطره فأمر يوم ٢٤ محرم عام ١٢٦٦ هـ / ١١ ديسمبر ١٨٤٩ م بقطع رأسه ، وتم إنفاذ ذلك في السجن فجر

<sup>(</sup>١) حوليات : ١٨١ ـ ١٨٢ : زبارة : نيل الوطر ٣٤٧/٢ ؛ الجرافي : ٢٠٢ ؛ الكبسي : ق ٣٨٥ ؛ أباظة : عدن والسياسة البريطانية : ٢٧٧ ـ ٢٧٨

<sup>(</sup>٢) العقيلي: تاريخ الخلاف: ٢١/١٥

ذلك اليوم (١) وما هي إلا أشهر أخرى حتى خلع علي بن المهدي (١) ودخلت البلاد في فترة معتمة من صراع الأئمة الصغار وفوضى القبائل حتى عاد العثمانيون الأتراك لاحتلال صنعاء من جديد .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) حوليات : ١٩٢ ـ ١٩٣ ؛ زبارة : ٣٤٧/٢ ؛ الكبسي : ق : ٣٨٦

<sup>)</sup> وقد عاد مرة رابعة حتى المحرم ١٢٧٤ هـ / اغسطس ١٨٥٧ م حيث تركه الناس واستقر ببيته بصنعاء حتى مات عام ١٢٨٨ هـ / ١٨٧١ م وذلك قبل عودة الأتراك بنحو عام ، ولا شك في أن علياً هذا شخصية عجيبة متعددة الجوانب نتنى أن تتاح فرصة لوضع دراسة مستقلة عنه .

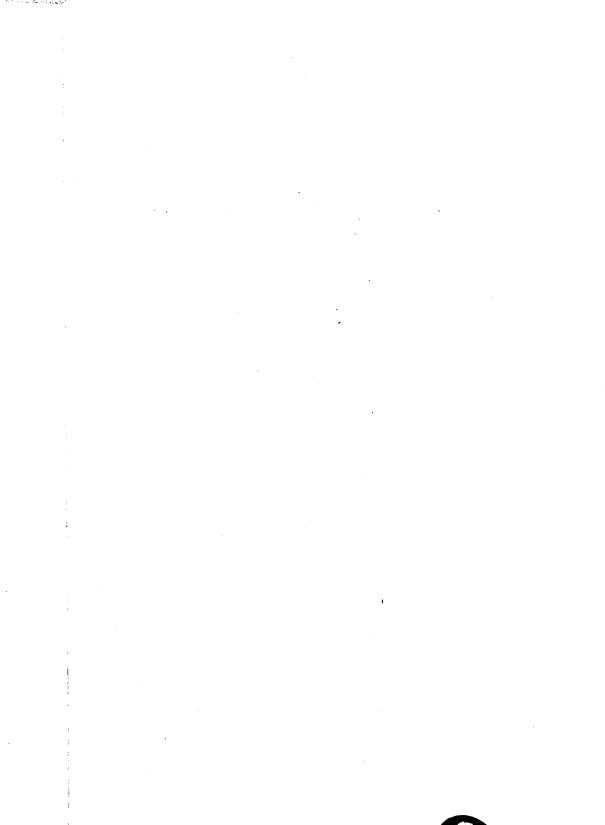

## وثائق متعلقة بالكتاب

- ١ \_ حكم شراء المهدي عباس للغيلين الأسود والبرمكي $^{(1)}$  \_ انظر عنه الصفحات : ٣٣ ٤٢ من الكتاب \_ .
  - ٢ \_ وثيقة وقفية لأملاك قبة المهدي عباس في أسواق مدينة صنعاء وبيوتها(٢) .
- ٣ ـ وثيقة تفويض من الإمام المنصور حسين إلى شيخ الحية على بن حسن الشقاقي جد
   المؤلف لأمه ـ ، وهي مؤرخة في جمادى الأولى من عام ١١٢٣ هـ(١) .
- ٤ \_ أمر من الإمام المهدي عبد الله ، تاريخ، في ذي الحجة من عام ١٢٣٣ هـ ، وفيه يعفي
   الإمام شركاء النقيب محسن بن صالح أبي لحوم من واجبات ( عزلة وارف )<sup>(٤)</sup> .
- ه \_ أمر آخر من الإمام المهدي عبد الله ، مؤرخ في شوال من عام ١٢٣٦ ، فيه تخويل أولاد النقيب محسن بن صالح أبي لحوم استرارهم محقهم في قطعتهم من ( عزلة وارف )(٥) .
- ٦ ـ رأي (أمر) من الإمام الناصر عبد الله بن حسن بدوام استرار ما لأولاد النقيب
   عسن بن صالح أبي لحوم وأولاد أخيه حسن بن صالح أبي لحوم من حقهم في قطعتهم في
   ( وارف )<sup>(1)</sup> .
- لامام المهدي عبد الله ، مؤرخ في شهر رمضان الكريم من عام ١٢٤٢ هـ يعفي
   فيه الشيخ علي بن محسن الشقاقي وولده أحمد مما يترتب عليها في الحيمة وبلاد البستان
   وما كسبوه في وادى ظهر من واجبات ومتأخرات لبيت المال(٧) .
- ٨ ـ نص فرمان ( مرسوم ) سلط اني صادر عن السلط ان عبد الجيد العثم اني بإلحاق الين
   بالدولة العثمانية ـ انظر عنه الصفحة ٣٣٥ من الكتاب .

الوثيقة في حوزة المؤلف .

<sup>(</sup>٢) أصل الوقفية في حوزة المؤلف.

<sup>(</sup>٣) الوثيقة في حوزة المؤلف .

<sup>(</sup>٤ و ٥ و ٦) الوثائق في حوزة الوالد النقيب عميد آل أبي لحوم الشيخ سنان أبي لحوم ، وقعد تفضل مشكوراً بإعارتنا إياها مع وثائق أخرى للإفادة منها في مجتنا .

<sup>(</sup>٧) وثيقة الأمر في حوزة المؤلف .

(1)

سح عدد كالماسل لمروده واصدودا وصحد وعودا وعرد لدى بعد ومعدا حيرالدالدي والابها يعطه مدرسوسان بأساسها الادن علي ووشد وصلاسو المدمى مع لمسا العارمي كالصابع لمفرف وكان ماعظ الماه واجر مور وعلى لما لدن فرواع سوي من المستوية المقادرات المصافحة عمر ويان محظم الماروز بمرموث وعلى لوالدن فواعل إلى المراد والمواد المدارة و المستويت المصادر المستوي ومارولا في المستوية الماروز المواجه والإوراد المستطا المواد المدارية المدارية الماروط المواد الماروز المستوية الماروز المستوية بر المدين المسمور بيد تسب ما يوان المواق الصيم لا المحرف الموافق المحدد المورك المجافق المجافز المحدد المورج محسول المجافز المورد المحدد المورد محدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد عدد مع المكان المحدد عدل مديدو راة وعطهمولفانس معين كدوقع مترجعط الداروم وا ل وقص الحال من الدي وال تلد فعرض جلي في مد ما دادق والطفيط ولفط السعيمية في وقع مذرح في السرار المراج المراد مثل الصدار الحديث كواوان كون هذا جن المعلم المستروق من معلى عن مدت عالها المسلم المرح وحد طراد موجد المدار الم والدي هوا الحيط والمعروف الموجد في العرب عاد المراد المراد المراد المراد المستروف المراجع العالم بما المراد ال والدي الرعب المراد المستروف الدين المساور المراد المراد المراد المراد المراد الموجد المراجع الموجد المراد المرد ا عد - والايحاب المعط المريح المساور للعمل لدي الوارها ومحاله على المساء على المريد والمحال على المساء المرعاء على المريد والمحال على المريد والمحال المحال المريد والمحال المحال ا يه منه الوالفي المسالم المقط المعرف المساور فللها الدواب الوافع المستوي المستوي المستوي المستوي المام المام ال تسميرها الموسرة ووقع من وأسام در أمان حقد مرض طلك الإحاب الوافع المستوي المستوي المام المام المام المام المام مشترف الطلاع المامون الوائل سرع وزيرا ولمام المستوي المستوي المستوي المستوي المستوي المستوي المستوي المستوي ال ل مون الالتسب الروس مسلم الدورية أن المستطرة المؤلفة المراسع معناصح كما الداملير خاامه يسع وكل ما معتد في • المستقر به استوائرا الشكاد الفصل عج ف و المساور و المورد المواجه المواد المواد المواد المورد المواد المورد المواد ال مراس المراس المورد والعداق وراح الود سدور الم المصري المراحة على الرئت م وي المراحة والمراحة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمراحة والمراحة

### الجمديسروحوه

هدى نقل الدكاكن والمخارس في سوق صنعام كما وقف قين المهدي العباس وضوان الدعلت والمؤلم من المسدوده المحافل فجرج وقف النب المذكوره التي يخط الصنوالعلام عبد الرس علجا لجبيورد علما في م تاريخها شهرالنغذه والمحام شنع است ولمهما والغنسسندة وحمد كم المحافى في المسوده من الدكا بخط العاص العلام عزالاسلام عرب عمل المعالك الأنسبي يصهر اول شسى سوق المنقبال. معرف عند المناسعة عند من المستعمل المعالمة عند المعالمة المع

ال في وفا كريس اول شيم حانور من موال المان المار من ما برا المان من موال المان المار من ما برا المان وعدما الومد في المان الم

> العبر في وف الاسكانيراول مي حانوت فيلها عشق الهاب وسرت الرسط

مرالمنفيون

( 1/٢ )

- - 11 L. .

اليعد منى سوق يهوون واشتى حائوت مندم الدهوني الماشوني وعائزت في وزيرا الوف وسر مندند الماشوني وعائز سنتماها - وعرب واطرق المعافزة وعصر مؤتف به خاص على المعافزة وعائزة م میسود به او شاورغی استان منافع استان میسود به استان میسود از سروان از میدها در استان میسود به از می میسود به از میسود به از السيدي وفالمره اوستان من المراوت المستوان المست 바람님과 하나의 보다는 것이 되었습니다. 이 국민이 작년

خابارانعن

( ->/٢)

نفاح فأليمن

الب سوق المعطاره اول من الب سوق المعلى قال الب ما و الب و الب ما و الب ما و الب ما و الب و الب و الب و الب و الب و الب ما و الب ما و الب ما و الب ما و الب و ا

(٤)

الحديم المحديث المعديد المعديد المحديد المحد انحفر مستنداوه وحداماً المصم ما ما الدى عالم المان ما والمان والمان ما الديم من والمان المدى ما الديم من ولايمان ما المدى من ولايمان ما والمان ما وخلوا ولمراه من والمان مع من المراس من

المس والولود والمن اللغ مي صالح الولوع

المحمد من المحافظ المسترل الملاد حدامة النقيم من الحابولي المحق المحابية المحتورة ا

1

# المرسوم ( الفرمان ) السلطاني بضم اليمن إلى الامبراطورية العثمانية ( ١٠ رجب ١٢٦٤ هـ / ١٨٤٨ م )

## أوله تحت العلامة بلفظها :

عبد الجيد بن محمود خان هذا فرماننا العالي السلطاني وخطابنا السامي الخاقاني المنفذ حكمه بتأييد القوي الصداني في الأقطار إلى القاصي والداني صادر إلى افتخار الأعالي والأعاظم مستجمع جميع المعالي والمفاخر المختص بزيد عناية الملك الدايم المنصوب من طرف دولتنا العليا حاكاً على صنعاء الشريف المتوكل محمد بن يحيى دام علوه عند وصول هذا التوقيع الرفيع السلطاني يحفظ علماً إلى حسن سياسة اقليم صنعاء هو من جملة ممالكنا الموروثة وإراحة أهليه وقبائل العرب الذين فيه ووقايتهم مستظلين في ظل عدل سلطاننا برفاهيته مشمولين بالحماية والصيالة (۱) والأمنية أجل مركوب عند مكارم إرادتنا الملوكاتية وأعظم مطلوب له مراحيم أسرتنا السلطانية ولكونك أيها الحاكم المؤمى (۱) إليه من أرباب الدراية والمعرفة ولك القول على أحوال تلك الجهات بأكمل صفة وفي كل حال نؤمل فيك

<sup>(</sup>١) كذا الأصل.

حسن الخدمة والطافات باللطافة / في كل امر ومهمة فقد صدر من ديواننا الخاقاني وموجب آمرنا السلطاني عذا الفرمان الجليل القدر والشأن وبعثنا به إليه معلماً يتصبك حاكاً على الإقليم المذكور وموضحاً أموريتك على وجه المسطور فيجب عليك حين وقوفك على أمرنا أن تجري على مأموريتك وما فيها بمقتض الدراية التي فطرت عليها وتظهر مزيد اعتنا بحسن إدارة الأمور في الإقليم المذكور برفاهة أحوال الساكنين والمستوطنين به مع رفاهات عثائر عربانه وقبائل عربه معتمداً ما يفيدك عو ويبلغك إياك أمير مكة المكرمة حالاً جناب الأمير الأمجد الأجل الأوحد المقتفي أثار أسلافه الأشراف من آياته الغر الصناديد آل مناف وأجداد الحميد السير الجيل الأوصاف فرع الشجرة المزكية النبوية طراز العصابة العلوية السير الجيل الأوصاف فرع الشجرة الزكية النبوية طراز العصابة العلوية الشريف محد بن عون دام سره ويسعى ويصرف كال الطاعة المندوبة لتحصيل الرسائل المرغوبة المؤمية الى حقك زيادة توجهات أنظار مكارم سلطنتنا السنية مشتلاً من الجمع الدعوات لدولتنا العلية وكن دالماً متثلاً أوامرنا المنيفة واعتمد العلامة الشريفة.

حرر في اليوم السابع عشر شهر رجب الفرد سنة ١٢٦٤

انتهى بلفظه وكان وصوله صنعاء الحمية وقراءته على الناس في جامع صنعاء الحروسة يوم لعله ٢١ خلت من شهر شعبان سنة ١٢٦٥ وقدم ذلك توطئة وتمهيد عن توال وتشاور وما أظن هذه الألفاظ من الحضرة السلطانية إنما هيه (١) من النزعات الشيطانية ولله في كل بلوى تصريف .

الله كذا الأصل

## الفهارس

فهرس الأعلام فهرس الأماكن فهرس القبائل والأسر والجاعات والأقوام فهرس الشعر جريدة المصادر والمراجع فهرس موضوعات الكتاب

| ועֿנּ          |        |   |
|----------------|--------|---|
| أباذ           |        |   |
| أباذ<br>إبرا   |        |   |
|                |        |   |
| إبرا           |        |   |
| ار ا           |        |   |
| إبرا<br>إبرا   |        |   |
|                |        |   |
| إبراه          |        |   |
| J. J           | 1      |   |
| إبراه<br>إبراه |        | • |
| J.,            |        |   |
|                |        |   |
| أبكر<br>ابنـة  |        |   |
|                |        |   |
| ابنة<br>ابنــ  | •<br>: |   |
| ابنــ          |        |   |
|                |        |   |
| ابنة           | :      |   |
|                |        |   |
| ابنة           | •      |   |
|                |        |   |
|                | 1      |   |
|                | 1      |   |
|                | 1      |   |
|                | *      |   |

الآنسي ( القـــاضي الشـــاعر ) = أحـــــد بن عبد الرحمن

أباظة ( الدكتور ) : ۲۷۰ .

إبراهيم بن أحمـــــــد ( المتــــــوكل ) بن علي ( المنصور ) : ٢٠٣ .

إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد ( السيد ) : 77۲ ، ۲۰۲

إبراهيم بن عبد الله الجرموزي : ٨٦ ، ٨٧ .

إبراهيم بن محمــد بن حسين الكــوكبـــاني ( شرف الدين ) : ۲۵ ، ۲۷ .

إبراهيم ( باشا ) بن محمد علي ( بـاشـا ) : ١٧٧ ، ٢٦٨ .

إبراهيم بن محمد ، ابن الوزير : ٢٨١ .

إبراهيم يكن ( باشا ) : ۲۲۸ ، ۲۵۷ ، ۲۵۸ ،

POT , FFT , VFT , PFT , IVY , GYY ,

أبكر شرف ( الشيخ ) : ٣٢٦ .

ابنـة إبراهيم بن عبـد القـادر بن أحمـد ( زوجـة المهدي عبد الله ) : ٢٠٣ .

ابنة الخولاني ( زوجة المنصور علي ) : ٨٠ .

ابنة السلطان الرصاص ( زوجة المهدي عبد الله): ٢٠٣ .

ابنة عبـد الكريم بن أحمـد بن إسحــاق ( زوجـة المهدي عبد الله ) : ٢٠٣ .

ابنة عبد الله بن حسن الأكوع ( زوجـة المنصور على ) : ٧٨ .

ابنــة علي بن محــد خليـــل ( زوجــة محــد بن المتوكل ) : ۲۰۳ .

ابنــة علي بن يحيى حنش ( زوجــة أحــد بن المنصور على ) : ٨٠ .

ابنــة محسن بن زيــد بن راجح الخولاني ( زوجـة المنصور علي ) : ٧٩ . ٨٠ .

ابنة محمد بن حسن الأهجري ( زوجـة أحمـد بن المنصور ) : ٨٠ .

ابنــة يـوسف بن إساعيـل الصــديـق ( زوجــة إبراهيم بن المتوكل ) : ٢٠٣ .

أحمد بن إساعيل بن المهدي عباس : ٤٥ .

أحمد بن إسماعيل فسارع ( الفقيسه ) : ١٦٦ ، ١٦٧

أحمد بن إسماعيل فمايع ( الوزير ) : ٧٤ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٨٥ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٥٠ .

أحمد أمين ( صاحب فجر الإسلام ) : ١٩ . أ

أحمد حسن ( شيخ بئر العزب ) : ٤١ . أحمد حسن بركات ( الشاعر ) : ٦٢ .

أحمد جسن الشامي ( السيد عامل ضوران آنس ) : ۲۳۲ ، ۲۳۲ .

أحمد بن الحسن بن القاسم ( الإمام المهدي ) :

أحمـــد الحسني ، أبــو طير ، أبــو عـــلامــــة ، ( الساحر ) : ٢٥ .

أحمد بن حسين ( أمير تعز ) : ٣٣ .

أحمد بن حسين بن القاسم : ٤٥ . أحسد بن حسين العنسي البرطي ( القساضي ) : ٢١٩

أحمد بن حسين عون الله : ١٣٦ .

أحمد بن حنبل ( الإمام ) : ١٢٧ -

أحمد الرويشان ( النقيب ) : ٣٠٥ .

أحمد بن زيد الكبسي ( السيند العالم ) : ٢٥٣ . ٢٨٠ .

أحمد بن لليمان ( الإمام المتوكل على الله ) : ٢٥٠ .

أحمد بن شمس الدين بن المهدي عباس : ٤٥ .

أحمد بن صالح ثوابة ( النقيب ) : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ،

أحمد بن صالح بن أبي الرجال : ٥٤ .

أحمد بن ( المهدي ) عباس : ٤٥ ، ٤٧ ، ٥٢ ، ٥٢ ، ٥٢ ، ٥٤ ، ٥٤ .

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني : ١٢٧ .

أحمد بن عبد الرحمن الشامي ( أحمد أعيان الين ): ١٩ .

أحمد بن عبد الرحمن بن ( المهدي ) عبـاس : ٤٥ .

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجماهد : ۲۲۷ ، ۲۲۷ .

أحمد بن عبــد الله التنوخي ، أبو العلاء المعري : ۲۷۸ .

أحمد بن عبد الله الزبيري (صاحب الحوليات): ٢٩٦ .

أحمد بن علوان ( الصوفي ) : ٢٣١ . أحمد بن علي البرطي : ١٣٩ . أحمد بن علي سعد الجماعي : ١٧٨ .

أحمد بن علي الجوفي : ١٩٦ .

أحمــــد بن علي السراجي ( السيــــد الملقب بــالهــادي ) : ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢ ، ٢٨٠ .

أحمـــد بن على الضلعي ( شيــخ بني زيــــاد ) : ٢٠٠ .

> أحمد بن علي العنسي : ١١٤ ، ١١٥ . أحمد بن علم النامم ( الفقر له من ر الم

أحمد بن علي النهمي ( الفقيــه وزير المهـــدي عباس ) : ۲۹ ، ۳۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۷۱ .

أحمد بن ( المتـوكل ) قــاسم ( الأمير حــاكم تعـز والحجرية ) : ۱۹ ، ۲۰ ، ۶۵ .

أحمد بن القاسم شمسان ( الشيخ عـامل الحـدأ ) : ١٢٥ .

أحمد لطف طامش ( الفقيه ) : ٢٢٨ .

أحمد بن لطف الباري الزبيري ( القاضي ) :

أحمد بن محسن الحبِي ( الفقيه ) : ٣١٤ . أحمد بن محمد، أبو منصر (صاحب ذيبين): ٩٨٠ .

أحمد بن محمد الحرازي ( القاضي ) : ١١٤ ، ١٥٦ ، ابن إسحاق = علي بن أحمد بن إسحاق إساعيل بن إبراهيم بن ( المهدي ) محمد : ١٠٦ إساعيـل بن أحمــد الكبسي ، المغلس : ١٥٥ ، إسماعيـــل بن أحمـــــد الكبسي. الروضي ، سمي المغلس : ١٥٧ . إسماعيل بن حسن الشامي ( السيد ) : ١٨٨ . إساعيل بن حسين جغان ( القـاضي الـوزير ) : . ۲۸۷ ، ۲۸۰ إسماعيل الخطيب (صاحب قعطبة ): ٦٢ . إساعيل بن ( المهدي ) عباس : ٥٥ ، ٥٠ . إساعيل بن عبد الله فارع ( عامل جبلة ) : إساعيـل بن علي بن أحمـد بن إسحـــاق : ١١١ ، إساعيل بن علي الأكوع ( القاضي ) : ٢٦٣ . إسماعيـــل بن ( المنصــور ) علي بن ( المهـــدي ) عباس : ۲۰۲ ، ۲۰۲ . إسماعيل بن القاسم ( الإمام المتوكل على الله ) : . 44. . 17 . 80 . 14 إساعيل بن القاسم الأمير ( الوزير ) : ٢٠٢ . . TTA . T.9 . T.V إسماعيل بن محمد العمري ( الفقيه ) : ٣١٤ . إساعيل بن محمد فايع : ٧٥ . إسماعيـــل بن يحيي بن حسن الصـــــديــق ( القاضي ) : ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، . 27 . 21 إسماعيـــل بن يـــوــف الصـــديـــق ( القــــــاضي

. 177 . 171 . 104 أحمد بن محمد بن حسين بن عبد القادر ، شرف الدين الكوكساني ( المؤيد بالله أمير کوکبان ) : ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۱۷۲ . أحمد بن محمد زبارة ( العلامة مفتى الجهورية ) : أحمد بن محمد بن ( الإمام ) على الشوكاني ( القاضي ) : ۲۲۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۱۷ . أحـــــد بن محمـــــد بن ( المنصــور ) علي ( أمير الأحناد ) : ١٩١ . أحمد بن محمد قاطن ( القاضي ) : ٧١ . أحمد بن محمد مشحم ( القاضي ) : ٣٦ ، ٤٢ . أحمد بن محمد المكرمي ( القاضي ) : ٢٨٤ . أحمد محمود صبحى (صاحب كتاب الزيدية): . 17 . 10 أحمد مشرح ( النقيب ) : ۲۰۹ . أحمد بن ناصر بن إسحاق : ٧٠ . أحمد بن الهادي ( الإمام الناصر ) : ٢٨٢ . أحمد بن هاشم الويسي ( السيد الهادي المنصور): ۳۲۰، ۳۳۲، ۳۲۲، ۳۶۰. أحد بن يحيى حميد الدين ( الإمام سيف الإسلام): ٥٥، ١٠٨، ٢١٨. أحمد بن يحيي المرتضي (عسالم في المدهب الزيدي ) : ۱۸ . أحمد يكن باشا ( والى مكة ) : ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، . 770 , 771 , 774 , 704 أحمد بن يوسف زبارة ( السيد ) : ٢٥٣ . الأخطل ( الشاعر المشهور ) : ٢٩٢ . أزدمر باشا ( الوالي التركي باني الجامع ) : ٣٣٦ . إسحاق بن ( المهدي ) عباس : ٥٥ . إسحاق بن عقيل الحضرمي : ٣٣٤ .

الوزير): ٣٠٤.

الأشرم ( اسم مدفع ) : ۲۰۷ .

الأكوع (القاضي الوزير) = علي بن حسن الأكوع

الأسود العنسي : ١٠٧

جار الله ( العبد النقيب رئيس الخيالة ) : ٢٩ . ٢٠ .

الجبرتي ( المؤرخ ) : ١٣ ، ١٤ .

جثم ( الجد الأعلى لقبيلة ) : ٩٤ .

جحاف ( المؤرخ ) = لطف الله بن أحمد بن لطف الله .

الجرافي ( المؤرخ ) : ٧٧ ، ٢٣٦ .

جوهر ( المملوك ، النقيب ) : ٦٦ .

☆ ☆ ☆

ح

حاشد ( الجد الأعلى للقبيلة ) : ٩٥ ، ٩٥ .

ابن حامد : ٣٢٦ . الحرازي = أحمد بن محمد

ابن حريوة = محمد بن صالح السماوي .

الحسن بن أحمد الجلال : ١٨ ، ٢٨١ .

حسن بن أحمد بن ( المهدى ) عباس : ٤٥ .

حسن بن ( المتوكل ) أحمد بن ( المنصور ) علي : ۱۷۸ .

حسن بن حسن بن عثمان العلفي ( الــوزير ) :

YF , .71 , F71 , P31 , .01 , 701 ,

701 , 701 , 701 , . 71 , 171 , 071 ,

٨٦١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١١٢ .

حسن الحسوسة ( القاضي ) : ٧٣ .

حسن بن خالد الحازمي ( السيد ) : ١٣٠ ، ١٣٠ ،

حسن بن عثمان العلفي الأمــوي ( الــوزير ) : ۱۷ ، ۷۲ ، ۷۷ ، ۸۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ .

حسن بن علوة : ١٢٠ .

ألماس بلسة ( العبد المملوك النقيب ، الأمير ) : ٧٧ ، ٦٢ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٨٧ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ .

إمام الحرمين الجويني = عبد الملك بن عبد الله . أم ( المهدي ) عباس : ٢٠ .

ابن الأمير ( العلامة ) = عمد بن إسماعيل .

r 💠 🌣

ب

باذان : ۲۶۰ .

ابن بقراط : ١٠٥ .

بكيل ( الجد الأعلى لقبيلة بكيل ) : ٩٤ ، ٩٥ . بفرستون ( وزير خارجية بريطانيـــا ) : ٢٧٤ ، ٢٧٥ .

البليلي ( من بني الحارث ) : ٧٢ .

البهكلي = عبد الرحمن بن أحمد .

بولاد حسن : ۱۲۸ .

بيرم باشا ( معاون قائد الحملة التركي ) : ٣٣٩ .

\* \* \*

ت

ترکي بيلماز ( قائد ترکي ) : ۲۲۷ ، ۲۲۸ .

توركيل هانسن (كاتب دانيمركي ) : ٢٩ .

توفيق باشا ( والي الحجاز ) : ٢٣٤ ، ٣٢٥ ،

توفيق ( الحاج صاحب النوبة ) : ٢٠٢ .

توفيق الدنوة ( الملوك الأمير عمامل بيت

الفقيه ) : ۳۲۹ ، ۳۲۹ . توفيق المتوكل ( الأمير ) : ۲۱۵ ، ۲۱۲ .

**☆ ☆ ☆** 

الحسن بن علي حنش ( القاضي الوزير ) : ٥٥ . ١١٠ . ١٥٠ .

حسن بن علي بن عبد الواسع ( السوزير ) : ۱۵۷ ، ۱۲۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ . حسن العنسي : ۵۸ ، ۵۹ .

حسن بن القاسم بن محمد : ٤٥ .

حسن بن محمد الأكوع ( عامل صهبان ) : ۱۸۹ .

الحسن بن محمد الشرفي المدرواني ( السيمد ) : ٢٢٧ .

الحسن المكرمي : ٢٣٣ .

الحسن بن يحيي حميد الدين : ٢١٨ .

حسن بن يحيي عباد ( الشيخ ) : ٣٠٣ .

حسن بن يحيى علي سعــــد ( الشيـــخ ) : ٢٥٨ ، ٢٦٤ .

حسين بن ( المتوكل ) أحمد ( سيف الإسلام ) : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ .

حسين بن أحمد السياغي ( القاضي ) : ٢٣١ ، ٢٦٢ .

الحسين بن أحمد العلفي ( عامل بيت الفقيه ) : ١٢٣

حسين ابن ( الوزير ) الأكوع : ٧٠ .

حسين التركي ( الحاج ، المدفعي ) : ٢٠٧ .

حسين بن حسن العنسي ( القــــاضي ) : ١١٤ ، ١١٥ .

حسين بن حسن بن قاسم ( الإمام المنصور ) : ٤٥ .

حسين الحطام : ١٢٦ .

حسين حلمي باشا ( التركي والي صنعاء ) :

حسين بن زيد أبي صريمة : ١٢٦ .

حسين بن زيد الحرابي ( الوزير ) : ٤٧ ، ١٧ ، ٨

حسين بن سعيد أبو حليقة ( الشيخ النقيب ) : ( ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

حسين الشرعي ( عامل ملحان ) : ١٠٠ .

حسين عامر البخيتي ( الشيخ ) : ١٢٥ ، ١٧٠ .

حسين بن عبد الله الشايف ( النقيب ) : ٢١٨ . حسين بن عبـــد الله الكبسي ( المتـــوكل على الله قاضي الروضة ) : ١٥٥ .

حسين بن علي بن قـاسم ( صــاحب صعــدة ) : ١٠١، ١٠٠ .

حسين بن ( المنصور ) علي بن المهدي : ١٦١ . الحسين بن علي المــؤيــدي ( السيــد ) : ٢٣٧ ،

۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۲۸ . ۲۲۸ . ۲۲۱ . ۲۲۱ . ۲۲۱ .

حسين بن قاسم بن ( المهدي ) عباس : ٤٥ .

حسين بن ( المتوكل ) قـاسم ( المنصـور ) : ١١ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٤٥ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١١٢ ،

حسين بن محمد حنش ( الفقيه الوزير ) : ١٩١ ، ١٩٦ ، ١٩٩ ، ٢١٩ .

حسين بن محمد الشامي ( السيد الوزير ) : ۸۷ ، ۲۰۵ ، ۲۰۶ .

حسین بن محمد بن علی حیدر (الشریف):
۲۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۸۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،
۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۳۱۲ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۲ ،
۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،
۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

حسين ( مبعوث محمد علي باشا ) : ۲۷۲ ، ۲۷۰ . أبو حليقة = حسين بن سعيد .

أبو حليقة = محمد بن سعيد .

الحليلي ( شيخ قبائل بلاد البستان ) : ١٠٨ .

حمزة بن أبي همائم بن الحسن الحسني الطمالبي. ( الإمام ) : ١٥٤ ، ١٩٢ ، ٢٠٤ .

حيد بن ( المهدي ) عباس : ٤٥ ، ٥٥ .

حميـــد بن عبـــد الله الأمـوي العلفي ( عـــامـــل ربية ) : ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۹۹ ، ۱۷۰ .

حيد الدين بن المطهر : ٤٥ .

حود بن محمد، أبو مسار، ( الشريف ) : ۸۹، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۹۲، ۱۶۲، ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۶۱، ۱۹۲، ۱۲۲، ۱۷۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۲۲۷، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۲،

حيدر بن ظافر بن محمد ، شرف الدين : ١٧٢ . حيدر بن محمد بن علي حيدر ( الشريف ) : ٢٢٥ .

**☆ ☆ ☆** 

خ

ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد .

خليل باشا ( القائد المصري ) : ٢٢١ ، ٢٢٢ ،

. 777 , 377 , 677 , 777 , 777 .

خورشيد بك ( والي الحجاز ) : ۲۲۷ . ۲۲۲ . خير ( الأمير ، أمير البـــاتين ) : ۲۲۱ ، ۲۸۵ .

3.7 , ٧.7 .

i ii ii

د

دهمة ( جد قبيلة ) : ٩٤ .

ያ ል ል

ż

ذو غيلان ( جد أعلى لقبيلة ) : ٩٤ . ذو محمد ( جد أعلى لقبيلة ) : ٩٤ .

**☆ ☆ ☆** 

•

الرازي ( مؤلف تاريخ صنعاء ) : ٣٥ .

الرافعي ـ عبد الرحمن ـ ( المؤرخ ) : ١٢ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٥ .

ابن أبي الرجال ( القاضي العلامــة ) : ٥٥ ، ٥٦ . ٥٧ .

رجب ( المبعوث ) : ٣٣٤ .

رزق الله ( الأمير عامل الحديدة ) : ٨٥ .

الرضي من آل محمد : ۲۳۷ . روبرت فينلي : ۱۸٦ .

ريحان المتوكل ( الأمير القائد ) : ٦٦ ، ١٠٨ ،

**☆ ☆ ☆** 

ز

زبارة ( المؤرخ ) = محمد بن محمد زبارة . زبيبة بنت علي بن أحمد الهماشمي ( زوجية

المنصور علي ) : ٧٩ .

زياد الحبشي ( الأمير عامل حيس ) : ١٠٣ ، ١٠٤ ،

زيد بن أحمد الكبسي : ١٥٤ ، ٣٠٠ . زيد بن ( المنصور ) على : ٤٥ ، ٢٠٢ .

زيد ( جد أعلى لقبيلة ) : ٩٤ .

زين العابدين بن يحيى الخباني ( القـاضي ) : ١٢١ . ش

الشافعي ( الإمام ) = محد بن إدريس .
شاكر ( جد أعلى لقبائل ) : ٥٠ .
الشجني = محمد بن حسن .
شرف الدين بن أحمد ( كبير آل شرف الدين ) :
الشقاقي : ٧٧ .
شمس الدين بن ( المهدي عباس ) : ٥٥ ، ٥٥ ،
الشريفة بنت عبد الرحمن ( زوجة المنصور علي ) : ٧٩ .
الشاحي ( المؤرخ ) : ٢٩٤ .
الشوكاني = أحمد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( الإمام ) = محمد بن علي بن محمد

습 습 습

شيخ الطريقة = محمد بن عبد الوهاب .

ص

صادق بن ( المهدي ) عباس : ٥٦ ، ٥٥ . صادق بن محمد بن زيــد ( حفيـــد المتــوكل إساعيل ) : ٦٢ .

صالح بن حسن العنسي : ١١٥ . صالح رمضان : ١٣٢ .

صالح بن صالح العامري ( عامل الخا ) : ١٩٣ ، ١٩٩ .

> صالح عزان : ۲۸ ، ۶۲ . صالح بن علوة : ۱۲۰ .

صالح بن مهدي القبلي : ١٦ ، ١٨ ، ٢٨١ .

صالح بن يحيى بن عبد الله العنسي : ١٥٤ . الصعدي ( قائد القبائل ) : ١٠٢ .

صلاح الدين بن ( الهدي ) عباس : ٤٥ ، ٢٠٢

سالم شديـق الطـاهري ( الشيـخ صـاحب ضبعان ) : ١٧٠ .

سالم بن محمد الطشي : ۱۸۸ .

سبأ بن يشجب ( جد قبيلة ) : ٩٤ .

سراج الدين ( جد آل سراج الدين ) : ٢٣٦ . السراجي = أحمد بن علي .

سعد أبو حليقة الخولاني : ١٧٠ .

سعد غدارة : ١٦٦ .

السحولي ( قاضي القضاة ) = يحيى بن صالح . سرور ( الأمير ) : ٦٦ ، ٦٩ ، ١٠٤ .

سعد على ( الحاج ) : ٢٥٦ .

سعد مفتاح البخيتي ( شيخ حـدأ ) : ١٤٨ ، ١٤٩

سعد يسر ( الأمير المملوك ) : ٣٠٢ ، ٣٢٧ . سعد ( الأمير عامل الحديدة ) : ٦٦ .

سعود ( الأمير صاحب نجد والدرعية ) : ١٧٤ ، ١٧٥ . ٢٥٥ .

. سعيـد بن أحــد علي سعــد ( الشيـخ ) : ٢٦٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٦ .

سعيد بن صالح العنسي الهتار المذحجي ( الصوفي الفقيــــه ) : ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۲۹۸ ، ۲۹۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ .

سعيد بن علي القرواني : ٧١ . سعيد ناصر الهجام : ٢٢٩ .

سلام على ثابت ( المقاول ) : ٢١٧ .

السلطان الرصاص: ١٢٦، ٢٠٣٠

سندروس ( أمير الجند ) : ٥٨ ، ٥٩ .

**☆** ☆ ☆

صلاح الدين بن علي بن محمد ( الإمام الناصر ) : ۲۸۲ .

الصوفي ( النقيب ، القائد ) : ٢٠٥ .

4 4 4

ض

الضلعي = عبد الله الضلعي

**\$ \$ \$** 

4

طالب بن ( المهدي ) عبساس : ٤٥ ، ١٨٧ ، ٢٠٢ .

أبو طالب ( الشريف ) : ۲۱۰ . طامي بن شعيب الرفيدي : ۱٤١ . الطشي = أحمد بن على .

☆ ☆ ☆

ع

> عامر الشنبلي (شيخ قبيلة ) : ١٩٧ . عامر بن عبد الوهاب ( السلطان ) : ٣٥ .

> > عباس بن إبراهيم : ٢٥ .

عباس بن ( المنصور ) حسين بن ( المتــوكل ) قاسم ( الإمــام المهـدي ) : ١١ ، ١٩ ، ٢٠ ،

17 . 77 . 77 . 37 . 07 . 57 . 77 . 77 .

A7 , P7 , 77 , 77 , 77 , 37 ,

C7 , F7 , Y7 , A7 , F7 , /3 , 73 ,

73 , 63 , 10 , 70 , 70 , 40 , 40 ,

عبـد الرب بن إساعيل اللاهـوري الكـوكبـاني : ۲۷۰ ، ۲۷۰

عبـــد الرحمن بن أحمـــد البهكلي : ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۰

عبد الرحمن بن حسن الأكوع : ٦٩ . عبد الرحمن بن حسن بن حسن بن القام :

عبد الرحمن الحواني ( شيخ حدة ) : ٤١ . عبد الرحمن بن ( المهدي ) عبـاس : ٤٥ . ٤٧ .

عبد الرحمن بن ( المهـدي ) عبـاس : ٤٥ ، ٤٧ ، ٥٦ .

عبد الرحمن بن قاسم بن ( المهدي ) عباس : ٤٥ .

> عبد الرحمن محافظ ( الوزير ) : ٣١٦ . عبد الرحمن بن محمد ، ابن خلدون : ٩١ .

عبد الرحمن بن محمد العمراني ( القساضي ) : ٢٣٧ .

عبـــد الرحمن بن محمـــد العنسي البرطي : ٩٧ ،

عبد الرحمن بن يحيى الآنسي : ٥٤ ، ٧٦ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٢ ، ١٢٨ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ .

عبـد العـزيـز بن سعـود : ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱٤۰ ، ۱۶۱ .

عبد القادر بن أحمد الكوكباني ( العلامة ) : ٢٠٥ ، ٥٥ ، ٢٠٣ .

عبد القادر بن محمد بن حسين بن شرف الـدين ( أمير كوكبان ) : ٢٥ .

عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق ( السيمد ) : 177 ، ٢٧٧ .

عبد الكريم أبو طالب ( السيد ) : ٢٤٨ .

عبد الكريم بن علي الجرافي ( القاضي ) : ١٦٨ ،

عبد الله بن أحمد الشايف ( النقيب ) : ١٣٤ ، ٢٢٠ ، ٢١٢

عبد الله بن أحمد شرف الدين : ١٧٤ .

عبد الله بن ( المتوكل ) أحمد ( المهدي ) : ۲۰ ، ه. د و الله دي ) : ۲۰ ، د و الله دي ) : ۲۰ ، د و الله دي ) : ۲۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ،

391 , 091 , 191 , 191 , 199 , 198 (\*\* ) 7\*7 , 7\*7 , 3\*7 , 0\*7 , 7\*7 ,

V-7 , X-7 , P-7 , -17 , 117 , 717 ,

, 719 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717

, 777 , 770 , 777 , 777 , 771 , 77.

. TTT . TTT . TTT . TTT . TTT .

377 , 077 , 777 , 777 , 777 , 777 ,

. 702 , 707 , 70 , 759 , 750 , 307 ,

۸۵۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۶ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۸۰۳ ، ۱۳ ، ۱۹۲ ، ۲۲۳ .

عبد الله بن أحمد العماري ( القاضي ) : ٣٣٤ .

عبد الله بن أحمد النهمي ( الوزير ) : ۱۰۸ . عبد الله الجرافي ( المؤرخ ) : ۳۲۳ .

عبد الله جوهر (الأمير عامل الزيدية): ١١٧ .

عبد الله الحبابي ( الحاج عامل ريمة ) : ۲۱۹ . عبد الله الحبشي : ۲۸۲ ، ۲۹۲ .

عبد الله بن حسن بن أحمد من آل القالم ، عبد الله بن حسن بن أحمد من آل القالم ، ٢٤٦ ، ٢٤٦ ، ٢٤٦ ،

707 , 107 , 707 , 707 , 307 , 007 , 707 , 107 , 707 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 , 107 ,

عبد الله بن حسن الأكوع ( عامل الخا ) : ٧٨ .

عبد الله بن حسن العنسي البرطي ( القـاضي ) : ۸۹ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۳ ، ۱۱۵ ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، ۱۱۷ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۲۱۲

عبد الله الخولاني ( الحاج ) : ۲۸۲ . عبد الله دريب ( السيد ) : ۲۲۸ .

عبد الله الرحبي ( شيخ شعوب ) : ١١ .

عبد الله بن سعود ( الأمير الوهابي ) : ٢٢١ .

عبد الله الضلعي ( الشيخ ) : ٧٢ ، ١٢١ .

عبد الله بن ( المهدي ) عباس : ٤٥ ، ٥٢ . عبد الله بن عبد الرحمن بن ( المهدي ) عباس : ۲۸۷ ، ۲۷۷ .

عبد الله بن عبد الوهـاب الشاحي ( المؤرخ ) : ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱ .

عبد الله بن علي الإرياني : ٣١١ .

عبد الله بن ( المنصور ) علي بن عباس : ٤٥ ، ٢٠ . ١٦٢ . ١٦٢ .

عبد الله بن علي الغالبي ( القاضي ) : ١٦٢ ، ٢٤٨ ، ٢٤٨ ،

عبد الله بن القاسم بن محمد : ٤٥ .

عبد الله بن لطف الباري الكبسي (عالم صنعاء) . ٢١ . ٢٢ .

عبد الله بن مثنى فاضل ( الشيخ ) : ٢٩٦ . عبد الله بن محمد الأمير ( السيد العالم ) : ١٧٢ .

على بن حسين الأنسى ( الوزير ) : ١٥٠ . على بن حسين الأكوع ( القاضي الوزير ) : . ٧٠ . ٦٩ . ٦٨ . ٤٧ على بن حسين الجرافي ( الـوزير ) : ٧١ ، ٧١ ، على حميدة ( الشيخ ) : ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٤ ، . TTE , TTV , TTO على بن حيدر (الشريف) ٢٢٧، ٢٥٧ على بن راجح الخولاني : ١٠١ . على الساعاتي ( الحاج ) : ١٢٤ . على سعد الحاج ( من مغرب عنس ) : ١٦٤ . على بن سعيد الحاج (شيخ): ٢٠١. على بن سعيد (شيخ بيت بوس) : ٤١ . على بن سهل الهيال الحيري ( النقيب ): ٢٦٤ ، على بن صالح العاري ( القاضي ) : ٨٦ . على بن صالح الهيال ( صاحب بني جبر ) : . 777 , 777 على بن أبي طالب (رضي الله عنه): ١١١، ١١٣. على بن ( المهدي ) عباس ( المنصور ) : ١١ ، . 27 . 20 . 27 . 77 . 71 . 7. A3 , 10 , 70 , 70 , 30 , 70 , V0 , AO, PO, . T. 1 17 , 7 7 , 3 7 , ٥٢ ، ٢٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ١٧ ، ١٧ ، 74 , 77 , 37 , 07 , 77 , 77 , 78 , PY ، ٠٨ ، ١٨ ، ٥٨ ، ٢٨ ، ٧٨ ، ٢٨ ، . 1.0 . 1.8 . 1.7 . 1.7 . 1.1 . 3.1 F.1. V.1. A.1. P.1. 111. 111. 711 , 711 , 311 , 011 , 711 , 711 , AII , PII , 171 , 771 , 771 , 371 ,

٥٢١ ، ٢٦١ ، ٧٢١ ، ٨٢١ ، ١٣١ ،

على بن الحسن الجوفي : ٢٢٥ .

على بن حسن الدرة : ٢٠١ .

عبد الله بن وسيل الهندي : ٣٣٧ . عبد الله بن يحيي ( أخو المتوكل محمد ) : ٢٤٠ . العيدي ( سنطان عدن ): ١٦٦ . عبد انجيد الثاني ( السلطان العمّاني ) : ٢٢٢ ، عبد الملك بن عبـد الله الجويني إمـام الحرمين : ٣٢٧ عبد الملك بن مروان : ٧٤ . عبد الواسع بن عبد الرحمن العلفي القرشي : عبد الوهاب بن عامر الرفيدي ( أبو نقطة ) : . 181 . 18. . 179 . 177 . 177 . 179 عبهلة ( جد قبيلة ) : ١٠٧ . عثمان بن صالح العلفي القرشي : ١٣٤ . عثمان بن على فــارع ( الــوزير ) : ١٦٨ ، ١٨٧ ، . 1.7 . 19. . 149 العفاري.= قاسم بن على ( الوزير ) . أبو علامة ، أبو طير = أحمد الحسني . علوان العددري ( الشيخ النقيب ) : ٢٠٨ ، على بن أحمد بن إسحاق ( السيد العلامة ) : 75 . PA . 7.1 . 7.1 . 3.1 . 0.1 . ٢٠١ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠١ . 1.8 . 117 . 117 على بن أحمد الهاشمي : ٧٩ . على بن أحمد ( جد الناصر عبد الله ) : ٢٧٧ . على بن إساعيل بن إبراهيم ( عامل حبيش ) : على بن إسماعيـل فـارع ( الـوزير ) : ١٦٨ ، على بن ترابة ( الأمير ) : ٢٣٥ . على الحجازي الصعدي : ٣٣٢ . على بن الحسن بن أحمد ( المهدي ) : ٢٧٦ ، . 777

771 , 771 , 371 , 071 , 171 , 771 , ٨٦١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، . 100 . 108 . 107 . 107 . 101 . 10. ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۹۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، 751 , 351 , VFI , AFI , PFI , VI , 771 , 371 , 771 , 871 , 781 , . 11 , 191, 391, 7.7, 7.7, .17, 037, . 711 , 777 , 707 , 70. , 787 علي بن ( المهدي ) عبد الله بن ( المتوكل ) أحمد ، ( المنصور ، المهدي ) : ٤٥ ، ١٧٩ ، 077 , 877 , 137 , 037 , 537 , 737 , . TOT . TOT . TO1 . TO. . TE9 . TEA ٠٥٥ ، ٨٥٨ ، ٢٦٠ ، ٦٢٢ ، ٨٧١ ، ٩٧١ ، AA7 , 0.7 , 5.7 , V.7 , A.7 , 117 . 717 , 717 , 317 , 017 , 717 , 777 , . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . على بن عبد الله الشايف ( النقيب ) : ١٦٤ ، . 77. , 717 , 711 على بن عبد الله العمري ( القاضي الفقيمه ) : . TA . TV . TO . TE علي بن علي بن سهـــل الهــــــال الحميري : ٢٦٥ ، علي بن فتح سرور : ۱۰۹ . علي بن الفضل الحميري : ٢٨٢ . علي بن قام الأحمر ( قائد حاشيـد وبكيل ) : علي بن قـاسم حنش ( القـاضي المـؤرخ ) : ٢١ ، على بن القاسم بن محمد : ٤٥ . علي مثنى الجرادي : ٣١٢ ، ٣٢١ . علي بن مجثل ( أمير عسير ) : ۲۲۸ .

على بن محمد خليل ( صاحب همدان ) : ٢٠٣ .

علي بن محمد بن علي حيدر ( الشريف ) : ٣٢٥ . على بن محمد شبام : ١٣٥ . على بن محمد الصليحي ( الملك ) : ٢٣٤ . علي بن محمد العمري ( الفقيه ) : ١٩١ . ٢٣٣ . على بن مسعود ألماس ( الأمير ) : ١٩٥ . على بن مصطفى العجمي : ٧٠ . علي بن نــــاجي الجــوفي ( الشريف ) : ١٥١ ، . 1.2 . 1.7 . 199 . 197 . 190 . 197 . 179 . 170 علي بن نـاجي القوسي ( شيـخ الحـدأ ) : ١٤٨ ، . 7-1 , 171 , 17- , 189 على بن يحيى حنش ( القاضي ) : ٨٠ . علي بن يحيى سرور (الأمير عامل الزيدية): علي بن يحيي الشـــامي ( الــوزير ) : ٦٧ ، ٨٦ ، . 19. . 1.8 . 129 . 124 . 174 . 1.7 على بن يحبي المنتصر ( الشيخ ) : ٣١٦ . عنبر المهدي ( الأمير ) : ٤٨ ، ٧٧ . عنبر يسر ( الأمير ) : ٢٥١ ، ٢٧٨ ، ٢٨٧ . العنسى = سعيد بن صالح .

غــالب بن ( المتــوكل ) محـــد بن يحيي ( سيف الإسلام): ٣٤٠ ، ٣٤٠ .

غ

الغزي ( القاضي ) : ٨٢ .

ف

فتح فيروز ( النقيب ) : ١٩٢ .

قتح محمد عبد الهادي ( الحـاج ، الأمير ) : ٢٩٩ ، , TT+ , T+E , T+T فتح الله المتوكل ( الأمير ) : ١٩٠ .

فتح الله المهدى ( الأمير ) : ۲۱۱ ، ۲۲۳ . أبن فرج ( القاضي ) : ۸۲ .

فرحان صالح العلفي ( الأمير ) : ٢٥١ . فرحان المتوكل ( الأمير ) : ١٩٢ ، ٢٠٥ .

فرحان ياقوت المهدى ( الأمير ) : ١٣٧ ، ١٥١ . فيروز المتسوكل ( الأمير ) : ١٦٥ ، ١٨٩ ، ١٩٣ ،

. 1.4 , 0.7 , 0.7 , 199

فيروز المهدى ( الأمير ) : ٦٦ ، ٦٨ ، ١٠١ .

فيروز ( الأمير ) : ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۶ ، ۳۰۰.

ق

قائد الحارثي : ٢٩٦ .

قام بن ( المتوكل ) أحمد بن ( المنصور ) حسين : ٤٥ ، ١٧٨ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ٢٠٠ ، . 4.0

قساسم بن إسماعيـل فسارع ( الوزير ) : ١٦٩ ، . 141 . 14.

قاسم بن حــين ( المتوكل ) : ۲۰ ، ۷۵ ، ۱٤٧ . قاسم بن الصادق ( السيد ) : ٢١٨ .

قاسم بن ( المهدي ) عباس : ٤٥ ، ٤٧ ، ٥٢ ، . 1.7 . 74 . 74 . 70 . 07 . 00 . 01

قاسم بن ( المنصور ) على : ٤٥ ، ٢٠٢ ، ٢٤٧ ، AOT . POT .

قام بن على العفاري ( كاتب الدولة ، الوزير): ١٨٩، ١٩١، ١٩٥، ١٩٩، 7.7 , 2.7 , .17 , 117 , 117 , 217 ,

قاسم بن محمد ( الإمام المتوكل ) : ١١ ، ٤٥ .

قاسم بن محمد العمري ( الوزير ) : ۲۲۲ ، ۲۳۳ . . 7.7 , 772

قصيلة ( القاضي ) : ۸۲ .

القفيلي (شيخ خارف ) : ٢٠٠ .

القيري ( النقيب ، القائد ) : ٢٠٥ .

ك

كامبل ( ممثل بريطانيا في مصر ) : ٢٧٤ . الكبسي ( العالم ) = أحمد بن زيد الكبسي

الكبسي ( المؤرخ ) = محمد بن إسهاعيل بن محمد . كريشة ( الحاج ) : ٢٨٦ .

كهلان ( الجد الأعلى لقبيلة ) : ٩٤ .

لطف الله بن أحمد بن لطف الله جعاف (المؤرخ): ١٥، ٢١، ٢٤، ٥٢، ٥٥، ٥٥ ، ١٥ ، ١٦ ، ٨٦ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٥ ، YY , OA , FA , ... , 7.1 , 7.1 , ... ٠١١ ، ١٢٧ ، ١٨١ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، 371 , 071 , 771 , 371 , 771 , 771 , A31 , 101 , P01 , 371 , VA1 , 7P1 , . 117 . 197 . 190

اللقية ( علم على رجل ) : ١٠٨ .

ماكينزي \_ جيس \_ ( النقيب ) : ٢٦٩ ، ٢٧٠ . مالك ( جد أعلى لقبيلة ) : ٩٤ .

مثنى الأعرج ( النقيب ) : ٢٦٤ ، ٢٦٥ .

المثنى علي صبر ( قائد خولان ) : ١١٨ . , T.T , T.I , T. , 799 , YA , TAY محسن بن أحمد الحرازي : ٢٩٦ . . 7.7 , 7.7 , 7.0 , 7.8 , 7.7 محسن الجبري ( الفقيه الأعمى ) : ٢٥٦ . محمد بن أحمد بن علي الجوفي ( قىائىد الحرس ) : محسن الدامر ( الشريف ) : ٢٠٦ ، ٢٠٦ . . ۲۸۸ ، ۱۹٦ محسن بن زيد راجح الخولاني : ٧٩ . عمد البدر بن أحمد بن يحي حميد الدين محسن بن عبد الكريم بن إسحاق ( الشاعر ) : ( الإمام ) : ١٥ . . 410 . 777 . 771 . 757 محمد بن إدريس الشافعي ( الإمام ) : ١٨ . محسن العصامي ( الفقيه ) : ٢٥٦ . محمد بن إسحاق بن ( المهدي ) أحمد ( الناصر ) : محسن بن علي الحـــازمي ( الشريف ) : ١٣٤ ، محمد بن إسماعيل الجناني : ٣٣٣ . . 177 . 170 محسن بن فضل ( السلطان ) : ۲۷۳ . محمــد بن إسماعيــل بن صـــلاح بن الأمير : ١٦ ، محسن بن محمد فايع ( عم الوزير ) : ٧٥ . . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . محسن بن يحيي حنش ( الفقيه ) : ١٣٥ . . 117 . 19 . 14 . 17 . 07 . TO . TE محسن بن يحيي بن محسن المتموكل ( القــائــد ) : . 141 . 1.1 NET , 791 , 191 , VPI , 171 . محمد بن إساعيل العمراني : ٢٥٦ ، ٢٩٦ . محمد بن إبراهيم بن محمد ( الإمام ) : ١٨٦ . محمد بن إساعيل بن محمد الكبسي ( المؤرخ ) : محد بن أحمد بن إسماعيل العفاري ( الوزير ) : . TTE , TOI , TEO , TIV , 177 . T. . 777 , 777 , 777 , 777 , 737 . . TIE . TI . 190 . 191 . TA9 . YTO محمــد بن حسن بن أحمــد ( المهـــدي ) : ٢٧٦ ، عيد بن أحد ( الإمام المهدي صاحب المواهب ) : ۲۰ ، ۲۰ . عمد بن أحمد الحرازي : ٢٢٣ . محمد بن حسن الأهجري : ٨٠ . عمد بن أحمد الحمي (الفقيه عامل الناصر): محمد بن حسن بن حسن بن القاسم : ٤٥ . محمد بن الحسن الحسني ( الشريف ) : ١٣١ . عمد بن أحمد خليل ( الوزير ) : ٤٨ ، ٧٢ ، محمسد بن حسن الشجني : ١٦٤ ، ٢١٠ ، ٢١٩ ، . YAY . YTT . 177 . YF محمد بن حسن العنسي ( القاضي ) : ١٠٩ . عمد بن أحمد بن دماج المحمدي : ٢٥٩ ، ٢٦٦ . محمد بن ( المنصور ) حسين : ٦٣ . محد بن أحمد الرعدي : ٢٩ . عمد بن أحمد السقا : ٢٥٦ . محمد بن حسين بن عبد القادر الكوكباني ( شرف محمد بن ( المتوكل ) أحمد بن ( المنصور ) على الدين ) : ٢٣ . ' ( الهادي المتوكل ): ٤٥ ، ١٧٨ ، ١٩١ ، محمد بن حسين بن على حيدر ( الشريف ) : . TOO . TOT . TE1 . TI1 . T.T . 197 محمد بن حسين الفهدي : ١٠٥ . , 767 , 767 , 847 , 867 , 867 , 867 . 797 . 790 . 798 . 797 . 791 . 79. محمد بن خالد البرمكي ( والي صنعاء ) : ٢٥ .

\_ ٣٧١ \_

محمد بن سعيد ُبو حليقة لخولاني : ١٢٠ . ١٢٠ . . IV. . ITO . ITT . IT!

محمد صادق ( البكباش المصري ) : ٢٦٦ .

عمد رصور ( شیخ قبینهٔ ) : ۴۷

محمد بن صالح جزيلان ( النقيب ) : ١٣٨ .

محمسد بن صمالتج الماوي ، ابن حربتوة ، ( لقاض ) : ۲۲۲ ، ۲۸۰ .

محملة طائختان ( أمير بئر العزب ) : ٢٦١ ،

محمد عابد السندي ( الشيخ العالم ) : ١٥٦ ، ١٨٦ ،

محمد بن صلاح ردمان ( الشيخ ) : ١٠٨ .

محمد بن عامر الرفيدي : ١٣٩ .

محمد بن ( المهدي ) عباس : ٥٥ ، ٤٧ ، ٥٠ ،

محمد بن عبد الله العلقي : ١٠٨ .

محمد بن عبد الله بن المنصور ( صلاح الـدين ) :

محمد بن عبد الوهاب ( صاحب الوهابية ) : . 177 . 179

محمد بن على الإرياني ( الوزير ) : ٣٦٣ .

محمد بن على بن إسماعيل ( عامل يريم ) : ١٦٤ ،

عمد على بـاشـا ( والي مصر ) : ١١ . ١٢ . ١٢ . c/ . TY/ . YY/ . 3.P/ . .77 . 177 . 777 . 777 . 377 . 677 . 777 . 777 . A77 , Y37 , A07 , F07 , VF7 , AF7 , PFT . - VY . 1VY . TVY . 3VY . CV7 , TV7 , TV7 , P-7 .

محمد بن على الحيمي ( القاضي ) : ٣٠٠ .

محمد بن ( المنصور ) على بن ( المهدي ) عبـاس : 63 . . T . VTI . PTI . A31 . P31 . . 7.7 . 170 . 175 . 177 .

عمر بن على بن عبد الواسع ( القياضي ) : ١٤٩ . . 1.7 . 190 . 19.

محمسد بن عني العمراني : ٢٥٦ . ٢٨٧ . ٣٢٧ .

عمد بن على العمري ( القاضي ) : ١٩١ .

محمد بن على فارع ( أخو الوزير ) : ١٩٠ . محمـــد بن علي بن محمــــد الشـــوكاني ( الإمـــــام

العسلامة ): ١٥ ، ١٦ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٨٢ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٨٦ ، ٢٤ , V3 , 70 , 70 , 30 , 00 , A0 , P0 , . AT , AI , YF , 78 , 18 , 77 , 70 . 1.7 . 107 . 97 . 97 . 90 . 91 . 82 701 , 701 , 001 , 401 , 401 , 751 , 751 , 351 , 751 , 851 , 851 , 171 ,

771 , 371 , 771 , 771 , 001 , 701 , VAI , XAI , 381 , T.Y , 717 , PIT , , 777 , 777 , 377 , 377 , 777 , 777

V77 , 777 , 377 , 777 , P77 , 707 , . 7. , 777 , 777 , 777 , 777 , 707

. 777 , 717 , 7.. , 790 , 781

. محمد بن على وحيش ( الفقيه ) : ٣٣٣ .

محمد بن على بن يحبي الشامي : ١٩٠ ، ١٩٣ .

محمد بن عون ( شریف مکمة ) : ۲۷۲ ، ۳۳۶ ،

محمد بن القاسم بن محمد ( المؤيد ) : ٤٥ .

محمد الكوكباني ( السيد ) : ٢٩٠ .

عمد بن محمد الجدري ( النقيب ) : ۲۸۷ .

محمد بن محمد زبارة ( المؤرخ ) : ۲۶ ، ۲۷ ، ۷۸ ، 7/1 , 1/7 , 197 , 197 , 177 , 777 .

محمد بن محمد العمراني : ٣٣٧ .

محمد بن محمد بن المفضل : ٣٣٧ .

محمد بن هادي الشايف : ١٣٨ .

نابليون بونابرت : ١٥ . ناجي المنصور ( الأمير ) : ١٠٨ . ناصر جزيلان ( شيخ بكيل ) : ١٩ ، ١٤٧ . نصر الله ( الأمير النقيب ) : ١٦٢ . النعمي ( المؤرخ ) : ٢١٧ ، ٢٢١ ، ٢٦٢ . أبو نقطة = عبد الوهاب بن عامر الرفيدي . النهمي = أحمد بن علي . نيبور ، كارستن ، ( المستشرق ) : ٢٠ ، ٢٩ ، نيبور ، ٢١ ، ٢٢ .

습 습 습

\_

**☆ ☆ ☆** 

و

ابن وازع البكيلي : ١٧١ . ابن الوزير ( العلامة ) = إبراهيم بن محمد . الويسي = أحمد بن هاشم . مجد بن يحيى الإرياني ( القاضي عامل يريم ) : ٢١٥ .

عمد بن يحيي السحــولي ( القـــاضي ) : ١٦٢ . ٢١٨ ، ٢١٧ .

عمد بن یحیی بن ( المنصور ) علی ( المتوکل ) :

23 ، 770 ، 731 ، 747 ، 747 ، 747 ، 747 ، 747 ،

717 ، 717 ، 717 ، 717 ، 317 ، 717 ، 717 ،

717 ، 717 ، 717 ، 717 ، 717 ، 717 ، 717 ،

717 ، 717 ، 717 ، 717 ، 717 ، 717 ، 717 ،

717 ، 717 ، 717 ، 717 ، 717 ،

310 ، 717 ، 717 ، 717 .

عمود الثاني العثماني ( السلطان ) : ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲ ، ۲۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲

مرجان صنعاني ( الأمير ) : ١٠٨ ، ١٠٩ مروان بن محمد ، الجعـدي الأموي ( الخليفـة ) : ١٨٦ ، ١٨٦ .

مصطفى ماهر ( الدكتور ) : ٢٩ . مصعب بن الزبير : ٢٩٢ . المطهر بن ( الإمام ) شرف الدين ( الإمام ) :

مطهر بن محمد بن أحمد الجرموزي : ٨٦ . مظفر خليل ( الشيخ ) : ٢٠٦ . معمد بن عدنان ( جد عربي ) : ٧٤ . المعري ( أبو العلاء ) = أحمد بن عبد الله . المغلس = إسماعيل بن أحمد الكبسي . مقبل الشجمة ( شيخ قبيلة ) : ١٩٧ . المقبلي = صالح بن مهدي .

مكيا فيللي : ٤٩ . المنتصر ( شيخ السلفية ) : ٢١١ . منصور بن حسن بن حوشب : ٢٨٢ . ميسور الحبشي ( الأمير ) : ١٢٥ ، ١٨٩ . يحيى بن علي سعد ( والي حجة ) : ١٧٥ ، ١٧٦ . يحيى بن علي الشــوكاني ( القــــاضي ) : ٢٥٥ ،

يحيى بن علي العنسي ( الفقيه ) : ٢١٠ .

يحيى بن على الرضى : ٢٠٠ .

يحيى بن علي فارس الحسني ( الشريف ) : ١٣٠ . يحيى بن القاسم بن محمد : ٤٥ .

یحیی بن محسن حنش : ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۴ <sub>.</sub>

یحیی بن محسن بن علی المتوکل ( عامل حجة ) : ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۲۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ،

يحيى بن محمد الأخفش ( السيد ) : ٢٨٠ .

يحيى بن محمد حميد الدين ( جد يحيى حميد الكدين السيد ) : ۲۸۸ .

يحيى بن ممـــد بن عبــــد الله ( السيــــد قــــاضي الديوان ) : ١٠٣ .

یحیی بن مفتاح ناشر : ۲۰۲ .

يحيي بن هادي الشايف : ١١٨ .

يعقوب بن أحمد بن عبد الرحمن بن المهدي عباس: ٤٥ .

يعقوب بن ( المهدي ) عباس : ٤٥ ، ٢٠٣ .

يعقوب بن محمد بن إسحاق : ٦٢ ، ١٠٤ .

يوسف أغا الرومي : ١٧٦ ، ٢٢٣ ، ٢٢٦ .

يوسف بن إبراهيم الأمير ( العالم ) : ٧٤ .

يــوسف بن إسماعيـــل بن يحيى الصـــــديـــق ( القاضي ) : ۲۰۳ ، ۲۰۳ .

يوسف بن ( المهدي ) عباس : ٤٥ ، ٥٢ .

يوسف بن القاسم بن محمد : ٤٥ .

ል ል ል

ياقوت محمد المنصور ( المملوك الأمير ) : ١٦٧ . يـقوت المهدي ( المملوك الأمير ) : ١٠٨ . يحيى بن أحمد الآنسي ( الفقيه ) : ٢١٦ .

يحيى الحبيشي : ١٣٤ .

يحيي أخرازي : ۲۱۹ .

يحيي بن حسن العنسي : ١٥٤ .

يحيي بن حسين بن حسن بن القاسم : ٤٥ .

يحيي بن حسين بن القاسم حميد الدين : ٤٥ .

يحيى بن الحسين ( الهادي ) : ٢٨٢ .

يحيى حطبة ( عامل الوقف ) : ٢١٨ .

يحيى حميد الدين ( الإمام ) : ٤٥ ، ٥٤ ، ٢٨٨ . يحيى السراجي : ١٦٧ .

يحيى بن صالح السحولي ( القاضي الوزير ) : ٢٢ . ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٦٢ ، ١٤ ، ١٨ ،

7-1 , 0-1 , 1-1 , 751 , 791 .

يحيي عباد : ۲۹۷ .

يحيى بن عبـــــد الله بن حــن العنــي البرطي ( القــاضي ) : ١١٧ ، ١٤٨ ، ١٥٣ ، ١٥٥ ،

Ac/ , Pc/ , //7 , 7/7 .

يحيى العلفي : ٦٦ .

يحيي بن ( المنصسور ) علي : ٤٥ ، ٢٠٢ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ <sub>.</sub>

يحيى بن علي الإريــــاني ( الــوزير ) : ٢٦٥ ،

AA7 , PA7 , 3P7 , CP7 , PP7 , 7.7 ,

7.7 . 3.7 . 6.7 . 7.7 . ٧.7 . 7/7 .

c/7 . F/7 . X77 . F/7 .

يحيى بن علي حيدر ( الشريف ) : ٣٢٤ .

خِيى بن علي خليل الهمداني : ٢٠٧ .

يحيي بن علي الردمي ( القاضي الوزير ) : ٢٩٥ . ٣١٤ . ٢٠٢ . ٢٩٧ .

í

الأستانة : ۲۲۱ ، ۲۶۰ . آنس : ۹۵ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲ ، ۱۲۸ ، ۲۷۱ ، ۲۹۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۰۰ ، ۲۲۲ .

> ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۹ ، ۲۹۱ ، ۲۲۲ . أبواب صنعاء : ۱۹۲ ،

181 . 151 . 341 . 041 . 141 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 . 151 .

أبو عريش : ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٣٥ ، ١٤٠ ،

. TE. . TT. , TT.

أحلال : ٢٠٤ .

أرحب: ٥٦ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١٢١ ، ١٥٤ ،

۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ . اریان : ۲۱۲ ، ۲۱۷

أسناف : ۱۰۵ . أ. مار صنعاء : ۳۰۲ ، وانظر سور صنعاء

أسوار صنعاء : ٣٠٦ ، وانظر سور صنعاء . الأقطار الإسلامية : ١٦ .

الأقطار الحجازية : ١٧٧ ، وانظر الحجاز . الأقطار العربية : ١٢ ، ١٢ ، ١٦ وانظر الوطن العربي .

الامبراطورية العثمانية : ٣٤٠، ٣٤٠ .

أم سرجين : ۱۰۲ ، ۱۰۲ . أميريكا : ۲٦٨ . الأناضول : ۲٦٨ .

حرق ۲۰۰۰ . انجلترا : ۲۲۹ ، ۲۷۰ وانظر بریطانیا . أوروبا : ۳۲ .

إيران : ٢٨٢ .

.. **ن** 

باب السبحة ( في صنعاء ) : ١٣٦ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ٢٩٩ . باب ستران ( الباب الجنوبي للقصر في صنعاء ) :

۱۱۱ . باب شراع : ۲۰۵ .

باب شعوب ( من أبواب صنعاء ) : ۲۰۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۸۲ ، ۲۲۲ .

بـأب قصر الإمـام في صنعـاء : ١٠٢ ، ١١٧ ، ١٢٢ . بان الندن = مضة بان الندن

باب المندب = مضيق باب المندب . باب ميتم : ٢٩٩ .

باب الين ( البوابة الجنوبية لصنعاء ) : ١٠٥ . ١٩٥ ، ١٨٩ ، ٢٣٦ ، ٢٤٦ .

. ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۱۸۹ ، ۱۰۹ باجل : ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

بئر البانيان : ٢١٧ .

وانظر ( خولان ) في فهرس القبائل . بئر العسرَب: ٣٣ ، ٤١ ، ٦٣ ، ٦٩ ، ٧٧ ، ٧٦ ، بلاد الروس: ٩٥ ، ٣٢٤ . AV , PV , A , OP/ , TP/ , A/Y , بلاد السلطان الرصاص: ١٢٦. . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* بلاد سنحان : ۷۱ ، ۱۲۵ ، ۱۹۱ ، ۲۰۵ ، ۲۹۳ ، ناق : ۲۲۳ . ٣١٤ . وانظر ( سنحـــان ) في فهرس النحر الأحر: ٢٢٨، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، . TYE , TYT القبائل. بلاد الشام: ١٣ ، ٢٢٨ ، ٢٥٠ ، ٢٦٨ . البخاري ( قرية ) ٣٣٢ . بلاد عنس: ۲۲۱ ، ۳۱۲ . وانظر ( عنس ) في يرط: ۸۹، ۹۹، ۱۰۲، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۶۸، ۱۵۳، فهرس القبائل . AOI , POI , OFI , IPI , OPI , AIY , بلاد كسمة : ١٦٩ . ۲۲۵ ، ۲۲۷ . وانظر ( قبسائسل برط ) في بــلاد نهم : ٢٣٨ . وانظر (نهم) في فهرس فهرس القبائل . بركة قصر المهدى عباس : ٣٠ . القبائل. بلاد همدان : ۱۹۱ ، ۲۰۳ ، ۲۰۵ ، ۲۷۸ . ىروسيا: ۲۷۲ . بلاد وصاب = وصاب . بریطانیا: ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، بلاد يافع : ۲۹۳ . ۲۷۳ ، ۲۷۰ . وانظر ( انجلترا ) بلاط المهدى : ٢٩ . بستان السلطان ( في صنعاء ) : ٥٥ ، ٦٢ ، البوابة الجنوبية لصنعاء = باب الين . AV , 781 , 877 , 8AY , 717 , 317 , . 777 , 777 . 717 بوسان : ۲۱۳ . بومیای : ۲۲۹ . بستان المتوكل ( في صنعاء ) : ٢٩ ، ٧٠ ، ٧٩ ، YF! , TA! , Y!7 , 107 , 707 , Y.7 . بيت إسماعيل الأمير في صنعاء : ٣٣٨ . بستان المسك : ٢٠٧ ، ٢٠٧ . بيت بوس ( قرية ) : ٤١ . بيت الجالد ( من بلاد أرحب ) : ١٩٢ ، ٢٠٤ . بستان المهدى : ۲۰۲ ، ۲۱۱ . بعدان : ۱۱۰ ، ۱۱۶ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۲ . بيت الخولاني ( قرب صنعاء ) : ١١٤ . ىغداد : ١٤ . بیت الزیادی (قریة ): ۳۱۲ . بـلاد البــــان : ۱۰۸ ، ۱۸۷ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، بیت سبطان ( قریة ) : ۳۶ ، ۱۰۸ . بيت الضلعي : ٣١٩ . 0.7 , AVY , Y/7 , 377 , P77 . بلاد بكيـل : ١١٥ ، ٢٣٧ ، وانظر ( بكيـل ) في بيت عقب (قرية): ٣٤. بيت الفقيه : ١٠٥ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ١٠٢ ، ١٢٣ ، فهرس القبائل . بلاد حاشد : ٢٣٧ وانظر ( حاشد ) في فهرس . 779 , 777 , 770 , 707 القبائل. بيت محمد بن على الشامي في صنعاء : ١٩٠ . بلاد الحجرية: ٢٤٧. بيت الوزان : ١٢٥ . بلاد خولان : ۱۱۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۲ ، بیش: ۱٤٠ . 101 , AFI , VY , VTY , P37 , O7 . البيشية ( قرية ) : ٣٢٥ ، ٣٢٦ .

البيضاء: ٢٠٦، ٢٠٢. بيوت أل فارع في صنعاء : ١٩٠ .

ت

التحيتا ( قرية ) : ١٣٨ . تركية : ۲۷۳ . تعـز: ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۱۷۱، ۱۹۰، ۲۲۲، 177 . 777 . V37 . AO7 . PO7 . 777 . ١٢٦ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٢٩ ، ١٧١ ، . T.T . 799 . 797 . 791 . 7AE . 7A. . TTA . TT. . TII

تنن : ۱۲۵ .

التهائم : ٦١ . تسامسة : ۲۱ ، ۸۵ ، ۸۷ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۰۰ . 177 . 17. . 179 . 177 . 117 . 117

071 , F71 , A71 , 131 , V31 , A31 , . 177 . 170 . 178 . 177 . 189

. 177 . 171 . 17. . 117 . 111 . 11.

. TTT . TT9 . TTV . TT0 . TTE . TTT .

. TVT , TTT , TEV , TET , TTO , TTE

. T.A . TAO . TAE . TVA . TV7 . TV0

, TT1 , TT- , T19 , T1T , T1- , T-9

. TT. . TT7 . TT7 . TTE . TTT . TTY

. TE. , TT9 , TTT , TTY , TT1 تهامة الين: ١١ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ٢٢٥

. TAT . TTA

☆ ☆

ث

ثقبان : ۲۰۲ ، ۲۰۲ . ثلا : ١٩٢ ، ١٧٢ ، ١٤٧ .

ج جامع أزدمر : ۲۲۱،۷۸ ، ۲۳۲ الجامع الأزهر : ١٤ . جامع البكيرية ( في صنعاء ) : ١٥٤ ، ١٨٩ . جامع الروضة : ١٥٥ ، ١٥٨ ، ٢٨٠ . جامع الطواشي : ٧٨ . جامع الفليحي : ٢٥٦ . الجامع الكبير في صنعاء : ٥٦ ، ٧٠ ، ١٠٥ ، . 724 . 777 . 779 . 197 . 137 . . TTO , TIT , TIT , TI- , TOT الجامعي ( مدينة ) : ١١٧ . الجاهلية ( موضع ) : ١٠٤ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ . جبال حراز : ۲۸۲ . حيال رية: ٢٢٩ . حبال السراة: ١٢٩ . حيال عسير: ٢٢٢ . جبل أبو قبيس: ١٨. جبل برط: ۲۱ ، ۹۵ ، ۲۱۸ . جبل بعدان : ۱۰۹ . جبل بني سيف : ٢١٥ . جبل حضور : ۱۰۲ . حيل ذهبان : ۲۹۰ . جبل رياب : ١١٤ ، ٢٦٣ . جبل الشاحي : ١٠٩ . جبل ضوران : ٣١١ -جبل طيبة: ٢٨٢ . جبل عيال يزيد: ٢٠١ . جبل عيبان : ١٠٨ . جيل قان : ٢٥٢ .

\_ ٣٧٧ \_

جبل نقم : ۲٦١ . حبل هاد : ۱٤٠ .

حِيلة : ۱۹۰، ۱۲۱، ۱۲۰، ۸۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۹۰

حدة : ۲۱ ، ۲۷ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۲۵۰ الحديدة: ٦٦، ١٠٨، ٥٥، ٧٦، ٥٥، ١٠٨. . 404 . 477 . 777 . 777 . 198 . 179 . 777 , 777 , 7.7 , 777 , 777 , . TTE . TTA . TTY . TT7 . TTO . TTE . 779 . 770 حراز : ۷۵ ، ۲۷ ، ۲۰۰ ، ۱۱۰ ، ۱۳۵ ، ۱۶۹ ، . 4.4 , 740 , 748 , 778 , 777 , 19. حرف سفيان : ۲۱۸ . الحرم المدنى : ٧٠ ، ١١١ ، ٢٢٥ ، ٢٢٨ . الحرم المكي : ٧٠ ، ٢٢٥ ، ٢٢٨ . الحشيشية ( قرية ) : ١٦٥ ، ١٦٦ . حصن إريان : ٢١٥ . حصن باب ميتم : ٢٩٩ . حصن جرافة : ١٣٤ . حصن جهران : ۳۰۳ . حصن حب : ١١٥ . حصن حمر : ١١٥ . حصن الخوعة : ١٢٥ . حصن دار الحفاء : ١٢٠ ، ١٢١ . حصن الدامغ : ٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٣١٢ . حصن الدومر : ١٢٢ . حصن الذهب : ١٢٥ . حصن شاجر : ۲۰۰ . حصن شبام : ٢٣٤ . حصن ضاف : ۲۳۲ ، ۲۳۳ . حصن ظفير حجة : ١٥٨ . حصن عراس : ١١٥ . حصن عطان ( عضدان ) : ۲۵۹ ، ۲۵۹ . حصن کوکیان : ۱۷۵ ، ۱۷۲ ، ۱۷۶ . حصن مسار : ۲۳٤ .

الجو : ١٦٩ . جدر: ۲۵۱، ۲۰۵. حدة : ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۷ جراف ( قرية ) : ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، الجرداء ( قرية ) : ٣٤ . جرف خبان : ۱۰۷ . الجزائر : ٢٦٨ . جزيرة زيلع : ٢١٦ . الجرزيرة العربيسة: ١٢ ، ١٢٧ ، ١٧٦ ، ٢٦٨ ، . 777 . 377 . جزيرة كمران : ٢٦٢ ، ٢٦٩ . الحنات : ۲۰۱ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ . الجنوب العربي : ٢٧٥ . جنــوب اليمن : ١١ ، ١٢ ، ١٨ ، ١٩ ، ٥٨ . وانظر (عدن ) . الجهات الكوكبانية = كوكبان . جهران : ۲۲ ، ۹۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۳۰۳ .

☆ ☆ ☆

الجوف: ۲۰۲، ۲۰۶، ۲۰۲،

ح

حارة صلاح الدين ـ شرقي صنعاء : ٧٦ .

حباية ، حبابة شبام : ١٦٥ .
حبيش : ٧١ ، ١٦٩ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٩٠ ،
١٩١ ، ١٩١ .
١٩١ ، ١٩١ .
١١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٤٠ ،
٢٥٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ .
١٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ .
١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢١٠ .

حداء : ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ .

. 747 . 140 . 147 . 174

حصن المسال: ١٢٥ .

حضرموت : ۱۸ ، ۱۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۹ . دار البشائر في الروضة : ١٥٦ ، ١٨٨ ، ٢٠٥ . حفاش : ۲۲ ، ۱۲۸ ، ۲۳ . دار البهمة في بئر العزب : ٧٨ ، ٧٩ . جام السلطان في صنعاء : ٢٢٠ . دار الجامع في صنعاء : ١٦١ ، ١٦٣ ، ٢٣٠ . الحام الكبير في صنعاء : ٢٢٠ دار الجنات في صنعاء : ٣٣٨ . حام المتوكل في صنعاء : ٢٣٠ . دار الحجر بــوادي ظهر : ٨٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٦ ، **چ**ام وادي ظهر : ۲۳۰ . . 444 , 444 دار الحفاء : ١٢٠ وانظر ( حصن الحفاء ) . حدة : ۲۰۰ دار الذهب: ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۲۷ . جر: ۱۱٤ -دار السحولي في بئر العزب : ٦٣ . حرالعلب : ۲۲۰ حي بئر العزب : ٢١٧ وانظر بئر العزب . دارسلم : ۱۲۶ ، ۱۲۹ . دار الصافية ببئر العزب : ١٩٥ . حي الطواشي : ٧٨ . حیس: ۱۰۳، ۱۰۶، ۲۰۱، ۱۲۳، ۲۷۱، دار الضرب في صنعـــاء : ٦٥ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، . 779 . 777 . 779 . 711 . 17. . 1.1 الحيسة: ٥٦ ، ٢٧ ، ٧٥ ، ٨٥ ، ١٠٠ ، ١٢١ ، دار الطواشي = دار الإسعاد . . TT9 . TAO . TTA . 170 دار علوة في حبيش : ١٢٠ ، ١٢١ . دار الفتوح : ۷۷ ، ۷۷ ، ۸۰ . الدار القومية للوثائق في القاهرة : ٢٢٦ ، ٢٧٠ . دار محمد بن أحمد خليل بالروضة : ٧٣. دار محمد بن أحمد خليل بوادي ظهر : ٧٣ . خبسان: ۱۰۷ ، ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، ۲۹۲ ، ۲۱۵ ، دار محمد بن أحمد خليل ببئر العزب : ٧٣ . ٣٢٩ ، وانظر ( جرف خبان ) . دار محمد بن أحمد خليل بصنعاء : ٧٣ . خشم البكرة : ١٧٧ . دار المحا : ۳۰۷ . الخضراء : ١٢٦ . دار المنصور على بالصافية : ٨٠ . خليج عدن : ٢٦٩ . دار المهدي عبد الله ببئر العزب: ٢١٨ ، ٢١٩ . الخليج العربي : ٢٦٨ ، ٢٧٢ . دار المهدي عبد الله في صنعاء : ٢١١ . دار الوزير الإرياني في الروضة : ٣١٣ . البدرعية: ١٢٩ ، ١٣٩ ، ١٧٧ ، ١٧٧ ، ٢٢١ ، دمشق : ۷۰ دار الإسعاد ، بحي الطواشي : ٧٨ ، ٧٩ ، ١٢٤ ، الدن ( مركز وصاب ) : ٣١٦ . . 177 . 107

دار أعلى : ٣٣٠ ، ٣٣٢ .

دار بستان السلطان : ٢٥٢ .

دار بستان المتوكل في صنعاء : ٢٥١ ، ٢٥٢ .

. 79% . 797 ديار عنس: ١٢٥ وانظر ( بلاد عنس ) .

الدنوة ( قرية ) : ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۶ ، ۲۹۰ ،

ديار نجد = نجد . ألديدر اليمنية = اليمن . دير لقطيع : ٣٣٤ . عيوان تشريعة في صنعاء : ٣١٧ .

☆ ☆ . - ₹ **3** 

دمــــر: ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۶۸ ، 197 . 19. ، 100 . 178 . 107 . 184 1-7 , 757 , 6A7 , YAY , 3P7 , 6P7 , . 774 , 777 , 771 , 779 , 717 , 717

ذه<u>ب</u>ان : ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۹ ، ۲۰۵ ، ۲۲۹ ،

ذو جبلة : ١١٥ ، ١٢١ ، ٢٦٦ ، ٢٩٥ . ذو السفال : ۱۹۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ . ذيبين : ۸۸ .

☆ ☆

الرحبة : ٢٥١ ، ١٠٨ ، ٢٥١ . رحبة صنعاء : ١٠٧ .

رخمة : ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ .

رداع : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۸۲۲ ، ۲۹۵ ، ۲۲۲ . رمان ( قرية ) : ۲۰۷ .

روسيا : ۲۷۳ .

الروضـــة : ٢٦ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٧٠ ، ٧٧ ، ٧٧ ،

٨٧ ، ٤٠ ، ١١٢ ، ١٤٨ ، ٤٥١ ، ١٥٥ ، TC1 , Y01 , A01 , P01 , YY1 , AA1 , . 7. , 3. 7 , 6. 7 , 7/7 , 607 , 7. 7 , , 710 , 717 , 7.0 , 7.3 , 7.17 , 017 ,

. 771 . 77. . 714 .

ريدة: ۲۰۰٠.

ر ١٦٩ ، ١٢٢ ، ١٠٠ ، ٨٦ ، ٦٧ ، ٦٦ : ق , 111 . 11. , 174 . 177 . 19. , 100 . TT9 , TI9 , TIY , TIT , TIT

 $T_{-\frac{1}{2}}$ 

زیسد: ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۸، , 40% , 451 , 447 , 44% , 451 , 410 , 470 , 717 , 711 , 717 , 797 , 707 , . 777 , 779 , 777 , 777 , 777 .

زراجة : ۲۹٤ . الزهراء : ٢٧٥ .

الزهرة : ٣٢٥ . الزيدية ( مدينة ) : ١٠٠ ، ١١٧ ، ٢٢٥ ،

الساحل التهامي : ٢٢٨ ، ١٦٦ ، ٢٢٨ ، ٢٠٩ . . ۲٤٠

ساحل حضرموت : ۲۶۹. الساحل اليني : ١٦٠ ، ٢٢٨ .

السايلة ( في صنعاء ) : ١٩٦ .

سايلة مور ( مدينة ) : ١٠٠ . سجن ذمار : ۲۰۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ .

سجن صنعاء : ٣٤٠ .

سجن عمران : ۲۰۰ .

سجن القصر في صنعاء : ٢٨٨ ، ٣٣٨ . سجن القلعة في صنعاء : ٣٤ .

السد = غيل مصطفى .

السر ، شمال صنعاء : ٢٣٦ .

سعد هدیان : ۲۵۱ .

سعوان ، شرق صنعاء : ٥٩ . الشرزة : ١٠٥ . شرعب : ۲٤٧ . السلفية : ٣١١ . سارة : ۱۱۵ ، ۱۱۷ ، ۲۹۸ . الشرف : ٢٥ . سمرة ، حي في صنعاء : ٢١٢ . شعب ، موضع وسوق : ١٠٤ . سناع ( قرية ) : ۱۰۸ . شعب، (قرية): ۲۰۸، ۲۰۷. الشعر: ١١٥ ، ١١٥ . السند: ١٩٤. السواد ( بلد ) : ١٢٦ . شعوب : ۲۱۷ ، ۲۰۶ ، ۷۰ ، ۵۱ ، ۲۰۲ ، ۲۱۷ . السواد ، جنوب صنعاء : ٣٠٥ . شهارة: ٩٧. السودان : ۲۲۸ . سور صنعاء : ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۹ . السور الغربي لصنعاء : ٢١٩ . السور الغربي لقاع اليهود : ٢١٨ . صابین : ۱۹۰ . سور قاع اليهود : ١٠٨ . الصافية : ۲۲ ، ۲۷ ، ۸۰ ، ۲۲۰ . سورية : ۱۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۸۲ . صافية باذان = الصافية . سوق جربان : ۲۸۶ . صبيا: ١٤١ ، ٢٧٥ . سوق الحب في صنعاء : ٣١٣ . صعدة : ۲۵ ، ۲۰۰ ، ۲۶۸ ، ۲۶۹ ، ۲۰۰ ، ۲۸۲ . سوق رحاب : ١١٤ وانظر رحاب . TTT , TT1 , TT. سوق الصيرفي في صنعاء : ٣٠٥ . صعفان : ٢٣٤ . السويس: ٢٧٠ ، ٢٧٠ . صنعاء: ۱۱ ، ۲۲ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ . سیان ( قریة ) : ۲۸۷ ، ۲۸۲ ، ۲۹۶ . 37 , 07 , 77 , 77 , 77 , 77 , 77 , 37, 07, 07, 17, 13, 10, 00, 10, ٧٠ ، ٨٨ ، ٥٦ ، ٦٢ ، ٥٩ ، ٨٨ ، ٥٧ ، . AE . Y9 . VA . Y7 . VE . YT . Y1 1A , 4A , 4P , 4P , 4P , AP , AP , شاجر: ۲۰۰ . 1.8 . 1.7 . 1.7 . 1.1 . 1.. . 99 الشام ، بلاد الشام : ١٣ . ٥٠١ ، ١٠٠ ، ١٠٨ ، ١٠٧ ، ١٠٦ ، ١٠٥ الشباك الشريف في الحرم المدني : ١١١ . شبام : ۱۷۳ . ١١١ ، ١١٢ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١١ ،

> شرارة ، ميـــدان التحرير في صنعـــاء : ١٣٦ ، ١٣٧ . شراع : ١٠٨ . الشرحان : ١١٤ .

الشحر: ١٢٦ .

٨١١ ، ١١١ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ،

. 171 . 171 . 170 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171

. 10 · . 124 . 124 . 127 . 121 . 179

101 , 701 , 701 , 301 , 001 , 701 ,

YO! . AO! . PO! . - F! . TF! . 3F! . . 14. . 174 . 174 . 177 . 177 . 170 . YY . YY . 3Y! . OY! . YY . YY! AVI , OAI , TAI , VAI , -PI , YPI , 391 , 091 , 191 , 191 , 191 , 192 1.7 , 7.7 , 3.7 , 0.7 , 7.7 , 7.7 , A.Y. . 17 , 717 , 717 , 317 , F/Y , Y/Y , A/Y , P/Y , -7Y , 17Y , 777 , 077 , 777 , Y77 , \$77 , •77 , 177 , 777 , 377 , 377 , 077 , 777 , Y77 , A77 , F77 , F37 , Y37 , A37 , . TOT , TOT , TOT , TOT , AOT , , YTY , YTY , YTY , YTY , YTY , YFY , · YY , /YY , OYY , TYY , XYY , -XY , 747 , 747 , 347 , 047 , 747 , 747 , PAY , -PY , 7PY , 3PY , TPY , APY , , 7.2 , 7.7 , 7.7 , 7.1 , 7.. , 797 ٥٠٦ ، ٢٠٦ ، ٧٠٢ ، ٨٠٢ ، ٢٠٦ ، ٢٠٠ , 717 , 710 , 718 , 717 , 717 , 717 , . TTT . TTT . TTT . TIX . TIY 377 , FT7 , A77 , FY7 , -TT , TTE 777 , 377 , 077 , 177 , V77 , X77 , . TE1 , TE+ , TT9

صنفور: ۱۰۰.

صهبان : ۱۸۹ .

ض

ضاف ( قرية ) : ٣١٤ وانظر ( حصن ضاف ) . الضير: ٢٠٥.

> الضبعات ( قرية ) : ٢٣٦ . ضعان : ۱۷۰ .

الضربة ، في وادي ظهر : ٢٨٦ . خد : ١٤١ .

ضوران : ۱۷۱ ، ۲۲۲ ، ۳۰۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ،

ضوران آنس : ۲۲۲ ، ۲۰۲ .

ط

طبب ( بلد ) : ١٤١ .

الطريق الجنوبي لصنعاء : ١٧٠ .

🖊 طريق ذمار صنعاء : ١٤٩ .

طريق ذهبان : ۲۹۰ .

طريق سمارة : ١١٧ .

الطريق شرقي مسجد داود: ٨٠. طريق صنعاء الروضة : ١٥٧ .

ظ

ظفير حجة : ١٥٨ ، ١٥٨ .

☆

ع

العالم العربي: ١٢ ، ٢٤٥ . وانظر ( السلاد العربية ) و ( الوطن العربي ) .

٠٠٢١٢ ، ١٢١ ، ١١٨ : قبته

عــدن: ۱۱ ، ۱۸ ، ۱۲۱ ، ۱۷۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۹ ، 137 , 777 , 777 , 777 , 777 , 787 ,

3Y7 , OY7 , TY7 , YA7 , O-7 , A-7 ,

٣٢٢ . وإنظر ( جنوب الين ) .

العسدين : ۲۲۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، . \* . .

🖊 قاع ذمار : ۱۰۹ . وانظر ( ذمار ) ؚ

ف

ق

قاع جهران : ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، وانظر ( جهران ) .

قــاع اليهــود ، ميــدان العلفي : ۲۰۸ ، ۲۰۸ .

القــاهرة: ٢٦٦ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ،

قبر الإمام الشوكاني في جامع الفليحي : ٢٥٦ . قبر الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليان بهجرة

قبر الإمام المهدي أحمد بن حسن بن قمام :

قبر الصوفي أحمد بن علوان في يفرس : ٢٣١ .

قبة طلحه \_ مسجد المهدى عبد الله \_ : ٢٢٩ .

قبة المهدي عباس ـ مسجد المهدي عباس ، في بستان السلطان : ٦٦ ، ٦٣ ، ١٦٧ ، ٢٢٩ ،

قاعة الاستقبال في قصر المهدي عباس: ٣٠ . القاعة ( الديوان ) في قصر الإمام في صنعاء :

قاع الحقل ـ من بلاد يريم : ١٠٩ .

قايفة ( قيفة ) : ٢٠١ ، ٢٠١ .

حىدان : ۲۵۰ .

قبة بستان المتوكل : ١٨٦ .

. YOT . YOT . YES

فرنسا : ۲۲۸ ، ۲۷۳ .

القابل ( قرَية ) : ٢٨٦ .

. 414

فج عطان : ۱۰۸ . فجرة قيظان : ١١٤

العراق : ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲۸ . العربية السعيدة = الين . العرش في قصر المهدي في صنعاء : ٢٠ . عزلة بني محرم : ۲۹۱ . عسير: ٢٥ ، ١٢٩ ، ١٤١ ، ٢٢١ ، ٢٢٨ ، ٢٧٠ ، عصر: ۱۹ ، ۱۰۰ ، ۱۳۱ ، ۱۵۹ ، ۲۲۲ . العقبة : ۲۷۰ . عقبة بيت سبطان : ١٠٨ . عمان : ۲۳۰ . عران : ۱۶۹ ، ۱۸۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٥٠٠ ، ٢٠٠ ، ٨١٣ ، ﴿ . 119 العوالق : ١٢٦ . العيضة : ٢٣٨ . الغاغية ( قرية ) : ٣٢٤ . الغراس: ۲۱۲، ۲۱۲. غيشان ( قرية ) : ۱۱۸ . الغيل الأخضر = الغيل الأسود . الغيل الأسود: ٣٣، ٣٤، ٢٥، ٣٦، ٨٨، . 21 , 2 , 79 غيل البرمكي : ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٦ ، ٣٩ ، . 11 . 2. غيل جنوب صنعاء : ٧١ . غيل قرية ابن حميد : ١٢٥ . غیل مصطفی : ۷۱، ۷۰ . غيل المهدى ( أحمد بن الحسن ) : ٣٦ . ٧٠ . غمان (قرية ): ٣٤ .

\_ 787 \_

كوبنهاجن : ۲۹ . قرطبة : ١٤ . قرى بني الحارث ، شمال صنعاء : ٨٦ . كوتاهية : ٢٦٨ . کوکبان : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، قرية ابن حميد : ١٣٥ . . \*\*\* , \*\*1 , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , 140 القبطنطينية : ٢٧٦ . الكولة: ٣١٨ . قشنون : ۹۷ . قصر الإمام في صنعاء: ١٨ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٦٢ ، PF , 711 , 371 , 101 , 101', 151 , J YEL AVE AVE AND A PLACE THE APPLA 7-7 , 3/7 , V/7 , P/7 , TOT , -F7 , لحج: ١١ ، ١٢ ، ١٩ ، ٢٧٢ ، ٢٧٠ . AVY , AAY , - PY , V-7 , 077 , FTY , اللحية : ٨٥ ، ٢٧ ، ١٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٥٨ ، ٢٣٤ . . 774 . 777 لندن : ۲٦٨ . قصر السلطان في عدن : ٢٧٢ . قصر عابدين ، في القاهرة : ٢٧٠ ، ٢٧٥ . ☆ قصر المهدي عبد الله في بستان السلطان : ٢٢٩ ، . \*\*\* قصر المهدى عباس في صنعاء : ٢٩ . الماجل : ٧١ . متنة : ١٣٧ ، ١٣٧ . القصر ، نجران ، في أبي عريش : ٣٤٠ . المحمرة ، موضع في تهامة : ٩٨ . القصيبة: ٢٦٥ . الخا: ۷۸ ، ۸۵ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۲۱ ، ۱۹۰ ، القصير: ١٧٦. القطيع : ٣٢٤ . , YOA , YEY , YTE , YYA , 190 , 19T قعطية : ۲۲ ، ۱۹۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۰۷ . POT , XFY , -VT , FVY , TYT , OYT , قفر يريم : ١١٤ . وانظر ( يريم ) . . 777 , 777 . الخادر: ۲۱، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۳۲ قلعة حجة : ١٣٤ قلعة دير القطيع: ٣٢٤ . مختارة : ١٧٥ . الخلاف السلياني : ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٣٠ ، ٢٢١ ، قلعة زييد : ۲۲۸ ، ۲۲۹ . قلعة صنعاء : ٢٤ ، ٥٧ . . 77 . 7.9 مخلاف المنار : ٣٠٥ . قلعة قصر صنعاء : ١٨ . المدارة ( موضع ) : ۲۷ . قنفذة : ۲۲۸ . مدخل البحر الأحر: ٢٧٤ . وانظر ( باب المندب ) . ك مدر ( قرية ) : ٢٦٤ . مدرسة الإمام شرف الدين في صنعاء : ١٥٣ .

کر بلاء : ۱۲۸ .

ملة الحمام في قصر صنعاء : ٧٧ . المليح : ١٢٥ . منازل اليهود في صنعاء : ٢١٨ . المناطق السفلي للين : ٢٧ . منبع غيل المهدي : ٧٠ . منخفضات عسير : ١٢٩ ، وانظر ( عسير ) . منطقة بني الحارث شمال صنعاء : ١٠٤ . المنطقة العربية = الأقطار العربية . المنطقة الوسطى في الين : ١٩٠ . المنقب : ٢٨٩ . المنوي ـ من بلاد أرحب ـ : ١٩٢ . موانئ البحر الأحمر: ٢٢٨. موانئ البحر الأحمر في الين : ٢٦٨ . موانئ تهامة : ۲۲۲ ، ۲۲۰ . الموانئ الينية : ٢٢٤ ، ٢٢٦ ، ٢٥٨ . ميدان البكيرية في صنعاء : ٣٣٦ . ميدان العلفي = قاع اليهود . ميدان القصر في صنعاء : ١٨٩ . ميناء الصليف : ٢٦٩ . میناء عدن : ۲۲۹ ، ۲۲۲ . ميناء الليث ـ في الحجاز : ٥٥ . مناء الخا: ٢٦٨ .

**ሰ** ሰ ሰ

ن

نقیل یسلح (قریة ): ۲۱۶ .

النسا : ۲۷۳ .

الدينة النبوية : ٢٢٠ ، ٢٢٠ .

الدينة النبوية : ٢٨٢ ، ٢٢٠ .

مذيخرة : ٢٨٢ .

مرتفعات عسير : ١٢٩ . وانظر ( عسير ) .

مركز الدراسات والبحوث اليني في صنعاء :

٢٠٠ .

بسار : ٢٠٢ . وانظر ( حصن مسار ) .

مستشفى الحديدة : ١٠٨ .

مسجد أزدمر •باشا في صنعاء = جامع أزدمر .

مسجد حجر في صنعاء : ٢٥١ .

مسجد داود : ٨٠ . مسجد الفليحي = جامع الفليحي . مسجد المهدي عباس = قبة المهدي عباس . مسجد المهدي عبد الله = قبة طلحة . مسعود الكول ( مكان ) : ٧١ .

مسور : ۱۲۵ - . مسور : ۱۲۵ - . تا ۲۸۷

مسور حجة : ۲۸۲ . مصر : ۱۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۶ ، ۱۰ ، ۱۸ ، ۲۹ ، ۱۸ ، ۲۷۱ ، ۱۹۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، ۱۲۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۰۲ .

مضيق باب المندب = باب المندب . معقل الشيخ حسين عامر البخيتي : ١٢٥ . معمر الذيب : ٢٨٤ .

مغتسل باب الين في صنعاء : ٢٤٦ .

مغرب عنس : ١٦٤ . مقبرة خزيمة : ٢٥٦ .

مكتبة الجامع الكبير في صنعاء : ٢٦٢ .

مکـة: ۱۸، ۲۰، ۱۱۱، ۱۲۸، ۱۷۲، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲۰، ۲۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۸۲۱، ملحان ( بلاد ): ۲۲، ۱۲۰، ۱۸۲۰،

مئة عام (٢٥)

ي

يافع = بلاد يافع .

يريم : ۷۱ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۶ .

(41 . 177 . 757 . 347 . 767 . 067 .

. TT9 . T10 . T.Y . T.T . T. . TAV

. \*\*\* . \*\*1

يفرس : ۲۳۱ .

الين : ۱۲ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰

77 , 77 , 87 , 77 , 77 , 87 ,

73 , 70 , 17 , 77 , 07 , 27 , 07 ,

34 , 54 , 7.1 , 011 , 111 , 071 ,

, 101 , 127 , 121 , 170 , 177 , 174

, \VI , \VI , \VI , \VI , \VI , \VI ,

. 77. , 777 , 770 , 772 , 192 , 197

377 , 677 , 137 , 037 , 407 , 407 ,

. ۲۷۰ . ۲٦٩ . ۲٦٨ . ٢٦٦ . ٢٦٠ . ٢٥٩

آل

آل

آل

آل

أل

آل

آل

. 777 , 777 , 377 , 077 , A77 , 777 ,

111 2 111 2 110 2 112 2 111 2 111

. 75. , 770 , 775 , 777 , 77.

الين الأسفل : ١٩ ، ٢٦ ، ٧١ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٧ . ٨٥ ، ٩٩ ، ٨١٨ ، ١١٠ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٥ ،

. 10. , 111 , 271 , 071 , 071 , 001

, 13. , 110 , 110 , 11. , 11% , 110

301 , 101 , 371 , 117 , 11 , 111 ,

7VI , XVI , IPI , P-7 , P77 , ITT ,

777 , 137 , V37 , A07 , PC7 , -F7 ,

. 782 , 777 , 377 , 777 , 877 , 387 ,

OAT , VAT , AAT , 187 , 387 , 787 ,

PP7 , 7.7 , 7.7 , 3.7 , c.7 , F.7 ,

V-7 , P-7 , 1/7 , 7/7 , 7/7 , 7/7 ,

. 779 . 777 . 718

اليمن الأعلى : ١٥٤ ، ١٧٠ ، ٢٩٤ .

نوبة الحاج توفيق : ۲۰۲ . تابية غام . . مودى : ۲۰۷ . ۲۰

نُوبِةً غَاثَمُ بِنَ مَهْدِي : ٢٠٧ . ٢٠٨

**& & &** 

ه

الهجرة ، بيت أبي بركات : ١٢٥

هجرة حيدان : ۲۵۰ .

هجرة الكبسي : ١٥٤ ، ١٥٨ .

الهشمة : ٢٦٥ .

همدان = بلاد همدان .

المند : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۶۲۹ ، ۲۷۲ ، ۲۸۲

**☆ ☆ ☆** 

و

الوادي ـ حي من صنعاء ـ : ٢١٢ .

وادي ريم : ١٤٠ . دادي خام ۲۲۰ .

وادي ظهر: ۷۲ ، ۲۸ ، ۱۱۶ ، ۱۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ،

. TTT

وادي عصر : ١٣٩ .

وادي مور : ۱۰۱ ، ۱۷۵ .

الواعضات : ١١٧ .

الوحلة : ١٤٠ . وسط اليمن : ٢٦ .

وصاب: ۲۰۱، ۲۸۲، ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۱۳،

. 719 . 717 .

وصاب الأعلى : ٦٨ .

وصاب السافل : ١١٨ .

الوطن العربي = العالم العربي .

وعلان : ۲۰۵ ، ۲۰۵ .

ويس (قرية ) ; ۲۲۰ .

# القبائل والأسر والجماعات والأقوام

Î

```
آل أبي طالب ( بيت يمني مؤيد لآل الكبسي ):
                              آل العمري : ٣٧ .
      آل العنسي : ٢٦ ، ٢٨ ، ١٠٧ ، ١١٣ ، ١١٧ ،
                                                                 آل أبي مسمار ( الأشراف ) : ٢٢١ .
                        . TIT . TO. . 119
                                                                  آل إسحاق : ٥١ ، ١٠٢ ، ١٠٤ .
                              آل غيلان : ٢١٢ .
                                                                        آل الأكوع : ٦٩ ، ٢٦٣ .
                   آل فارع : ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۳ .
                                                                                 آل أمية : ١٢٣ .
                     آل فاطمة ( قبيلة ) : ٢٨٤ .
     آل القاسم بن محدد بيت القياسم - : ١١ ، ٢٠ ،
                                                                              آل الأهدل: ٣٢٤ -
                                                       آل البيت : ۲۷ ، ۲۸۱ ، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۱۷ .
     77 , 03 , 10 , AP , 7·1 , V31 , VFI ,
                                                         آل الجرموزي : ۲۰۱ ، ۲۰۵ ، ۲۰۰ . ۲۰۰ .
      . 177 , 777 , 737 , 757 , 777 , 777 .
                                                               آل جزیلان : ۱۰۰ ، ۱۱۷ ، ۲۱۲ .
    آل الكبسي : ٤٥ ، ١٤٨ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ،
                                                                           آل حميد الدين : ٤٥ .
                      . 109 . 104 . 104
                                                                              آل خليل : ١٠٤ .
            آل المتوكل محمد بن يحيي : ٥١ ، ٣٤٠ .
                                                                             آل خيرات : ۱۲۸ .
                           آل مضون : ۲۱۸ .
                                                                              آل دمينة : ۲۱۸
           آل المهدي عباس : ۳۰۷ ، ۱۸۷ ، ۳۰۷ .
                                                                           آل ذي زيد : ۲۱۸ .
                           آل نصيب : ٢٨٤ .
                                                                          آل الرويشان : ٣٠٥ .
                  أل الهيال الخولانيون : ١١٠ .
                                                                 آل السراجي ( السادة ) : ٢٣٦ .
                          أَعُهُ الزيدية : ١٨ .
                                                  آل الشايف : ۲۱۷ ، ۲۱۲ ، ۱۱۸ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ .
                            أُغَّة البِن : ٢٠ .
                                                آل شرف المدين : ١١ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ١٤٧ ،
                   الأبناء ( الفرس ) : ٢٦٠ .
                                                                       . 148 , 147 , 147
الأتراك العثمانيون : ١١ ، ١٢ ، ٣١ ، ١٤٧ ،
                                                                             أل صوفة : ١١٢ .
. YEV . YEI . YTT . TT . YTV . 1V9
                                                                              آل عفراء : ١١٧ .
, 777 , 770 , 772 , 777 , 77 , 777
                                                أل العلقي : ٧٤ ، ١٦٣ ، ١٦١ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ،
       . TE1 , TE+ , TT9 , TTA , TTV
                                                                                   . 101
```

أهل وادي ظهر : ٢٨٦ . الأردوط : ۲۲۷ أهل الين : ١٣٢ وانظر ( الينيون ) . لا عيليون: ٢٨٢ . ١٨٢ ، ١٨٨ ، ٢٨٢ ، الأوربيون : ٢٦٨ ، ٢٦٨ . ٢٨٧ . وأنظر ( لباطنية ) . الأيوبيون : ٧٤ . الأشرف : ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۲۹ ، ۱۷۵ ، ۱۷۹ ، . TTY . TTT . TTO . TTO . TTE . 155 ☆ ☆ أشراف أبي عريش : ۲۰۸ أشراف لجوف : ۲۰۱ الباطنية = الإساعيلية . لأعروش ( قبيلة ) : ١٢٢ -باطنية همدان : ۲۸۲ . الأعمال : ٢٢٩ -باطنية بام : ٣٠٣ ، ٢٢٧ . الإمامية : ۲۸۰ ، ۲۸۰ . بانیان : ۲۷۲ . الأمر يكيون : ٢٦٨ . البدو: ٩٨ . الأمم الإلـــلاميـــــة: ١٦، ١٩. وانظر البريطانيون = الإنجليز . (المسلمون) -البكوات : ١٤ . الأمة العربية: ١٩. بكيل: ۱۹، ۲۷، ۲۵، ۲۲، ۲۹، ۷۳، ۹۳، الأمويون ـ بنو أمية ـ : ٧٤ ، ١٢٤ ، ٢٣٨ . . 178 . 177 . 117 . 110 . 1 . . . . 90 الإنجليز ـ البريط انيون - : ١٢ ، ١٧٩ ، ٢٢٩ ، . 176 . 177 . 184 . 180 . 177 . 170 , TY7 , TY9 , TY5 , TY7 , TY9 , TY9 141, 041, 441, 7.7, 4.7, .17, 117 , 717 , 317 , 517 , 777 , 677 , . TTT . T.A . T.D أهل أحلال: ٢٠٤. 177 , 777 , 777 , 777 , 377 , 187 , أها الحيل: ٢٠٥. 077 , 0.7 , 7.7 , 117 , 117 , 377 . أهل حبابة شبام: ١٦٥ . بلحارث = بنو الحارث . أها حراز: ۲۰۲ ينو الأحمر: ١١٧ . أهل الروضة : ١٥٦ . ېنو بو په : ۷۲ . أهل السنة: ١٦، ٢٣١. بنو جبر ـ من خولان ـ : ۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ . أهل صعدة : ٢٤٩ -بنو جزيلان = أل جزيلان . أهل صنعاء : ۲۲، ۲۲، ۱۵۸، ۱۵۲، ۲۱۲، بنو جرموز = آل الجرموزى . . TTE . TIT . T97 بنو جماعة : ٣٢٣ . أهل العدين : ٧٧ . ينو الحيارث: ۷۲ ، ۸۲ ، ۹۳ ، ۱۰۹ ، ۱۶۹ ، أهل عمران : ۲۰۰ . TIT , T.O , TAT , T.7 , T.O , 10Y أهل قايفة ( قيفة ) : ١٩٣ . بنو حشيش : ۹۳ ، ۱۵۷ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ . أهل كوكبان : ٤٥ . بنو زیاد : ۲۰۰ . أهل مكة : ٢٢٧ .

ح

حاشية المهدي : ۲۹ . الحسيداً : ۱۱۶ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ،

حشر: ۱٤٠، ۱٤١. الحلفاء: ۲۷٥.

774

حیس : ۲۲۸ .

**☆ ☆ ☆** 

خ

خارف : ۹۶ ، ۱۲۳ ، ۲۰۰ . خلفاء بني العباس : ۲۰ .

**\$ \$ \$** 

د

دهمة \_ من بني شاكر \_ : ٩٥ ، ٢١٨ .

**\$** \$\dagger\$

بنو سحام : ۱۲۳ . بنو سيف الأسفل : ١١٤ . بنو الشايف = آل الشايف . بنو صريم : ۹۶ ، ۱۰۰ ، ۱۲۳ . بنو الصليحي = الصليحيون . بنون ضبيان : ٣٠٥ . بنو طاهر : ٧٤ . بنو العباس = العباسيون . بنو العنسي = أل العنسي . بنو مالك : ١٢٣ . بنو المرادي : ١١٤ . بنو مسلم : ۲٦٣ . بنو ميون : ۲۱۹ . بيت أبي بركات : ١٢٥ . بيت أبي حليقة : ١١٩ . بيت أبي طالب = آل أبي طالب . بيت أبي عاطف : ١٢٥ . بيت أبي منصر : ١١٧ . بيت إسحاق = آل إسحاق. بيت الشاوش : ٢٥١ . يت شرف الدين = آل شرف الدين. بيت القاسم بن محمد = آل القاسم بن محمد . بيت المؤيد : ٢٤٨ . بيت المتوكل = أل المتوكل.

**\$** \$\$ \$

ج

الجرابح : ۳۲۴ . الجراحية : ۳۲۸ . جشم : ۲۸٤ .

بيت المنصور علي : ٥١ . بيت الناشري : ٧٠ . الشافعية ـ الشوافع ـ : ١١٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢٤ .

\* \* \*

ص

64 AJA 1 34

HE MICH STIT

الصحابة : ۲۸۱ ، ۲۱۷ . الصليحيون : ۲۸۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۲ . الصيد ( قبيلة ) : ۲۲۲ .

\* \* \* \*

ع ساديات

العبادلة : ١٦٦ . العباسيون : ٢٠ ، ٧٤ .

العجم : ٢٦٦ ، ٢٨٤ . وانظر ( الفرس ) . عذر ( قبيلة ) : ٩٤ .

العرب: ۲۲ ، ۹۸ ، ۲۲ .

عرب الين : ٥٨ ، ١٥ . وانظر ( أهــل الين والينيون ) .

العصيات : ١٢٢ ، ١٢٢ . العكام = آل العنسي .

علماء الشافعية : ١٨ . علماء البن : ١٧ .

عار: ۲۲۹ . و دولان به دولان دی

عنس: ۱۱۸ ، ۱۲۵ ، ۱۶۵ ، ۱۲۶ ، ۲۲۹ .

عيال سريح : ۲۲ ، ۹۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰

عيال شريان : ٧٢ .

عيال يزيد : ۲۰۱ ، ۲۰۱ .

\* \* \* \*

. 11. . 17 . 10 . 17 . 00 . 17 . 00 . 10E . 107 . 16- . 173 . 110 . 100 . 11- . 1-3 . 111 . 173 . 120 . 101

نو حيدان : ۱۱۰ .

دَو غيلان : ۲۰۱ ، ۲۶۷ ، ۲۰۱ ،

. 107 . 177 . 110 . 115 . 117 . 110 . 107 . 177 . 110 . 115 . 117 . 110 . 170 . 171 . 170 . 177 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171

\* \* \*

2

لروم : ٢٩٦ . لرياشية : ٢٢٩ .

\* \* \*

in the signal

الزيدية ـ الزيود ـ : ١٥ ، ١٩ ، ١١٢ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ،

\* \* \*

.

السعوديون : ١٦٢ ، ١٦٢ . سفيان ( قبيلة ) : ٩٧ ، ٩٢ . سكان الين الأسفل : ٢٩٩ . سنجان : ٩٥ ، ١٠٥ ، ١٤٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ .

ف

القرس: ۲۲ ، ۲۲۰ ، وانظر ( العجم ) . الفرنج : ۲۲ ،

> ى ش<sup>ى</sup> ق

قبائل أرحب : ۲۰ ، ۲۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۵ ، ۱۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۸۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ،

قبائل برط : ۲۷ ، ۲۸ ، ۵۸ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۱۲ ، ۱۱۱ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

> قبائل بلاد البستان : ۱۰۸ ، ۳۱۲ . قبائل سار : ۳۱۰ . قبائل العنسي : ۲۲۰ .

قيفة ( قبيلة ) : ١٢٥ .

القحري ( قبيلة ) : ٣٢١ ، ٣٢٤ . قحطان ( قبيلة ) : ٢٥ .

قریش : ۲۹۸ .

القناصل الأجانب: ٣٢٥.

י אי

مِأَجُوج : ٢٧ وانظر ( يأجُوج ) . مانع بن جابر ( قبيلة ) : ٢٨٤ . المسالحة : ٣٢٨ .

المسلمون : ۱۷ ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۸۲ ، ۹۲ ، ۱۱۱ ،

۲۸۷ ، ۲۸۱ ، ۱۹۲ ، ۱۲۵ . المصريسون : ۲۲۷ ، ۲۸۹ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۲۲۱ ، ۱۲۷ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۰۸ .

المكارمة : ۲۰۲، ۲۰۲ وانظر ( الإساعيليون ) . مكارمة يام : ۲۸۵ . وانظر ( الإساعيليون ) . الماليك : ۱۲،۱۳،۱۲

الموحدون = الوهابيون .

الموهبة ( قبائل ) : ١٣٤ . ١٣٨ .

ជ ជ ជ

ن

. 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171

**☆ ☆ ☆** 

4

الهدوية : ۲۸۰ .

**☆ ☆ ☆** 

•

وائلة ـ من بني شاكر ـ : ٩٥ . وادعة : ١٢٣ ، ٢٨٩ .

وادعة همدان : ۲۸۲ ، ۲۸۶ .

الوكلاء الأجانب : ٣٢٦ .

الوهابيون : ١٨ ، ٦١ ، ١٢٧ ، ١٧٦ .

ی

يأجوج : ٢٧ وانظر ( مأجوج ) . يافع : ٢٩٢ .

. 12 . 170 . 117 . 110 . 99 . 071 . 031 . 031 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 . 041 .

الينيون ـ أهـل الين ـ عرب الين : ١٥ ، ٨١ ،

Acres 1

اليه ود : ۱۰۸ ، ۱۲۶ ، ۲۱۸ ، ۲۲۰ ، ۲۵۲ ،

☆ ☆ ☆

### فهرس الشعر

| لصفحة        | الأبيات رقم ا | اسم الشاعر عدد | قافيته   | مطلع البيت  |  |  |
|--------------|---------------|----------------|----------|-------------|--|--|
| قافية الهمزة |               |                |          |             |  |  |
| 797          | بيت واحد      | الأخطل         | الظاماء  | إنما مصعب   |  |  |
| قافية الباء  |               |                |          |             |  |  |
| 717          | بيت واحد      | ابن إسحاق      | عقاب     | أمن بعد     |  |  |
| 117          | بيت واحد      | ابن إسحاق      | من سبب   | لا وظَلم …  |  |  |
| 777          | ثلاثة أبيات   | الشوكاني       | من الطرب | أما ترى ٠٠٠ |  |  |
| 444          | ثلاثة أبيات   | الزبيري        | عن لبابه | رفع الحق    |  |  |
| قافية التاء  |               |                |          |             |  |  |
| 727          | بيت واحد      |                | مختلفات  | کل من …     |  |  |
| 111          | بيت واحد      | ابن إسحاق      | صلاته    | قسماً       |  |  |
| قافية الدال  |               |                |          |             |  |  |
| ١٢٨          | بيت واحد      | الآنسي         | حمود     | لعمرك       |  |  |
| قافية الراء  |               |                |          |             |  |  |
| ٧٦           | بيت واحد      | الآنسي         | وأنهار   | لكل محل     |  |  |
| ۱۷۳          | أربعة أبيات   | الشوكاني       | غرور     | ويوم        |  |  |
| ۲۰۱          | بيتان         | الزبيري        | أوغارها  | تبأ لقوم    |  |  |

### قافية اللام

| 777          | ثلاثة أبيات   | ابن إسحاق   | الأقفال   | <sup>ا</sup> ُلقت |  |  |  |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------------|--|--|--|
| 77           | أربعة أبيات   | ابن الأمير  | والليالي  | هن أهنيك          |  |  |  |
| 198          | بيت واحد      |             | من القتل  | يسفك              |  |  |  |
| ۱۷۰          | بيتان         | الآنسي      | المتوكل   | أِن تك            |  |  |  |
| قافية الميم  |               |             |           |                   |  |  |  |
| 772          | بيت واحد      | الشوكاني    | وتهام     | <del>ټ</del> تز   |  |  |  |
| ۲۰۱          | أربعة أبيات   | الزبيري     | الأفخم    | هذا هو            |  |  |  |
| ٤٣           | خمسة أبيات    | الشوكاني    | وتعظم     | وقد نال           |  |  |  |
| 444          | بيت واحد      | المعري      | فقلنا نعم | حكوا              |  |  |  |
| قافية النون  |               |             |           |                   |  |  |  |
| ٩٧           | خمسة عشر بيتأ | ابن الأمير  | أجفان     | يا ساكني          |  |  |  |
| قافية الواو  |               |             |           |                   |  |  |  |
| 798          | خمسة أشطار    | <del></del> | الدنوه    | يا باه            |  |  |  |
| قافية الياء  |               |             |           |                   |  |  |  |
| 737          | ستة أبيات     | ابن إسحاق   | القاسمية  | عظم الله          |  |  |  |
| <b>☆ ☆ ☆</b> |               |             |           |                   |  |  |  |

## جريدة المصادر والمراجع<sup>(1)</sup>

- M

#### أولاً \_ مصادر مخطوطة

- ١ جحاف ( لطف الله بن أحمد ) ت : ١٢٤٣ هـ / ١٨٢٨ م
- درر نحور الحور العين في سيرة الإمام المنصور علي ورجال دولته الميامين ( مكتبة الحامع الكبير الكتب المصادرة )
  - \_ سيرة ناقصة للمهدي عبد الله بن المتوكل أحمد
  - \_ تاريخ جحاف ( مصورة دار الكتب المصرية )
  - ٢ \_ الحجري ( القاضي محمد بن أحمد ) ث : ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م
  - ـ معجم بلدان الين وقبائلها . مصورة دار الكتب المصرية عام ١٩٦٥
    - . ٣ \_ الحرازي ( القاضي محسن بن أحمد ) ت : ١٢٨٨ هـ / ١٨٧١ م
  - \_ جزء من تاريخه ( المتحف البريطاني ) وانظر الجهول في الكتب المطبوعة
    - ٤ \_ الحوثي ( إبراهيم بن عبد الله ) ت : ١٢٢٣ هـ / ١٨٠٨ م
      - ـ نفحات العنبر
    - ه \_ الشجني ( القاضي محمد بن حسن ) ، ت : ١٢٨٦ هـ / ١٨٦٩ م
- \_ التقصار في جيد علاّمة علماء الأمصار .. عمد بن علي الشوكاني ( مكتبة جامعة درنستن ( 713 ) 262H )
  - ٦ \_ الشوكاني ( القاضي محمد بن علي ) ت : ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ م
  - \_ مجموع من رسائله غير المنشورة ( مكتبة الجامع الكبير الغربية ٥٩ )
    - ٧ ـ العمراني ( القاضي محمد بن علي ) ت : ١٢٦٤ هـ / ١٨٤٨ م
- \_ إتحاف النبيه بتاريخ القاسم بن محمد وبنيه ( مسودة المؤلف بحوزة نجل حفيدة العلامة القاضي محمد بن إساعيل العمراني )

<sup>(4)</sup> لم نثبت هنا بعض المراجع الثانوية مكتفين بذكرها في أماكنها من الهوامش.

٨ ـ الكبي ( بدر الدين محمد بن إسماعيل الكبي ) ( ت : ١٣١٦ هـ / ١٨٩٨ م )
 ـ اللطائف السنية في أخبار المالك المنية ( نسخة خاصة بحوزتي )

٩ ـ النعمى ( أحمد بن أحمد التهامي ( ت حوالي ١٢٦٠ هـ / ١٨٤٤ م )

ـ تاريخ كتبه على السنين ( ١٢١٥ ـ ١٢٥٧ هـ ) وهو تحت الطبع بعد أن قمنا بتحقيقه

#### ثانياً: المصادر المطبوعة

ابن الأمير ( محمد بن إسماعيل ) :

ـ تنقيح الأفكار ( القاهرة ١٣٦٦ هـ / ١٩٤٧ م )

ـ ديوان ابن الأمير ( القاهرة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م )

ـ سبل السلام ( بيروت ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م ) ط٥

الآنسي ( عبد الرحمن بن يحيي ) :

د ( ديوانه ) : ترجيح الأطيار في مرقص الأشعار . تحقيق : القاضي عبد الرحمن بن يحيى الإرياني والقاضي عبد الله عبد الإله الأغبري ( القاهرة ١٩٥٥ و ط $^{7}$  بيروت ١٩٧٨ )

أباظة ( الدكتور فاروق عثان ) :

\_ الحكم العثماني في اليمن ( ١٨٧٢ ـ ١٩١٨ ) ( القاهرة ١٩٧٦ )

ـ عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ( ١٨٣٩ ـ ١٩١٨ ) ( القاهرة ١٩٧٦ )

الأكوع ( إسماعيل بن علي ) :

ـ المدارس الإسلامية في الين ( دمشق ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م )

الأكوع ( محمد بن علي ) :

\_ الين الخضراء مهد الحضارة ( القاهرة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م )

الأهدل ( عبد الرحمن بن سليمان ) :

- النفس الياني : تحقيق عبد الله محمد الحبشي ( مركز الدراسات والبحوث الينية - صنعاء ١٩٧٩ )

بدوي ( الدكتور عبد الرحمن ) :

ـ مذاهب الإسلاميين بيروت / ط ٢ ١٩٧٩

البديري ( الشيخ أحمد الحلاق ) :

Mary Commence

عوادث دمشق اليومية . تحقيق : د . أحمد عزت عبد الكريم ( القاهرة / ١٩٥٩ م ) البطريق ( الدكتور عبد الحميد ) :

من تاريخ الين الحديث ( معهد البحوث والدراسات العربية / القاهرة ١٩٦٩ م ) البهكلي ( عبد الرحمن بن أحمد ) :

ً نفح العود في دولة الشريف حمود ( الرياض : ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م ) الجبرتي ( عبد الرحمن ) :

\_ عجائب الأثار في التراجم والأخبار ( القاهرة ١٣٢٢ هـ / ٥ \_ ١٩٠٤ م ) حدعان ( الدكتور فهمي )

\_ أسس التقدم عند العرب في العالم العربي الحديث (بيروت ١٩٧٩ م) الحرافي (عبد الله بن عبد الكريم ) :

\_ المقتطف من تاريخ الين ( القاهرة ١٩٥٥ م )

- تحفة الإخوان بحلية علامة الزمان ... شيخ الإسلام الحسين بن علي العمري المتوفى غرة شوال ١٣٦١ هـ ( القاهرة ١٣٦٥ هـ )

ابن الجعدي = ابن سمرة

الحبشي (عبد الله محمد):

مصادر الفكر العربي الإسلامي في الين ( مركز الدراسات والبحوث الينية / صنعاء ( ١٩٧٨ م )

\_ حوليات يمانية ( انظر المجهول )

الحجري ( محمد بن أحمد ) :

\_ مساجد صنعاء ( صنعاء ١٣٦١ هـ )

-ابن خلدون ( عبد الرحمن ) :

\_ المقدمة (تحقيق كوتمير / باريس ١٨٥٨ م)

الرازي (أحمد بن عبد الله):

\_ تاريخ مدينة صنعاء وذيله للعرشاني . تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري ( دمشق ط ٢ ١٩٨١ م )

```
الرافعي (عبد الرحمن):
```

\_ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ( القاهرة / ط<sup>7</sup> ١٣٦٧ هـ /

 $v_{i}(t) = V_{i}(t)$ 

- زبارة ( محمد بن محمد ) :
- \_ أئمة الين ( القاهرة / ط م )
- ـ ذيل أجود المسلسلات (صنعاء / ١٣٦٣ هـ )
- ـ ملحق البدر الطالع للشوكاني ( القاهرة ١٣٥٠ هـ )
- ـ نشر العرف لذ لاء الين بعد الألف ( القاهرة ١٣٧٦ هـ )
- ـ نيل الحُــنيين ( القاهرة ١٣٧٦ هـ )
- نيـل الـوطر من تراجم رجـال الين في القرن التـالث عشر ( القـاهرة ٥٠ ـ ١٣٤٨ هـ ) .
  - الزبيدي ( مرتضي ) :
- ـ تــاج العروس ( القـــاهرة ـ بــولاق ـ ١٣٠٦ هـ وطبعـــة الكــويت ٢٠ جــزءاً
  - ٦٨ ١٩٦٥ م ) .
  - أبو زهرة ( محمد ) : \_ الإمام الشافعي ( القاهرة / ١٩٧٨ م )
  - \_ الإمام زيد بن على ( القاهرة ١٣٧٨ هـ / ١٩٥٩ م )
  - ـ تاريخ المذاهب الإسلامية ( القاهرة / د . تاريخ )
    - زید ( علی محمد ) :
  - \_ معتزلة الين ودولة الهادي وفكره : ( مركز الدراسات / صنعاء ١٩٨١ م )
    - ابن سمرة الجعدي :
    - ـ طبقات فقهاء الين ( تحقيق فؤاد السيد / القاهرة ١٩٥٧ م )
      - السياغي ( العلامة الحسين بن أحمد ت ١٢٢١ هـ / ١٨٠٦ م ) :
  - \_ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير . (  $d^{7}$  / الطائف ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م )
    - السياغي ( القاضي حسين بن أحمد ) :
    - ـ قانون صنعاء ( القاهرة ١٩٦٤ م )

الشاحي ( عبد الله بن عبد الوهاب ) :

ـ الين الإنسان والحضارة ـ القاهرة .

الشوكاني ( الإمام محمد بن علي ) :

 $\{x_i\}_{i=1}^{n}$ 

-- أدب الطلب (تحقيق عبد الله محمد الجبشي / مركز الدراسات - صنعاء )

ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ( القاهرة / ١٣٥٠ هـ )

ـ الدواء العاجل ( الرسائل المنيرية / القاهرة ١٣٥٠ هـ )

( الرسائل المنيرية / القاهرة ١٣٥٠ هـ )

ـ ديوان الشوكاني ( أسلاك الجوهر : تحقيق د . حسين بن عبـد الله العمري ) دمشـق

\_ رسائل الشوكاني = ذكريات الشوكاني ( انظر محود )

صبحي ( الدكتور أحمد محمود ) :

\_ الزيدية ( الإسكندرية ١٩٨٠ م )

ـ نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثني عشرية ( القاهرة ١٩٦٩ م )

عبد الرحمن ( الدكتور عبد الرحيم ) :

\_ الدولة السعودية الأولى ( طع / القاهرة ١٩٧٥ م )

عبد الكريم ( الدكتور أحمد عزت ) :

ـ عبد الرحمن الجبرتي : دراسات وبحوث ( القاهرة ١٩٧٦ )

ـ حوادث دمشق اليومية ( انظر البديري )

العبدلي ( أحمد بن فضل ) :

\_ هدية الزمن في أخبار ملوك لحج والين ( القاهرة ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ ) .

العرشي (حسين بن أحمد ) :

- بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك الين من ملك وإمام ( نشره وحققه الأب أنستاس الكرملي / القاهرة ١٩٣٩ م )

العقيلي ( محمد أحمد ) :

ـ تاريخ الخلاف السلماني ( طع / الرياض ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م )

العمري ( الدكتور حسين بن عبد الله ) :

- ـ ديوان الشُّوكاني والحياة الفكرية والسياسية في عصره ( دمشق ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م ) ـ الشُّوكاني : « فقهه وفكره » ( تحت الطبُّع )
  - ـ مصادر التراث اليني في المتحف البريطاني ( دمشق ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م )
    - ـ الين والغرب ( انظر ماكرو ) .
      - غاتم ( الدكتور محمد عبده ) :
    - ـ شعر الغناء الصنعاني ( مركز الدراسات / صنعاء ١٩٧٢ (؟)) .
      - ماكرو (إريك):
  - ـ الين والغرب : تعريب الدكتور حسين بن عبد الله العمري ( دمشق ١٩٧٨ ) المجهول ( المؤرخ )
  - \_ حوليات يمانية ( تحقيق عبد الله محمد الحبشي / دمشق ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م )
    - انحبي ( محمد ) :
    - ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( القاهرة ١٢٨٤ م )
      - محمود ( الدكتور صالح رمضان ) :
- ـ ذكريات الشوكاني ( رسائل للمؤرخ اليمني محمـد بن علي الشوكاني ) وزارة الثقـافــة ـ
  - عدن / دار العودة ـ بيروت ١٩٨٢
    - المرتضى ( الإمام أحمد بن يحيي ) :
  - ـ الأزهار ( عدة طبعات )
  - ـ البحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار
  - ابن مفتاح ( عبد الله ) :
  - \_ المنتزع من الغيث المدرار ( شرح الأزهار )
    - الهمداني ( الحسن بن أحمد ) :
      - الإكليل :
  - الأول : تحقيق محمد بن علي الأكوع ( القاهرة ١٩٦٣ م )
  - الثَّاني : تحقيق محمد بن علي الأكوع ( القاهرة ١٩٦٥ م )
    - الثامن : تحقيق نبيه أمين فارس ( برنستن ١٩٤٠ م )
  - العاشر: تحقيق محب الدين الخطيب ( القاهرة ١٣٥٠ هـ )

- صفة جزيرة العرب : تحقيق محمد بن علي الأكوع ، طبعت بإشراف حَمَد الجاسر ( بيروت ١٩٧٤ ) الهمداني ( الدكتور ) :

الصليحيون .

الواسعي ( عبد الواسع بن يحيي ) :

ي . ـ تاريخ الين ( المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ الين ) القاهرة /

1971

ياقوت ( الحموي ) :

\_ معجم البلدان

☆ ☆ ☆

## ثالثاً: مصادر أجنبية

Al - AMRI, Hussein Abdullah (Dr.)

- A Document Concerning the Sale of Ghayl al-Barmki and al-Ghayl al-Aswad by al-Mahdi Abbas, Imam of Yemen «1131-89/1718-75» In BIDWELL and SMITH, Arabian and Islamic Studies, London and New York, 1983.

BARBIR, K.K.

- Ottoman rule in Damascus, 1708 - 58, Princeton, 1980.

BIDWELL, R.L. and SMITH, G.R. (eds.)

- Arabian and Islamic Studies, London and New York, 1983

ENCYCLOPEDIA OF ISLAM

- 1st and 2nd edits. Abbreviated EI, EI<sup>2</sup>

HARRIS, Walter B.

- A Journey through the Yemen and Some general remarks upon the country, London, 1893.

HITTI, F. History of the Arabs, Oxford, 1974, 10th ed.

HOGARTH, D.G.

- The Penteration of Arabia, London, 1904.

HOURANI, A.H.

- Arabic thought in the Liberal age, 1798 - 1939, Oxford, 1962.

- « The changing face of Fertile crescent in the Eighteenth Century », VIII (1957), 89 - 122.

HUNTER, F.M.

- An Account of British Settlemet of Aden in Arabia, London, 1968.

مئة عام (٢٦)

NIEBUHR, Carston

Travels throug Arabia and other countries in the East, Trans. Robert Heron, Edinburgh, 1792.

PLAYFAIR, R.L.

- A History of Arabia felix, Bombay, 1859.

SCHUMAN, L.O.

i

- Political History of the Yemen at the beginning of the 16th century, Groningen, 1961.

SERJEANT, R.B.

- The Islamic City, UNESCO, 1980

- Studies in Arabian History and Civilisation, London, 1982.

SERJEANT with LEWCOCK, Ronald.

- Sanca, an Arabian Islamic City, London, 1983. with al - GHUL. Mahmud.

- « Arabia - History of », ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 1974 STOOKY, Robert W.

- Yemen, the politics of Yemen Arab Republic, Boulder. 1978.

VALENTIA, George

- Voyages and travels to India, London, 1892.

WATT, W.M.

- Islamic philosophy and theology, Edinburgh, 1972.

WINDER, R. Bayly

- Saudi Arabia in the nineteenth century, New - York, 1965.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                                    |
| 4      | الفصل الأول :                                              |
| 11     | الين في عصر المهدي عباس ( ١١٦١ ـ ١١٨٩ هـ / ١٧٤٨ _ ١٧٧٥ م ) |
| ١٢     | الين والعالم العربي                                        |
| 19     | المهدي عباس                                                |
| ۲۳     | خروج أمير كوكبان                                           |
| 70     | الساحر أبو علامة                                           |
| 77     | التعصب وغارات القبائل                                      |
| 79     | وصف نيبور لبلاط المهدي وحاشيته                             |
| ٣١     | وزير المهدي الفقيه أحمد النهمي                             |
| ۲۲     | تورط المهدي عباس في أموال الأوقاف والغيول العامة           |
| ٣٢     | القضية الأولى                                              |
| ٣٣     | القضية الثانية                                             |
| 72     | الغيل الأسود وغيل البرمكي                                  |
| ۲٦     | وثيقة الحكم بشراء المهدي للغيلين                           |
| 44     | نص الوثيقة                                                 |

| . 11      | الموضوع                                              |
|-----------|------------------------------------------------------|
| الصفعة    | الفصل الثاني                                         |
| ٤٧        | المنصور علي وحكمه ( ١١٨٩ ـ ١٢٢٤ هـ / ١٧٧٥ ـ ١٨٠٩ م ) |
| ١٥        | ييت الإمام                                           |
| ٥١        | محمد بن المهدي عباس                                  |
| ٥٢        | أحمد بن المهدي عباس                                  |
| ٥٤        | قاسم بن المهدي عباس                                  |
| 00        | ، بات ما المادي عباس<br>عبد الرحن بن المهدي عباس     |
| Γο        | المنصور على بن المهدي عباس                           |
| ٥٧        | حکم المنصور علی ( ۱۱۸۹ ـ ۱۲۲۶ هـ / ۱۷۷۰ ـ ۱۸۰۹ م )   |
| 7.        | الأيام الأولى للمنصور على                            |
| 11        | <del>-</del>                                         |
| 75        | تعيين السحولي ثم الشوكاني في منصب قاضي القضاة        |
| ٥٦        | عملة جديدة وقائد لجيش المنصور<br>الكرارية            |
| ٦٥        | الأمراء العبيد                                       |
| ٦٧        | الوزراء القدماء والجدد                               |
| ٧٢        | حسين بن زيد المحرابي                                 |
| ٦٨        | القاضي علي بن حسن الأكوع                             |
| ٧١        | الفقيه علي بن حسين الجرافي                           |
| ٧٢        | وزراء المنصور من الأصدقاء والمشايخ                   |
| ٧٢        | محمد بن أحمد خليل ( ١١٦٠ ـ ١٢٢٠ هـ / ١٧٤٧ ـ ١٨٠٥ م ) |
| ٧٤        | أحمد بن إسماعيل فايع ( ت ١٢١٩ هـ / ١٨٠٤ م )          |
| <b>YY</b> | عقاب المنصور للأمير عنبر                             |
| ٧٨        | القصور والأعراس                                      |
| ۸۰        | نظام القضاء والإدارة والمال                          |
| ۸۹        | الفصل الثالث                                         |
| ۸۹        | الاضطرابات الداخلية والأحداث الخارجية                |
| ۸٦        | _ £•£ _                                              |

| الموضوع |
|---------|
|---------|

| الصفحة       | الموصوع                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 97           | الاضطرابات في القبائل وحروبها مع أئمة صنعاء                    |
| ١            | بداية المتاعب                                                  |
| 1.1          | معركة أم سرجين                                                 |
| ١٠٢          | خروج ابن إسحاق على المنصور                                     |
| ۱۰۷          | تحالف ابن إسحاق مع قاضي برط العنسي                             |
| 115          | خروج القاضي العنسي في حكم المنصور                              |
| 119          | أبو حليقة وعصيانه                                              |
| ١٣٢          | جيش الحملة                                                     |
| ١٣٧          | الشريف حمود والخطر الوهابي                                     |
| ١٤٣          | الفصل الرابع ـ المتوكل أحمد وحكمه                              |
| ١٤٧          | المتوكل أحمد بن المنصور علي ( ١٢٢٤ ـ ١٢٣١ هـ / ١٨٠٩ ـ ١٨١٦ م ) |
| ١٤٨          | تسارع الأحداث                                                  |
| 701          | اعتداء العنسي علي الوزير العلفي                                |
| 108          | حركة أل الكبسي في الروضة                                       |
| ١٥٨          | انقلاب الأمير أحمد                                             |
| 175          | سيطرة الأمير أحمد على أزمة الأمور                              |
| 177          | المتوكل أحمد إماماً                                            |
| 179          | حكم المتوكل أحمد ( ١٢٢٤ ـ ١٢٣١ هـ / ١٨٠٩ ـ ١٨١٦ م )            |
| ۱۷۲          | ملة المتوكل على كوكبان وأسر آل شرف الدين                       |
| ١٧٤          | هدم القبور والحملة على تهامة                                   |
| \ <b>Y</b> Y | الأحداث الأخيرة ووفاة المتوكل                                  |
| 1.6.1        | الفصل الخامس ـ حكم المهدي عبد الله                             |
| 140          | المهدى عبد الله وحكمه ( ١٢٣١ ـ ١٢٥١ هـ / ١٨١٦ ـ ١٨٢٥ م )       |
| 140          | الإمام الشاب                                                   |
| 149          | ء ٠٠٠<br>تغيير الوزراء ومصادرة الأملاك                         |

| الصفحة      | الموضوع                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 197         | بعض الحوادث والمفارقات                                                   |
| 190         | تمرد الشريف علي بن ناجي واعتصامه في ذهبان ثم مقتله                       |
| 197         | إخضاع حاشد                                                               |
| 7.7         | عفو وعقاب في صنعاء                                                       |
| 7.8         | هجوم أرحب                                                                |
| ۲٠٨         | إصلاح النقد وتغيير في الإدارة                                            |
| ۲1.         | معاقبة بكيل وإهانتها                                                     |
| 717         | ثارات بكيل                                                               |
| ۲۲۰         | استعادة صنعاء السيطرة على تهامة                                          |
| 779         | فترة من الاستقرار                                                        |
| 777         | المهدي عبد الله ونهاية حقبة تاريخية                                      |
| 772         | الأحداث الأخيرة ووفاة المهدي                                             |
| 137         | الفصل السادس - صراع الأمَّة وقدوم الأتراك العثمانيين إلى اليمن           |
| 710         | علي بن المهدي عبد الله                                                   |
| 757         | الخارج الأول على المنصور علي                                             |
| 788         | الخارج الثاني على المنصور علي                                            |
| 70.         | خلع علي بن المهدي ونصب الناصر عبد الله بن حسن                            |
| <b>Y0</b> A | التوسع المصري والاضطرابات القبلية في الين الأسفل                         |
| 777         | التنافس المصري البريطاني والاستيلاء على عدن                              |
| 777         | تعصب الناصر ومصرعه                                                       |
| ۲۸۷         | محميد بن المتوكل من السجن إلى الخلافة                                    |
| 791         | ثورة الصوفي الفقيه سعيد العنسي وسيطرته على اليمن الأسفل                  |
| 397         | الهادي يواجه الفقيه سعيداً ويقضي عليه                                    |
| 799         | حكم الهادي حتى وفاته                                                     |
| ٣٠٦         | عودة علي بن المهدي إلى الحكم ثانية<br>عودة علي بن المهدي إلى الحكم ثانية |
|             | عوده عني بن مهدي ۽ ٢٠٠ ٢٠٦ -                                             |

| الصفحة     | الموضوع                                                |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۰۸        | محمد بن يحيي بن المنصور مغامر يطمح إلى العرش           |
| ۳۱۰        | تحالف الشريف حسين مع محمد بن يحيي                      |
| 717        | المهدي علي ومحمد بن يحيي وجهاً لوجه                    |
| 710        | المتوكل محمد بن يحيي يثبت سلطانه                       |
| ۲۲۰        | قتال الحليفين                                          |
| 777        | إنقاذ الشريف حسين من الأسر وسقوط زبيد في يد يام        |
| ***        | بداية النهاية                                          |
| ۲۲۲        | مجيء العثمانيين الأتراك ونهاية المتوكل                 |
| 757        | الوثائق المتعلقة بالكتاب                               |
| 755        | الوثيقة الأولى ـ حكم شراء المهدي عباس للغيلين          |
| 720        | الوثيقة الثانية - وقفية لأملاك قبة المهدي عباس         |
| ۳0٠        | الوثيقة الثالثة ـ تفويض من الإمام المنصور حسين         |
| 701        | الوثيقة الرابعة ـ أمر من الإمام المهدي عبد الله        |
| TOT        | الوثيقة الخامسة ـ أمر آخر من الإمام المهدي عبد الله    |
| 70T        | الوثيقة السادسة ـ أمر من الإمام الناصر عبد الله بن حسن |
| TO E       | ر                                                      |
| 700        | الوثيقة الثامنة ـ نص فرمان سلطاني عثاني                |
| 70V        | فهارس الكتاب                                           |
| 709        | ة واق<br>فهرس الأعلام                                  |
|            | فهرس الأماكن<br>فهرس الأماكن                           |
| <b>TY0</b> |                                                        |
| ۲۸۷        | فهرس القبائل والأسر والجماعات والأقوام<br>·            |
| 797        | فهرس الشعر                                             |
| 790        | جريدة المصادر والمراجع                                 |
| ٤٠٣        | فهرس موضوعات الكتاب                                    |

## « هذا الكتاب »

«أول كتاب نأمل أن يسد فراغاً في المكتبة العربية يستغني به المهتون بتاريخ الين وغيرهم من الباحثين في التاريخ ، فجاء الباحث والمؤرخ اليني الدكتور حسين العمري المعروف بتضلعه وأبحاثه في حقل التاريخ والثقافة العربية الإسلامية في الين ليكشف النقاب عن فترة من تاريخه الحديث امتدت من عام ( ١١٦١ - ١٢٦٤ هـ / ١٧٤٨ - ١٨٤٨ م ) حكم فيها عدد من الأئمة وتصارعت فيها كثير من القوى المحلية والخارجية ونبغ فيها أعلام وأدباء وشعراء مشهورون من أبرزهم ابن الأمير والشوكاني والآنسي وابن إسحاق وغيرهم ممن يجد المهتون بأدبهم وعلمهم متعة أخرى من هذا الكتاب الجديد المفيد » .

« الناشر »